

# المعانية الم

صتى الله على وتلم

تأليفُ الشَّيْخِ الإمامِ العَدْلِ الثِّفَةِ مُوْسَى بِنِ عُقْبَةِ المَدَنِيِّ (ت ١٤١هـ)

دِوَايَةُ ابْنِ أَخِيْهِ رُاسْ عُنْ بِي رُابِرُ (الْقِيمَ بَنِ مُحْفِرَةُ رَالِمُوْرِيَّةِ رُاسْ عُنْ بِي رُابِرُ (الْقِيمَ بَنِ مُحْفِرَةُ رَالِمُوْرِيِّةِ

> تَخْفِیْقُ جُحُرِّدالِطَّهَرَانِیِّ عضوالمجلس العِلمیّ الأعلیٰ بالمملکة المغربیّة

> > المجن لذالجها المجنة

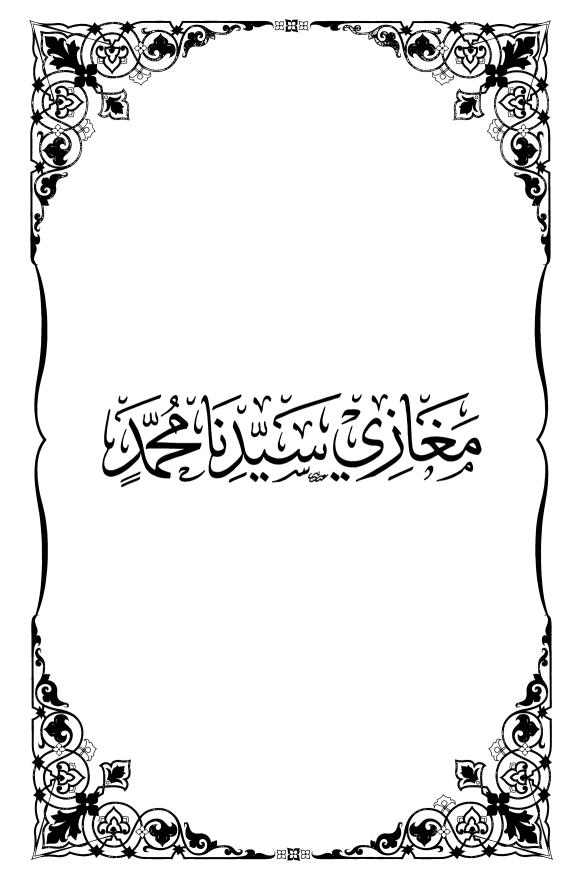







[52 و]

الجزء السابع

مڻ

مغازي سيّدنا محمّد

لا إله إلا الله عُدَّةٌ للِقَائِه

[52 ظ] بشم الله الرّحمن الرّحيم

#### بقيّة غزُوةِ بني قريْظة

- وقال<sup>(1)</sup> رسولُ الله ﷺ: «قد<sup>(2)</sup> حدثَ لأبي لُبابةَ أَمْرٌ ما كانَ عليه».

فأقْبل رجلٌ منْ عنْد الْمسْجد فقال: يا رسول الله، قدْ رأيْتُ أبا لُبابةَ ارْتبطَ بحبْلِ إلى جِذْعِ منْ جُذُوعِ الْمسْجد. فقال رسولُ الله ﷺ: «لقدْ أصابَتْهُ بعْدي فتْنةٌ، لؤ<sup>(3)</sup> جاءني لاسْتغْفرْتُ له. فإذْ فعلَ هذا فلنْ

<sup>(1)</sup> رجع إلى دلائل النبوة: (4/ 14).

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة:

<sup>(3)</sup> في الأصل: «ولو»؛ وعلى الواو علامة الحذف. وبالواو في الدلائل.

أُحَرِّكَهُ منْ مكانِه، حتى يقْضيَ اللهُ عَرَيْكُ (1) فيه ما يشاء»(2).

- وقال<sup>(3)</sup> رسولُ الله ﷺ حين سألوهُ أَنْ يُحكِّمَ فيهمْ رجلاً: «الْحتاروا مَنْ شئتمْ مَنْ أَصْحابي». فاختاروا سعْدَ بْنَ مُعاذٍ، فرضيَ بذلك رسولُ الله ﷺ.

فنزَلوا على حُكْم سعْدِ بْنِ مُعاذٍ، فأمرَ رسولُ الله ﷺ بسلاحهم فجُعِلَ في قُبّته، وأَمَرَ بهمْ فكُتّفُوا وأُوثِقُوا، وجُعِلوا في دار أُسامة.

وبعث رسولُ الله ﷺ إلى سعْدِ بْنِ مُعاذ، فأقْبل على حمارِ أَعْرابيِّ، يزْعمون أنَّ وِطَاءَهُ بَرْذَعَةٌ (4) منْ لِيفٍ، واتّبعه رجلٌ منْ بني عبْدِ الْأشْهلِ فجعلَ يمْشي معه، ويُعظِّمُ حقَّ بني قريْظةَ ويذْكُرُ حِلْفَهمْ،

<sup>(1) «</sup>عز وجل»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره (19/76)، وتاريخه (2/99) عن محمد بن إسحاق عن أبيه، عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري؛ وهذا سند ضعيف. وابن الأثير بسنده إلى ابن إسحاق به في أسد الغابة (2/79؛ ر: 1692). وعلقه ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة (2/237).

قال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 137): «هكذا رواه ابنُ لَهيعة، عن أبي الأسود، عن عُروة. وكذا ذكره محمّدُ بن إسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهري، ومثل رواية أبى الأسود عن عروة».

<sup>(3)</sup> البيهقي في الدلائل (4/ 19-21)؛ عنْ راوييِ ابْنِ عقبة، واللَّفْظُ لإسماعيل؛ تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 208)؛ كلاهما إلى قوله: «فأمر بالزبير فقتل».

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: وطأة برذعته.

والذي أَبْلَوْهُ يَوْمَ بُعَاثٍ<sup>(1)</sup>، ويقول: اخْتاروكَ على مَنْ سواكَ منْ قُومِكَ، رجاءَ رَحْمتِكَ وعطْفكَ وتحنُّنكَ عليْهمْ، فاسْتَبْقِهِمْ؛ فإنّهمْ لكَ جَمالٌ وعُدَدٌ.

قال: فأكْثَرَ ذلكَ الرّجلُ، ولا يرْجعُ إليْه سَعْدٌ شيْئاً حتّى دَنَوْا. فقال الرّجل: أَلَا تَرْجِعُ إليّ فيما أكلّمُكَ فيه؟. فقال سعْد: قدْ آنَ<sup>(2)</sup> ألّا تَاخُذَنِي في الله لوْمةُ لائم. ففارقَهُ الرّجلُ فأتى قوْمَه فقالوا: ما وَرَاءَكَ؟. فأخبرهمْ أنّه غيْرُ مُسْتَبْقِيهِمْ، وأخبرهمْ [53 و] بالذي كلّمه به، والذي رَجَعَ سعْد إليه.

فَحَكَم فيهمْ أَنْ يُقْتَلَ<sup>(3)</sup> مُقاتِلُهم، وتُسْبى نساؤُهمْ وذَرارِيُّهُمْ (<sup>4)</sup>، وتُشْبى أَمْوالُهمْ.

فذكروا أنّ رسولَ الله ﷺ قال لسَعْد: «لقدْ حكمْتَ فيهمْ بحُكْم الله ﷺ (5).

فَقَتَلَ رَسُولُ الله ﷺ مُقَاتِلَتَهُمْ، وكانوا - زعموا - سَتَ مئةِ مقاتل،

<sup>(1)</sup> منْ أيّام الجاهلية المشْهودة بين الأوس والخزْرَج.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: آن لي.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: تقتل.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: «ذراريهم ونساؤهم»؛ تقديم وتأخير.

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلمٌ بهذا اللّفظ من سياقٍ بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري (5) (7) ر: 1389)، (8/ 1387؛ ر: 1768)، ون المعجم الكبير (6/ 7؛ ر: 5327)، فهو فيه بقريب منه، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود.

قُتِلُوا عَنْدَ دارِ أَبِي جَهْمِ (1) التي بالْبَلاط - ولمْ يكُنْ يوْمئذٍ [بَلاطًا (2) - فزعموا أنّ دماءَهم بلغتُ أحْجارَ الزّيْتِ التي كانتْ بالسُّوق، وسَبَى نساءَهم وذراريَّهمْ، وقسمَ أمْوالَهمْ بيْن منْ حَضَرَ من الْمسْلمين.

وكانتْ جميعُ الْخيْل التي كانتْ للمسْلمين ستّةً وثلاثين<sup>(3)</sup> فرَساً، فقسم لها فجَعَلَ<sup>(4)</sup> لكلّ فرس سَهْميْن.

- وأُخْرِجَ (5) حُييُّ بْن أَخْطَبَ فقال له رسول الله ﷺ: «هلْ أَخْزاكَ الله؟». قال له: لقدْ ظَهَرْتَ عليّ، وما ألومُ نفْسي في جهادِكَ والشّدّةِ عليْك. فأمرَ به فضربتْ عُنُقُه، كلُّ (6) ذلك بعيْنِ سعْدِ بْنِ معاذ (7).

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: «دار أبي جهل». قلْت: وهذا تصحيفٌ تُنُوقِلَ منْ غيْر تثبُّت، والصّحيحُ ما وقع في الأصل، واسْتظْهرنا عليه بما رواه مالك في الموطّأ (1/ 159؛ ر: 217) عنْ عمّه أبي سُهيْلِ بن مالك، عنْ أبيه أنه قال: «كنّا نسْمع قراءة عمر بْن الْخطّاب عنْد دار أبي جَهْم بالْبَلاط».

<sup>(2)</sup> مزيد من دلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «وثلاثون».

<sup>(4)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> الهداية لمكي بن أبي طالب القيرواني (9/ 5802)؛ إلى قوله: «بعيْنِ سعْدِ بْنِ معاذ»، من غير عزو.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: وكل.

<sup>(7)</sup> أخرجه بنحو من لفظه الطبراني في المعجم الكبير (6/7؛ ر: 5327) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة.

وكان عمْرو بْنُ سُعْدَى (1) الْيهوديُّ في الْأَسْرى، فلمّا قُدِّمُوا (2) لَيُقْتَلُوا فَقَدُوه، فقيل: أَيْن (3) عَمْرو؟. قالوا: والله ما نراه، وإنّ هذه لَرُمَّتُهُ (4) التي كان فيها. فما ندْري كيْف انْفلتَ. قال (5) رسولُ الله ﷺ: «أَفْلَتَنَا (6) بما علِمَ اللهُ في نفْسِه» (7).

- وأقبل ثابتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ أَخو بني الْحارث بْنِ الْخزْرج إلى رسولِ الله ﷺ فقال: هب لي الزّبيْرَ (8) وامْرأتَه. فوَهَبَهُما له. فرجع ثابت إلى الزّبيْر (9) فقال: يا أبا عبد الرّحمن، هلْ تعْرفُني؟. وكان

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: «سعد». وقد مضى التعليقُ عليه لأوّل وُرُودِه.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: قدموا إليه.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «فقال ابن»؛ تصحيف.

<sup>(4)</sup> الْقطْعة من الْحَبْل. من المنتخب لكراع النمل (2/ 452).

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: فقال.

<sup>(6)</sup> الكلمة مهملة في الأصل.

ون سيرة ابن هشام: 2/ 238-239.

<sup>(8)</sup> هو الزّبيْر بْن باطا الْقُرظي، يكنى أبا عبْد الرّحْمن. ن دلائل النبوة للبيهقي: 4/ 23؛ الروض الأنف: 6/ 292.

<sup>(9)</sup> زِيدَ في الأصل هنا كأنّه مُدْرجٌ فيه منْ روايةٍ أخرى - وقدْ نَجَمَ عنه =

الزّبيْرُ يوْمئذِ كبيراً أعْمى. قال: هلْ يُنْكِرُ الرّجلُ أخاه؟!. قال ثابت: أردْتُ أَجْزيكَ الْيوْمَ بِيَدِكَ (1). قال: افْعلْ؛ فإنّ الْكريمَ يَجْزي الْكريم. قال: قدْ فعلْتُ؛ قدْ سألْتُ (2) رسولَ الله ﷺ فَوَهَبَكَ لي. فأُطْلِقَ [53 ظ] عنْهُ (3) الْإِسَارُ.

قال الزّبيْر: ليْس لي قا[ئدٌ] (4)، وقدْ أخذْتُمُ امْرأَتي وبَنِيَّ.

فرجع ثابت إلى رسول الله ﷺ فسأله ذريّةَ الزّبيْرِ وامْرأتَه فوهبهُمْ (5) له. فرجع ثابت إلى الزّبيْر فقال: قدْ رَدَّ إليْكَ رسولُ الله ﷺ بَنيكَ وامْرأتك (6). قال الزّبيْر: فحائطٌ لي فيه أَعْذَقَ (7)،

اضْطراب - ما يلي: «فأعْطاه إياهم رسولُ الله ﷺ، فأقبل ثابتٌ حتى أتى الزّبيْر». ولمْ يقعْ في دلائل النبوة، وبه اسْتأنسنا في ردّه إلى الحاشية.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: «بتلك»؛ تصحيف. واليدُ الصَّنيعة.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: سألتك.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: عنك.

<sup>(4)</sup> لم يرسمْ ناسخُ الأصْل إلاّ الحرْفيْن الأوليْن من الكلمة، وترك بقيّتها بياضاً، وهذا دالٌ على شدّة تحرّزِ وتثبُّت. وحاجتُه إلى قائدٍ لأنّه كان ضَريراً.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: فوهبهما.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: «امرأتك وبنيك»؛ تقديم وتأخير.

<sup>(7)</sup> في الأصل: «أعدو»؛ وليْس يصِح»، فالرّجل شيْخٌ وأعْمى. وفي دلائل النبوة: «أغدق»، والمُختارُ من تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 209)؛ لأنَّ الْحائطَ النّخُل، وقدْ أعْذَقَ إذا صار له عِذْقٌ وشعب، وأعْذَقَ إذا أزْهر. ن: الغريبين (4/ 1245)؛ لسان العرب (10/ 239).

ورسَم محقّقُ الدّلائل الْعبارتين شعْراً؛ وليس بسَدِيد!:

- قال: وقالتُ<sup>(6)</sup> عائشةُ رحمها الله زُوجُ النّبيّ ﷺ: كان كَلْمُ سَعْدِ ابْنِ معاذ قدْ بَرَأَ وتحَجَّرَ للْبُرُوِّ، وإنّه دعا الله ﷺ فقال: اللّهمّ فاطرَ السّموت والارْض، إنْ قدْ علِمْتَ أنْ لمْ يكنْ في النّاسِ قوْمٌ أَبْغضَ إليَّ

فحائط لي فيه اغدق ليس لي ولأهلي عيش إلا به

<sup>(1)</sup> سقطت هنا من دلائل النبوة.

<sup>(2) «</sup>عز وجل»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(3) «</sup>عز وجل»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> ضبب ناسخ الأصل على اللام. وليست هي في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: «فذكر ذلك ثابت»؛ تقديم وتأخير.

<sup>(6)</sup> هذا الخبرُ بنحُوه مختصراً عنْد مسلم في صحيحِه (3/ 1390؛ ر: 1769) عنْ عُرُوةَ بْنِ الزّبيْر. وأحسب هذا النّصَّ فَارِداً لمْ ينْقُلُه ناقلٌ عنِ ابن عقبة، والله أعلم.

منْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولُكَ وأُخْرِجُوه، وإِنِّي أُظُنُّ أَنْ قَدْ وُضِعَتِ الْحَرْبُ بِيْنَا وبِيْنَهُمْ قَتَالُ فَأَبْقِنِي لَقَتَالَهُمْ، بِيْنَا وبِيْنَهُمْ قَتَالُ فَأَبْقِنِي لَقَتَالَهُمْ، وَإِنْ كَنْتَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بِيْنَا وبِيْنَهُم، فَافْجُرْ هَذَا الْكِلَامِ (2)، فَاجْعَلْ وَفَاتِي فَيه. فَفَجَرَهُ اللهُ عز وجل كما ذكروا، وإنّه لنائمٌ بيْن فَاجْعَلْ وفاتِي فيه. فَفَجَرَهُ اللهُ عز وجل كما ذكروا، وإنّه لنائمٌ بيْن ظَهْرَيِ اللّهُلُ ، فما دُرِيَ به حتّى تُوَفِّي، وما رَقَاً الْكَلْمُ (3).

وكان رسولُ الله ﷺ انْتَقَلَ سعْداً حين رُميَ بالْخنْدق، فبنى له في مؤخَّرِ الْمسْجد كيْ (4) يَعُودَهُ منْ قريب [54 و].

ففي شأْنِ بني قريْظةَ يقولُ الشّاعر (5): [الوافر]

ألاً يا سَعْدُ سعْدَ بني مُعَاذٍ

# لِمَا فَعَلَتْ (6) قريْظةُ والنَّضيرُ

(1) ص: الخطيب: بقي».

<sup>(2)</sup> ص: «الخطيب: الْكَلْم». والْكِلام، بكسر الكاف الْجُرُوح.

<sup>(3)</sup> بنحوٍ من سياقة ابن عقبة، ساق الواقدي الخبر في مغازيه (2/ 525). ولم يرقأ الكلم، إذا جَرى دَمُ الْجراحة فلمْ ينْقطعْ.

<sup>(4)</sup> ص: (ر: حتى).

<sup>(5)</sup> البيتانِ هما طالعةُ القصيدة وآخِرُها فحسْب، وتمامُها وأبْعاضٌ منْها في السيرة الهشامية (2/ 272)؛ والرّوض (6/ 358)؛ الاكتفاء (2/ 124). وعزاها البلاذريُّ في أنساب الأشراف (13/ 149) لجبل بن جوّال الشّاعر، كان يهوديّاً فأسلم، وسياتي له عند المؤلّف ذكْرٌ في غزْوة خيْبر.

<sup>(6)</sup> سيرة ابن هشام: لقيت.

# تركْتُمْ قِدْركُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا

# وقِدْرُ الْقَوْم حَامِيةٌ تَفُورُ

في شِعْرٍ كثير. فقال سعْدُ سعْدُ بنُ معاذ: منْ لقِيَهُ فلْيُحَدِّثُهُ أَنَّهُمْ عَصَوُا اللهَ عَرَى ورسولَه، فأخزاهمُ اللهُ عَرَى .

- فلمّا (1) قضى الله تبارك وتعالى (2) قضاء منْ بني قريظة ، ورفع الله عَرَف (3) عنِ الْمومنين بلاء تلك الْمواطن ، نَزَلَ الْقُرْآنُ يُعرّف الله عَرَف (4) فيه الْمومنين بنعْمة (5) الله عَرَف (6) التي أنْعم عليْهمْ بها ، الله عَرَف (4) فيه الْمومنين بنعْمة وأف الله عَرَف (6) التي أنْعم عليْهمْ بها ، حين أرْسل على عدوّهِمُ الرّيحَ وجُنوداً لمْ يروْها (7) ، على الْجُنُود التي جاءتْهمْ منْ فوْقِهم ، ومنْ أَسْفلَ منْهمْ ، وإذْ زاغتِ الأَبْصارُ ، وبلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحناجرَ ، ويظنُّون (8) باللهِ الظُّنونَ (9) ، حين نزلَ الْبلاءُ والشّدة

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 21)؛ بالرّوايتين، واللّفظ لإسْماعيل؛ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ [الأحزاب: 9].

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: عز وجل.

<sup>(3)</sup> عز وجل: «ليست في دلائل النبوة».

<sup>(4) «</sup>عز وجل»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: نعمة.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: تبارك وتعالى.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: تروها.

<sup>(8)</sup> ص: وتظنون.

<sup>(9)</sup> دلائل النبوة: الظنونا.

بأحاديث المنافقين، فإنّه قالتْ طائفةٌ منْهمْ: ﴿مَّا وَعَدَنَا أَلْلَهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلاّ غُرُورِلَ ﴾ (1). ووقفتْ (2) طائفةٌ منْهمْ يُعَوِّقُونَ (3) عنْ نصْرِ اللهِ ورسولِه، ويَدْعُونَ إخْوانَهُمْ ويأمُرون بتَرْكِ رسولِ الله ﷺ. وذَكَرَ حِدَّةَ أَلْسِنتهمْ، وضَعْفَهمْ عنِ الْبأس، ثمّ ذكر الْمُسْلمين وتصديقَهم عند البلاء، وذكر أنّه أنّ منْهمْ ﴿مَّن فَضِى خَبّهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرٌ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴾ (4)، ثم ذكر أنّه رَدَّ ﴿ أَللَهُ أَلِذِينَ كَهُرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلً وَكَهَى أَللّهُ أَلْمُومِنِينَ أَلْفِتَالً وَكَانَ رَدَّ ﴿ أَللّهُ أَلِذِينَ كَهُرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلً وَكَهَى أَللّهُ أَلْمُومِنِينَ أَلْفِتَالً وَكَانَ أَللّهُ فَوِيّاً عَزِيزً ﴾ (5).

ثمّ ذكر بني قريْظة ومُظَاهَرتَهمْ عدوَّ اللهِ ورسولِه ﷺ، فقال سبحانه: ﴿ وَأَنزَلَ أَلذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنَ آهْلِ أَلْكِتَكِ مِن صَيَاصِهِمْ وَفَلَاقَ فِي فَلُوبِهِمُ أَلرُّعْبَ ﴾ وما سَلَّطَ الْمسْلمين عليْهمْ منْ قتْلِهمْ وسِبائِهمْ، وما أورَثهمْ منَ قَرْضَاً لَمْ تَطَاوُها وَكَانَ أَللهُ عَلَى كُلِّ شَاءٍ فَدِيرا ﴾ وما أورَثهمْ منَ أرضِهمْ وديارِهم وأمْوالِهم ﴿ وَأَرْضَاً لَمْ تَطَاوُها وَكَانَ أَللهُ عَلَى كُلِّ شَاءٍ فَدِيرا ﴾ .

وأَنْزِلَ [54 ظ] في الْقرْآن قرْآناً إذا قرأْتَهُ عرفْتَه، تسْعةً وعشرين

<sup>(1)</sup> الأحزاب: 12.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: ووقعت.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: يفرقون.

<sup>(4)</sup> الأحزاب: 23.

<sup>(5)</sup> الأحزاب: 25.

<sup>(6)</sup> الأحزاب: 26.

<sup>(7)</sup> الأحزاب: 27.

آيةً، فافْتتَحَها (1) ﴿يَآأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ الْأَنْكُرُواْ نِعْمَةَ أُلِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَآءَتُكُمْ لِيحَالَ وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ أُلِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَضِراً ﴾(2).

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: فاتحها.

<sup>(2)</sup> الأحزاب: 9.

# وقُتل<sup>(1)</sup> يؤمَ الْخندقِ من الْمسْلمين من الْأنْصار ثمّ منْ بني عبْدِ الْأشْهل

- سعْدُ بْنُ مُعاذِ: وهو الذي يُقال اهْتزَّ لهُ الْعرْشُ (2)؛ رُمِيَ بسهْم فعاش شهْراً ثمّ انْتقضتْ بِه (3) فماتَ منْها (4)، وكان قدْ دعا في ذلك بما ذكرْنا منْ دُعائه، فاسْتجابَ اللهُ عَرَى له، فاسْتشْهَدَهُ اللهُ عَرَى وَشَفى نَفْسَه منْ بني قريْظةَ بِما وَلِيَ منَ الْحُكْم فيهمْ.

فيُقال: رماهُ أبو أُسامةَ الْجُشَمِيُّ؛ حليفُ بني مخْزوم.

قال: وقال عُرْوةُ بْنُ الزّبيْر<sup>(5)</sup>: بلْ رماهُ حِبّانُ بْنُ قَيْس – وهو أحدُ بني الْعَرِقَةِ – بسهْمِ، فقطعَ أكْحَلَهُ منْ عَضُدِه.

<sup>(1)</sup> لم أجد هذا النّص في غير هذا الْكتاب بحسب ما أسْفر عنه نَجيثُ الْبحث.

<sup>(2)</sup> مرُويٌّ عن أُسَيْد بن حضيرٍ يرْفعُه. ن: الآحاد والمثاني: 3/ 420؛ ر: 1962–1927. وقد صحّ من حديث جابر عند الشيخين (الجمع بين الصحيحين للحميدي: 2/ 255؛ ر: 1599)، وعن أنس عند مسلم وحده (صححه: 4/ 1916؛ ر: 2467).

<sup>(3)</sup> يعني الرّميةَ أو الْجِرَاحة.

<sup>(4)</sup> من قوله «رمي» إلى هنا بنحوه في تاريخ ابن أبي خيثمة (س 3: 2/ 51؛ ر: 1685)؛ نقلاً عن رواية ابن فليح.

<sup>(5)</sup> بنحوه في المعجم الكبير (6/ 7؛ ر: 5327).

#### وقُتل يوْمئذ:

- أَنسُ<sup>(1)</sup> بْنُ [مُعاذِ بْنِ] أَوْسِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو.
  - وعبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ<sup>(2)</sup>.

#### ومنْ بنى سَلَمَة

- ثعْلبةُ (3) بْنُ عَنَمَةَ.
- وطُفيْلُ بْنُ مالكِ بْنِ النَّعْمان (4): قتله وَحْشيّ. وقَتَلَ وحْشيٌ بعْدَما أَسْلم مُسَيْلِمةَ الْكذّابَ بالْحِرْبة التي قَتَلَ بها طُفَيْلاً. ووحْشيّ أَيْضاً قتلَ حمْزةَ بْنَ عبْد الْمطّلب عَلَيْتَ لِلاِّ.

وقال وحُشيّ : زعموا اللّهمّ أكْرمْتَ بحرْبتي طُفيْلاً وحمْزةَ، فَأَخْزِ بها مُسيْلِمة.

<sup>(1)</sup> معرفة الصحابة: 1/ 241؛ ر: 833؛ المعجم الكبير: 1/ 265؛ ر: 770؛ عن ابن فليح. وما بين المعكّفين تلافٍ منه.

 <sup>(2)</sup> ن الطبقات الكبير: 3/ 411؛ ر: 120؛ مغازي الواقدي: 1/ 335؛
 الاستيعاب: 3/ 924؛ ر: 1567.

<sup>(3)</sup> المعجم الكبير: 2/90؛ ر: 1403.

<sup>(4)</sup> نسَبه ابْن عبْد البرّ في الاستيعاب (2/ 762؛ ر: 1275)، ومنْ بعْده الرّعيْنيّ في الجامع (272؛ ر: 2752) فقالا: «الطّفيْل بْن مالك بْن النُّعمان بْن خنساء». وذكر موسى بن عقبة في الْبدْريّين (15 و) منَ الْخزْرج منْ بني سَلَمةَ ثم منْ بني عُبيْدِ بْنِ عَدِيّ على الولاء في موضع واحدٍ بما يقْطع بالتغايُر: «الطُّفَيْلُ بْنَ النَّعْمان بْن خنساء». والطّفيْل بْنَ مالكِ بْنِ خَنْساء». ولستُ أدري أيَّ الرّجُلين ثمّةَ المقصودُ هنا.

فقتله، وسَلَبَهُ رجلٌ منْ بني فِهْرٍ. ومات – زعموا – وحْشي غَرِقاً في الْخَمْر<sup>(1)</sup>.

#### وقُتل منْ بني دِينار (2)

- كعب بْنُ زَيْد.

#### وقُتل منْ كفّارِ قريشٍ ثمّ منْ بني مَخْزوم

- نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغيرة.

#### ومنْ بني عبْد الدَّار

- عُثْمانُ بْنُ مُنَبِّهِ (3) بْنِ عُبيْدِ بْنِ السَّبَّاق: مات بمكَّةَ منْ طَعْنةٍ طُعِنَها يوْمئذٍ (4).

<sup>(1)</sup> أي: متُنَاهِياً في شُرْبها والإكثار منها؛ مُسْتَعارٌ مِنَ الْغَرَقِ. من النهاية (2) أي: متُنَاهِياً في التاج (26/238). وأفاد ابن عبد البر في الاستيعاب (66/36)، ونقله في التاج (278) من هذا الموضع إذ قال: «قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: مات وحُشيّ بْن حرْب في الخمْر فيما زعموا».

<sup>(2)</sup> في الأصل «ذبيان»؛ وهو تصحيف، ولمْ يواطئِ المؤلّفَ عليْه منْ كتّاب السِّير إلاّ قِوامُ السَّنة في المبْعث والمغازي (2/ 506)، فنسبه ذُبْيانياً. وهذا سياقُ نسبِه عند ابن سعد (3/ 482؛ ر: 224): «كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار».

<sup>(3)</sup> ص: منية.

<sup>(4)</sup> ن: الطبقات الكبير: 2/ 66؛ مغازي الواقدي: 2/ 496.

#### ومنْ بني عامِرِ بْنِ لُؤَيّ

- عبد الله بن قيس<sup>(1)</sup>.
- وحِسْلُ بنُ عمْرِو<sup>(2)</sup>.

# وقُتل يؤمَ قريْظةَ منَ الْأنْصارِ ثمّ منْ بني الْحارثِ بْنِ الْخزْرج

- خالدُ بْنُ سُوَيْد بْنِ ثَعْلبةَ (3).

<sup>(1)</sup> لَمْ أَعْرَفْه. وأصحابُ السّيَر يذكرون موضعه: «عَمْرَو بْن عَبْدِ وُدّ»؛ وهو والدُ حِسْل. ن: الروض الأنف (6/ 305).

<sup>(2)</sup> في الأصل: «سجل»؛ تصحيف.

<sup>(3)</sup> سلف للمؤلف ذكرُه فيمن شهد بدراً منْ بني الْحارثِ بْنِ الْخَزْرَجِ (15 ظ)، وسماه ثمّة «خَلاّدَ بْنَ سُويْدِ بْنِ امْرئ الْقيْس»؛ وهذا بحسبِ ما في النسْخة في الموضعيْن من ذكر «خالد» و «خلاّد»، دليلٌ على أنَّ المؤلف ينتجي التّنْويعَ في التسمية إنْ أسْعفتِ الرّاويةُ واسْتوت الاحْتِمالات. والأسْيَرُ في كتب السيرة «خلاّد». ون: سيرة ابن هشام (2/ 254)؛ الدرر (194)؛ الاكتفاء (2/ 254).

#### [55 و]

# غزْوة الْحُدَيْبِيَة

- ثمّ خرج رسولُ الله ﷺ مُعْتمراً في ذي الْقَعْدة، منْ سنة ست، وأَهَلُوا بذي الْحُليْفة، وصَفَّروا رؤوسهمْ، ومعه ناسٌ كثيرٌ منْ أصحابه، وأهدى رسولُ الله ﷺ الْبُدْنَ وطائفةٌ منْ أصحابه، وليْس معهم منَ السّلاحِ إلاّ السّيوفُ، فقال عمر رحمه الله: يا رسول الله، هلْ تخشى عليْنا حَمِيَّةَ أبي سُفْيان وأصْحابِه ولمْ يأخذوا للْحرْبِ عُدَّتَها؟. قال: «والله ما أدري، ولستُ أُحِبُّ أحْمِلُ السّلاحَ مُعْتمِراً» (أ). فلمّا بلغ قريشا خروجُه قالوا: ما ندري ما يُريدُ هذا الرّجلُ: أيَقُدُمُ عليْنا في جنودِه وبيْننا وبيْنه منَ الْحرْب ما بيْننا؟؛ ما نحنُ بمُخلِّينَ بيْنه وبيْن ذلك. فاسْتعدّوا لذلك.

<sup>(1)</sup> ذكره الواقدي بأسانيد يزيد بعضها على بعض في مغازيه (2/ 573)، وليس تنفع في التعضيد لضعفه. ويدل على خلافه ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (20/ 525؛ ر: 39616) من حديث سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ قال: «خرجنا مع رسول الله على غزوة الحديبية، فنحر مئة بدنة، ونحن سبع عشرة مئة، ومعهم عدة السلاح والرجال والخيل...». بيد أنه ضعيف؛ في سنده موسى بن عبيدة الربذي.

- قال ابْنُ شهاب: فبعث رسولُ الله ﷺ مَنْ قُدَيْدٍ (1) عَيْناً له مَنْ خُزاعة ليُخْبِرَهُ خبرَ كفّارِ قريْشٍ بمكّة، فلقي رسولُ الله ﷺ عَيْنَهُ الذي بعثه بِغَدِيرِ الْأَشْظاظِ (2) - وهو منْ عُسْفَانَ على ثلاثة أمْيالٍ ممّا يَلي مكّة -، فأخْبره أنّه (3) ترك قريْشاً تجْمعُ النّاس لقتالِه، فاسْتشار (4) رسولُ الله ﷺ المسْلمين فقال: «ما تَامُرُونَ في هؤلاء الْقوْم الذين (5)

والجمع متأت بين الخبرين على معنى كراهة النبي المقتال، لكنه لو قوتل لقاتل، ولا يقاتل إلا بسلاح؛ يشهد له ما في صحيح البخاري (5/ 126؛ ر: 817-4178) من قول أبي بكر مشيراً: «يا رسول الله، خرجت عامداً لهذا البيت، لا تريد قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه». وقولِ سهل بن حنيف فيه أيضاً (6/ 136؛ ر: 4844): «ولو نرى قتالاً لقاتلتا». وقول سلمة بن عمرو أيضاً في صحيح مسلم (3/ 1434؛ ر: قتالاً لقاتلتا». (ورآني رسول الله على عزلا – يعني ليس معه سلاح –، قال: فأعطاني رسول الله على حجفة – أو درقة –».

<sup>(1)</sup> في الأصل: «قرند»؛ كذا، وفي سياق الخبر في المصادر: «بين يديه».

<sup>(2)</sup> يُقال بالطّاء وبالظّاء (ن الروض الأنف: 6/ 476)، وهو بالطّاء أشْهر. وهو بفتح أوّله وإسْكان ثانيه، بعْده طاء مهملةٌ وألف وطاء أخرى، على وزن «أفعال»، تلقاء الْحُدَيْبِيَة، وعبارةُ المؤلّف في تحديد الموضع، هي عين ما نقله السمهودي في وفاء الوفا (4/ 406-407). ون معجم ما استعجم (1/ 153).

<sup>(3)</sup> ص: «خ: قد».

<sup>(4)</sup> من ها هنا إلى قوله «بذي طوى» عن ابن عقبة في عيون الأثر (2/ 170) بنحوه.

<sup>(5)</sup> في الأصل: «الذي». وفوقه على عادة الناسخ: «الذين» من رواية رشأ؛ وهو المختارُ.

يجْمعون لقتالِنا، أَتَرَوْنَ أَنْ نُغِيرَ على مَنْ (1) جمعوا لنا وعلى حِلِّ (2) أَمُوالهمْ فَنُصِيبَهُمْ؟، فإنْ قعَدُوا قَعَدُوا مَغِيظِينَ (3) مَوْتُورِين (4)، وإنْ تبقّى (5) منْهمْ عُنُقٌ قطعها (6) الله عَنَى أَمْ تروْنَ أَنْ نَوُمَّ الْبيْتَ الْحرام، فمَنْ صَدَّنا عنْه قاتلْناهُ؟». قال أبو بكر: الله ورسولُه أعْلم؛ جننا لأمْرِ نؤمَّهُ، فمَنْ صَدَّنا عنْهُ قاتلْناه. قال رسولُ الله عَلَيْ: «فَنَعَمْ». فَنَفَرُوا على ذلك (7).

- ويُقال: سار رسولُ الله ﷺ حتّى إذا كان بعُسْفانَ لقيَهُ بِشْرُ بْنُ سُفْيانِ الْكَعْبِيُّ (8) فقال: إنّ قريْشًا قدْ نزلتْ بذي [55 ظ] طُوَى، بالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ (9)، لقدْ لبسَتْ جُلودَ النَّمور، وهذه خيْلُهمْ بِكُراعِ

<sup>(1)</sup> عيون الأثر: ما.

<sup>(2)</sup> عيون الأثر: جُلّ.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «مفيظين»؛ تصحيف.

<sup>(4)</sup> المؤتور منْ قُتِل له قريبٌ، فهو يطلب الثأر.

<sup>(5)</sup> عيون الأثر: تبق.

<sup>(6)</sup> عيون الأثر: نقطعها.

<sup>(7) «</sup>فنفروا على ذلك»: ليس في عيون الأثر. والحديثُ بنحو من ألفاظه عند البخاري (5/ 126؛ ر: 4178).

<sup>(8)</sup> وابن هشام يقول: «ويقال: بُسْر»؛ خلاف قول ابن إسحاق بالشين. ن: السيرة الهشامية: 2/ 309.

<sup>(9)</sup> الْعُوذُ: جمْعُ عائذٍ، وهي النّاقةُ التي معها ولدُها، يريد أنّهمْ خرجوا بذواتِ الْعُوذُ: حمْعُ عائذٍ، ليتزّودوا ألْبانَها ولا يرْجعوا حتّى يناجزوا محمّداً =

الْغَمِيمِ (1) عليْها خالدُ بْنُ الْوليد، وهمْ يُعاهدونَ اللهَ عَنَى لَيُحُولُنَّ بِيْنَكَ وَبِيْنِ الْبَيْت. فقال رسولُ الله عَلَيْ – زعموا –: «يا وَيْحَ قريْشٍ ما خرجْتُ لقتالِهمْ، ولكنْ خرجْتُ مُعْتمراً إلى هذا الْبَيْت، ولو أنّ قريْشاً تركوني ومنْ سواهمْ من الْعربِ كنْتُ قدْ وَقَيْتُها الْحرْبَ، فإنْ ظهرَتِ الْعربُ عليَ (2) كان ذلك الذي أرادوا، وإنْ ظهرْتُ عليها أَلْفَاهَا (3) ذلك وقد سَلِمَتْ [...] (4)؛ فما الذي تظُنُّ قريْش، فوالذي نفْسي بيده، لا أزالُ أُجاهدُ في الذي أرْسَلني به اللهُ حتى فوالذي نفْسي بيده، لا أزالُ أُجاهدُ في الذي أرْسَلني به اللهُ حتى تَنْفَذَ هذه السّالفةُ (5) (6).

وأضحابه في زعمهم، وإنها قيل للنّاقة «عائذ»، وإنْ كان الْولدُ هو الذي يَعُوذُ
 بها، لأنّها عاطفٌ عليْه. والْمطافيلُ ذوات الأطفال وهمْ صغارُ الْبنين. من مشارق الأنوار (2/ 105)؛ الروض الأنف (6/ 477).

<sup>(1)</sup> بفتح الغين وكسر الميم: موضع قرب المدينة، بين رَابغَ والْجُحْفة. من الأمكنة لأبي الفتح الإسكندري (2/ 300؛ ر: 606).

<sup>(2)</sup> زيد للناسخ هنا «ذلك»؛ وأراه سبق قلم لا يصحّ.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «ألقاها»؛ وهو تصحيف.

<sup>(4)</sup> كلمة لم أتبينها، وهذه صورتها: **رنلب** .

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل: «تنفذ»؛ وفي عُظْم المصادر عن ابن شهاب: «تنْفردَ هذه السّالفة»؛ «بسين مهملة، ولام مكسورة بعدها فاء: صفْحة الْعُنُق، كتّى بذلك عن القتل؛ لأنّ القتيل تنْفردُ مقدّمةُ عُنُقه. وقال الدّاودي الشّارح: الْمرادُ الموْت؛ أي: حتّى أموت. ويحتمل أن يكون أراد أنّه يقاتلُ حتى ينْفردَ وحْدَه في مُقاتلتهم». بلفْظِه منْ سبل الهدى والرشاد (5/82).

<sup>(6)</sup> أخرجه بنحوه محمد بن إسحاق في السيرة (بتهذيب ابن هشام: 2/ 309)؛ =

- فزعموا أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ رجلٌ يأْخذُ بنا اللّيْلةَ عنْ يمينِ الْمَحَجَّةِ (1) ، لعلّنا نظوي مَسْلَحَة (2) الْقوْم؟». وكان ذلك منْ قوْله ليْلاً. فنزل رجلٌ عنْ راحلته، فلمْ يثقْ رسولُ الله ﷺ بهدايتِه فقال: «مَنْ رجلٌ؟». فمضى رجلٌ يسيرُ على راحلتِه. ومضى رسولُ الله ﷺ والنّاسُ في إثْرِه، واسْتقْبلوا الْعُصَيْل (3) ، حتى جاؤوا منْ أسْفلِ بَلْدَحٍ (4) ، فلمّا

= قال: «حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، أنهما حدّثاه»؛ فذكره.

ومن طريقه أخرجه كلٌّ من الإمام أحمد في المسند (31/ 212؛ ر: 18910)، والطّبريّ في جامع البيان (21/ 304) وتاريخ الأمم والملوك (2/ 116–117)، والطّبراني في المعجم الكبير (20/ 15؛ ر: 14).

وهذا إسنادٌ مستقيم، فرجاله ثقات، وابن إسحاق صرّح فيه بالتّحديث في أصلِ كتابِه - وهو المقدَّمُ - ونقلِ الطَّبراني، وعنعن فيما نقله عنهُ أحمدُ وابن جرير. وأصحُّ منه بنحوه من طريق معمر عن الزهري به عند البخاري (3/ 194؛ ر: 2731)؛ وهو أصلٌ صحيح.

- (1) في الأصل: «الفحجة»؛ تصحيف. والمعنى: جادّة الطّريق؛ أو السبيلُ القاصد.
- (2) المَسْلَحَةُ: قَوْمٌ في عُدَّةٍ بموْضِعٍ مَرْصَدٍ قد وُكِّلُوا به بإزَاءِ ثَغْر، والجميعُ المَسالِحُ. منْ تهذيب اللَّغة (4/ 180).
- (3) كذا، ولعلها «العصلاء»، تصحفت على الناسخ. ولم أجد هذا المساق في منْقَلِ أقابل به، وإنّما قلْنا هذا لأنّ أهل السّير يسمُّون هذا الموضع ظهر الحمض؛ لكثرة نبات الْعَصْلاء فيه.
- (4) وادي مكة الثاني، يسمى أعلاه عند حراء وادي العشر، فإذا توسط بين مكة وعمرة التنعيم فهو الزاهر. ومنه الشهداء، فإذا تجاوز جبل ملحات سمى =

كانوا بثَنيّةِ الْمُرارِ (1)، - ويقولُ بعْضُهمْ: ثنيّة ذاتِ الْحَنْظَلِ - بأسْفلِها أَوْ بأعْلاها، بَرَكَتْ راحلةُ رسولِ الله ﷺ، فقال الناس: خَلاَتْ . فقال رسول الله ﷺ: «ما خَلاَتْ، وما هو منْها بِخُلُقٍ، ولكنْ حَبسَها حابسُ الْفيل عنْ مكّة، وثَقُلَ عليْها الْحَرَمُ، وهو عليّ أثْقلُ، والذي نفْسي بيده لا يسْألوني الْيوْمَ خُطّةً فيها صِلةٌ لأرْحامهمْ إلاّ أعْطيْتُهموها»(3).

- فنزل<sup>(4)</sup> رسولُ الله ﷺ فقال له النّاس: ليْس لنا ماءٌ، فأخْرجَ سهْماً منْ كِنانتِه فَأَمَرَ به فُوضِعَ في قعْرِ قَلِيبٍ ليْس فيه ماءٌ، فرَوِيَ النّاسُ حتّى ضَرَبُوا بِعَطَنِ<sup>(5)</sup>.

ويُقال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ رجلٌ ينْزِلُ في الْبِير؟». فنزل

<sup>= «</sup>بلدح»، ويسمى اليوم أم الجود. وإذا تجاوز أم الجود وأقبل على الحديبية، سمي وادي المقتلة. ثم يصب في مر الظهران على مرأى من الحديبية شمالاً. من معجم المعالم الجغرافية (49).

<sup>(1)</sup> مهْبِطُ الْحُديبية. من الأماكن للحازمي (834؛ ر: 771)؛ السيرة النبوية لابن حبان (1/ 281).

 <sup>(2)</sup> في الأصل: «حلأت»؛ بحاء مهملة. قال الحربي: الحِرَانُ في الدّابّةِ والخِلاَءُ
 في النّاقةِ. خَلاَتِ النّاقةُ خِلاَءً إذا حَرَنَتْ. من غريب الحديث (2/ 446).

<sup>(3)</sup> بقريبِ من لفظه عند البخاري (3/ 193؛ ر: 2731).

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 113-114) - إسماعيل -؛ إلى قوله «ناجية بن جندب الأسلمي».

<sup>(5)</sup> أي: رووا ورويت إبلهم حتى بركت، وعَطَنُ الإبل مَبَارِكُها، وأَصْل ذلك حوْل الماء تُعَادُ إلى الشُّرْب، وقد تكونُ الْعَطَنُ عنْد غيْر الْماء. من نور النَّبْراس (6/ 241).

خَلاّدُ (1) بْنُ عَبّادٍ الْغِفارِيُّ [56 و]، وَدَلاّهُ رسولُ الله ﷺ بعِمامته، فَمَاحَ في الْبِير، فكثُرَ الْماءُ حتّى رَوِيَ النّاس.

ويُقال: بل الْمائحُ في الْبير: نَاجيةُ بْنُ جُنْدُبِ الْأَسْلَميّ (2).

ويُقال: الذي دلَّ رسولَ الله ﷺ [على] (3) الطّريق ليْلَتَئِذٍ (4) ، عمْرُو ابْنُ عبْدِ نُهْم الْأَسْلميُّ.

- (1) في الأصل: «جلاد»؛ تصحيف.
- (2) ن الخلف في المائح للبئر، والجمع بين الروايات في مرويات غزوة الحديبية: 104-104.
- (3) مزيدٌ على الأصل، ويسوغُ حذْفُ حرْف الْجرّ بعْد المصدر لا الْفعْل، كالقول: «دَلُّ الطريقِ». ون الاستيعاب (3/ 1192؛ ر: 1936)؛ فظاهرٌ أنّه أفاد منْ هذا المؤضع، منْ غيْر تصريح.
  - (4) في الأصل: «ليلة اذ».
  - (5) أَسْهِلَ الْقَوْمِ: إذا صَارُوا إلى السَّهْلِ. من مشارق عياض (2/ 229).
- (6) الضمير عائدٌ على الثّنيّة. وإنما قال ذلك النّبيّ ﷺ لوضوح طريق ثنيّة الْحَنْظل، كأنّها محجّةٌ لاحِبة.
  - (7) ص: عرصت.
- (8) البقرة: 57. وفي الأصل: «نغفر»؛ وهي قراءةُ غير نافع وابن عامر. وقد أجرينا الآي على قراءة نافع؛ لأنها قراءة أهل المدينة، وابن عقبة مدنى.

فبدّلوها<sup>(1)</sup>»<sup>(2)</sup>.

- فجاءه بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاء - وكان روى رسولُ الله ﷺ مَا ذُكِرَ في الْقرْآن - في ناسٍ مَنْ بني كَعْبٍ (3)، فقال له بُدَيْلُ مثْلَ ما قال له بِشْرُ بْنُ سُفْيان، فرجعَ إليْه (4) رسولُ الله ﷺ بمِثْلِ ما رجع إلى بِشْرٍ.

(2) رُوي بلفظ: «قال رسول الله ﷺ للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك. فقال: والله إنها للحِطّةُ التي عُرضت على بني إسرائيلَ فلم يقولوها»؛ وهذا أخرجه ابنُ إسحاق (تهذيب السيرة: 2/ 309)؛ بإسنادٍ مُنقطعٍ - وعنه الطّبريُّ في تاريخ الأمم والملوك: 2/ 117-.

ورُوي من وجه آخَرَ أقوى ممّا مرّ من حديثِ أبي سعيد الخدريّ: «قال رسول الله ﷺ: - ما مثل هذه الثّنِيّة إلاّ كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل؛ قيل لهم: ﴿وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سَجَّداً وَوُلُواْ حِطّةٌ يُغْبَرُ لَكُمْ خَطَيْكُمْ ﴾ إسرائيل؛ قيل لهم: ﴿وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سَجَّداً وَوُلُواْ حِطّةٌ يُغْبَرُ لَكُمْ خَطَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 58]. وهذا أخرجه البزّار في كشف الأستار (2/337؛ ر: 1812) - ولم يقع في المسند المطبوع -، وابنُ مردويةَ في تفسير ابن كثير (1/ 276)؛ كلاهما من طريق محمّد بنِ إسماعيل بنِ أبي فُديك به. وقال البزّارُ عَقيبَه: «لا نعلم أحداً رواه هكذا إلاّ محمّد بنَ إسماعيل». زاد ابن حجر في مختصر زوائد البزّار (2/ 73): «هو ثقةٌ يُحتمَلُ له التفرّد، وشيخُه أخرج له مسلم، والإسنادُ كلَّه على شرطِه، إلاّ أنّ هشاماً فيه لينٌ».

وللحديثِ بعد هذا أصلٌ عند مسلم (4/ 2144؛ ر: 2780)؛ من حديث جابرٍ رَبِيْكِ بلفظ: «قال رسول الله ﷺ: «من يصعد الثنية ثنية المرار، فإنه يحطّ عن بنى إسرائيل».

(3) من خزاعة. (4) لحق مصحح في الأصل.

<sup>(1)</sup> ن: مغازي الواقدي: 2/584؛ الطبقات الكبير: 5/223؛ ر: 887؛ الاستيعاب: 3/1192؛ ر: 1936؛ أسد الغابة: 3/748؛ ر: 3977.

فرجع بُدَيْلُ إلى قريش فأخْبرهمُ الْخبرَ. فبعثوا إليْه رجلاً منْ بني الْحارثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ يُقال له الْحُلَيْسُ (1)، فلمّا رآهُ رسولُ الله ﷺ قال: «ابْعثُوا الْبُدْنُ الله ﷺ قال: «ابْعثُوا الْبُدْنُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ قَوْمِ يَتَأَلَّهُونَ» (2)، وكانتِ الْبُدْنُ سبْعين.

قال جابرُ بْنُ عبْد الله: بيْن (3) كلّ سبْعةٍ بدَنَةٌ، كما نتحدّث (4).

فلمّا رآها الْحُلَيْسُ رجع قَبْلَ أَنْ يَلْقَى رسولَ الله ﷺ، وقال: هلكتْ قريْشُ وَرَبِّ الْكُعْبة؛ إنّما جاءَ الْقوْمُ عُمّاراً (5)، ما رأيْتُ مثْلَ ما انْبعث عليّ من الْوادي من الْبُدْنِ مُعَقَّلَةً (6) رُدَّ عنِ الْبيْت!. فَسَبُّوهُ وقالوا: إنّما أَنْتَ أَعْرابيّ.

<sup>(1)</sup> ابْن علْقمة، وكان يوْمئذِ سيّدَ الْأحابيش. ن الطبقات الكبير: 2/93؛ ر: 7171؛ المؤتلف والمختلف للدارقطني: 2/716؛ الاكتفا: 2/146.

<sup>(2)</sup> بلفظ: «هذا فلان، وهو من قوم يعظِّمون البُدن، فابعثوها له»، عند البخاري (3/ 195؛ ر: 2731)؛ مع نسبته إلى بني كنانة وعدم تسميته.

<sup>(3)</sup> في عيون الأثر: عن.

<sup>(4)</sup> كذا، وهي مهملة في الأصل: ، ولم أفهم لها وجهاً ظاهراً، ولعلّها بمعنى «فيما بَلَغَني». وقدْ وردتْ في حديث جابر هذا زيادةٌ في آخره بلفظ: «وأكثرُنا لمْ يَنْحرْ»، منْ طريق أبي سعيدٍ الْأشجّ منْ حديثه (247؛ ر: 128) عنْ جابر قال: «نَحَرَ عنّا رسولُ الله عليه يؤم الْحُديْبية عنْ كلّ سبْعةٍ بدنةً». وما أشبه الْعبارة بالْعبارة عنْد التّصْحيف، والله أعلم.

<sup>(5)</sup> أي: مُعْتمرين.

<sup>(6)</sup> في الأصل: «مغلقة»؛ والمثْبتُ أعلاهُ فوقها بخط الناسخ. ومُعقَّلة: منوطةٌ بعُقُلها أي بما يرْبِطُها.

فبعثوا مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَحْنَفُ<sup>(1)</sup>، فلمّا رآهُ رسولُ الله ﷺ قال: «دونَكُمْ رجلٌ غَادِرٌ» (2). فكلّم رسولَ الله ﷺ ثمّ رجَعَ إليْهمْ.

فبعثوا عُرُوةَ بْنَ مسْعودِ الثَّقفيَّ، فقال لهمْ عرْوة: أَلَا إِخالُكُمْ تَهموني فيما عِبْتُ عليه، أنْتمُ الْوالدُ وأنا الْولَد، وقدْ أَجْلَبْتُ معكمْ بمنْ أطاعني، وكنْتُ معكمْ فيما أنْتمْ عليْه. فَصَدَّقوه.

فانْطلق عرْوةُ حتّى أتى رسولَ الله ﷺ، [56 ظ] فلمّا جاءَه قال: أجئتَ يا محمّدُ بأوْباشِ النّاسِ تُقاتلُ بهمْ بيْضَتَكَ؟ ، والله لَكَأنّي بكَ وقدْ تفرّقوا عنْكَ وأسلموك. فقال أبو بكْرِ الصّدّيقُ – وهو وراءَ رسولِ الله ﷺ –: عَضَضْتَ بِبَظْرِ اللّات؛ أنحْنُ نَفِرٌ عنْه ونُسْلِمُهُ؟. فقال عرْوة: مَنْ هذا؟. قيل: هذا أبو بكْرِ الصّدّيق رحمه الله. قال: والله لؤلا يدُ كانتْ لكَ عنْدي في الْجاهليّة، لَجَزَيْتُكَ بها. وكان الْمغيرةُ بنُ شُعْبةَ الثّقفيّ قائماً على رأسِ النّبيّ ﷺ في لامَتِه، فجعلَ عُرُوةُ وهو يُكلّمُ رسولَ الله ﷺ في على رأسِ النّبي ﷺ في لامَتِه، فجعلَ عُرُوةُ وهو يُكلّمُ رسولَ الله ﷺ في الْمُغيرة: أمْسِكُ عليْكَ يَكلّمُ رسولَ الله ﷺ في الْمُغيرة: أمْسِكُ عليْكَ يَكلّمُ رسولَ الله عَلِيْ في الْمُعَيرة اللهُ عَلَيْكَ مَنْ فلك. فقال عُرُوةُ: ليْتَ شعْري يَكَانُ قَبْلُ أَن لا تَصِلَ إليْك. فأخْثَرَ مِنْ ذلك. فقال عُرُوةُ: ليْتَ شعْري

<sup>(1)</sup> في هذا الحرف وسائر نظائره حيث وقع في الكتاب، بالحاء والنون، والأكثرون أنه «الأخيف»؛ بخاء معجمة، وياء مثناة مسفولة. ن الإكمال (1/ 26)؛ تقييد المهمل (1/ 78؛ 2/ 454).

<sup>(2)</sup> لفظ البخاري: «هذا مكرَز، وهو رجلٌ فاجر».

<sup>(3)</sup> لحق مصحح.

<sup>(4)</sup> ص: «ر: من».

مَنْ هذا الذي قدْ آذَاني؟. فضحكَ رسولُ الله ﷺ وقال: «هذا ابْنُ أخيكَ الْمُغيرةُ بْنُ شُعْبة» (1). قال عرْوة: يا لُكَعُ، وهلْ غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلاّ بالْأَمْس؟!، والله لقدْ أَوْرَثْتَنَا الْعداوةَ في ثَقِيف؛ يُعَيِّرُهُ بالنَّفَر الذين (2) قَتلهمْ بطريقِ مِصْر (3).

ورأى عرْوة أنّ رسولَ الله ﷺ لا يسْقُطُ منْه بُصَاقٌ ولا وَضوعٌ إلا تلقّاهُ الْمسْلمون، فمنْهمُ الشّاربُ ومنْهمُ الْمتوضّئ، فرجع عرْوةُ إلى قريْشِ فأخبرهمْ بالذي رأى فقال: والذي نفْسي بيدِه، لقدْ رأيْتُ مُلْكاً ما رأيْتُ مثْلَهُ قطٌ، فقدْ رأيْتُ كسْرى في مُلْكِه، وقيْصَرَ في مُلْكِه، والنّجاشيّ في مُلْكِه، فقدْ رأيْتُ مشْلَه قطٌ؛ فَخَلُّوا بينه وبيْن الْبيْت. فشَتَمُوهُ ولمْ يقبْلوا قوْلَه.

- ثمّ (4) إنّ رسولَ الله ﷺ دَعا عمرَ بْنَ الْخطّابِ ليُرْسِلَهُ إلى قريْشٍ

<sup>(1)</sup> صحيحٌ من حديث المغيرة بن شعبة؛ أخرجه من طريقِ ابنِ نُحزيمة - ولم أجدهُ في صحيحه إذ لم يطبع إلا الموجود منه نحو أربعة أجزاء زيّداً على كتاب التوحيد؛ وهو منه أيضاً -: ابنُ حِبّان في المسند على التقاسيم والأنواع (6/ 639؛ ر: 5973)؛ قال: «أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ قال: حدثنا أبو عمار؛ قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة»؛ فذكره.

ون: السيرة الهشامية: 2/ 313؛ مغازى الواقدى: 2/ 595.

<sup>(2)</sup> ص: الذي.

<sup>(3)</sup> ن تفصيل الخبر في فتح الباري: 5/ 341.

<sup>(4)</sup> تاريخ دمشق (25/ 298) - إسماعيل -؛ إلى قوله (لِيُصالِحَهُ عليْهمْ).

وهو بِبَلْدَحٍ. فقال له عمر: يا رسولَ الله، لا تُرْسلْني إليْهمْ؛ فإنّي أتخوّفُهمْ على نفْسي، ولكنْ أرْسلْ عثمانَ بْنَ عفّان.

فأرسْلهُ (1) إليْهمْ، فلَقِيَ أبانَ بْنَ سعيدِ بْنِ الْعاصِ فأجارهُ (2) وَحَمَلَهُ بِيْنِ يديْه على الْفرس، حتّى جاء (3) فكلّمهمْ بالذي أمَرَ به رسولُ الله على الْفرس، حتّى أمَرَ به رسولُ الله عليهمْ.

وبمكّة يوْمئذِ (<sup>4)</sup> منَ الْمسْلمين ناسٌ كثيرٌ منْ أهْلها، فَدَعَوْا عَثْمانَ ابْنَ عَفّان ليطوفَ بالْبيْت فأبى أنْ يَطوفَ وقال: ما كنْتُ لأطوف به حتّى يطوف به رسولُ الله ﷺ.

- فرجع (5) إلى رسول الله ﷺ ومعهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو وقد (6) أجارَه لِيُطِيِّهُ وسُهِيْلُ بْنُ عَمْرٍو لِيُصالِحَ رسولَ الله ﷺ وسُهيْلُ بْنُ عَمْرٍو واصْطَلَحا.

- وكَتَبَ بيْنهما عليّ بْنُ أبي طالب عَلَيْكُلْ ، فكتب «بسم الله الرّحْمن الْحَمن اللّهم الْحَمن اللّهم الْحَمن اللّهم اللهم الل

<sup>(1)</sup> تاریخ دمشق: فأرسل.(2) تاریخ دمشق: فأجازه.

<sup>(3)</sup> زيد هنا في تاريخ دمشق: «قريشا».

<sup>(4)</sup> لَحَقٌ مُصحّح.

<sup>(5)</sup> رَجْعٌ إلى تاريخ دمشق (25/ 298)؛ إلى قوله «واصْطَلَحا».

<sup>(6)</sup> تاریخ دمشق: «قد»؛ من غیر واو.

الْكفّارَ، وكتب: «هذا ما اصْطلح عليْه محمّدُ بْنُ عَبْدِ الله وسُهيْلُ بْنُ عَمْرو؛ اصْطلحا على أنّ محمّدَ بْنَ عَبْد الله يرْجعُ منْ مكانِه الذي هو به، ولا يدْخلُ مكّةَ حتى الْعامِ الْقابل<sup>(1)</sup>، وأنّه مَنْ شاء منَ النّاس كان في حِلْفِ رسولِ الله ﷺ، ومَنْ شاء كان في حلْفِ قريْش».

فَتَوَاثَبَتْ بنو كَعْبِ فَكَانُوا في حِلْفِ رسولِ الله ﷺ، وتَواثَبَتْ بنو بكْرٍ فَكَانُوا في حلْفِ قريْش، وكتبوا في كتابهمْ أنّه «لا إغْلالَ ولا إسْلالَ (2)»، معَ شروطٍ أخْرى، و «أنّ رسولَ الله ﷺ يرْجعُ حتّى إذا كان الْعامُ الْمُقْبِلِ اعْتَمَرَ، فَخُلِّيتْ لهُ الْكَعْبةُ ثلاثةً أيّام لا يُرَدُّ عنها، ولا يدخلُها هو ولا أحدٌ منْ أصْحابه إلاّ بسلاحِ الرّاكب». ويُقال: كتبوا في صُلْحهمْ «أنّ الْعَيْبَةَ مكفوفةٌ (3)».

ثمّ بعث رسولُ الله ﷺ بالْكتاب إلى قريْش مع عثمان، ثمّ أراهُ اللهُ – وعثمانُ بمكّة كما يقولُ النّاسُ – أنْ يُبايعَ (4) المومنين تحتَ الشّجرة

<sup>(1)</sup> ص: «ر: المقبل».

<sup>(2)</sup> الإغْلالُ: الدُّرُوعُ، والإسْلالُ: السُّيُوفُ. من مصنّف ابن أبي شيبة (2/ 400؛ ر: 37994). وقيل: لا خيانة ولا سرِقة. من الصّحاح (5/ 1784).

<sup>(3)</sup> يعْني بالْعيْبَة المكفُوفة: أَصْحابه يكُفُّهُمْ عنْهم. من مصنّف ابن أبي شيبة (20) (20) ر: 37994). والعَيْبَة: التي يُجْعَل فيها الثياب. والمكفوفة: المُشْرَجة المشْدودة. قال: فأراد أنَّ صُلْحَنَا مُحْكَمٌ مُسْتَوْنَق منه، كأنَّه عَيْبة مُشْرَجة. من إصْلاح غلطِ أبي عُبيد (84؛ ر: 17).

<sup>(4)</sup> في الأصل: «نبايع». وصيغةُ المتكلّم منْحرفةٌ عن السّياق.

على الْمؤت، وأرادَ الْقتالَ. فلبثَ يؤماً أوْ ما شاء اللهُ، ثمّ أنْزل اللهُ عليْه [57 ظ] ألا يُقاتلَ (1) بمكّة، فَحَلَقَ ونَحَرَ لَمّا لاَنَ بعْضُهمْ لبعْضٍ، وآمنَ بعْضُهم بعْضاً.

فهم (2) ينتظرونَ نَفاذَ ذلك وإمْضَاءَه، رمى رجلٌ منْ أحدِ الْفريقيْن رجلاً منَ الْفريق الْآخَر، فكان بينهم بَعَثَاتُ (3) منْ قتال، تَرَامَوْا بالْحجارة والنَّبُل (4)، فصاح الْفريقان كلاهُما، وارْتهنَ كلُّ واحدٍ منَ الْفريقيْن مَنْ كان عنْدَه من الْآخَرِين، وارْتهنَ الْمشركون عثْمانَ بْنَ عَفّان (5)، وارْتهنَ الْمشلمون سُهَيْلَ بْنَ عمْرو ومنْ كان معه (6). فعنْد (7)

<sup>(1)</sup> ص: يقتاتل.

<sup>(2)</sup> عيون الأثر (2/ 171)؛ إلى قوله: «فصالحهم رسول الله»، مع اختصارِ عباراتِ كثيرة لم تقع له.

<sup>(3) «</sup>معاث»؛ كذا في الأصل، ولم أقف له على وجْهِ ظاهر، ولا وقعتِ اللَّفْظةُ في المناقل حتّى أَظْهَرَ عليها، ووقع بدلَها في عيون الأثر: «فكان بينهم شيْءٌ من قتال»؛ وذاك لا يُحْلِي ولا يُمرّ. وما اقْترحْتُهُ أعلاه، فعلى معْنى أنّ «الْبُعَثات: أي إثارات وتَهْييجات، جَمْعُ بَعْثَةٍ. وكلُّ شَيْءٍ أَثَرْته فَقَدْ بَعَثْته»، والله أعلم. ن لسان العرب (2/ 117).

<sup>(4)</sup> عيون الأثر: يترامون النبل والحجارة.

<sup>(5)</sup> زيد في عيون الأثر: «ومن كان معه».

<sup>(6)</sup> زيد في هذا الموضع من عيون الأثر: «من المشركين، يقولون».

<sup>(7)</sup> من هنا إلى قوله «بطن بعيره»، في تاريخ ابن أبي خيثمة (س 2): 1/ 258؛ ر: 884.

ذلك دعا<sup>(1)</sup> رسولُ الله ﷺ الْمسْلمين إلى الْبيْعةِ وأرادَ الْقتالَ، وبايعوه على الْمؤت.

- قال<sup>(2)</sup> جابرُ بْنُ عَبْدِ الله: فبايعْناهُ على أَلاَّ نَفِرَّ، ولَمْ نُبَايِعْهُ على الْمَوْت. وعمرُ آخذُ<sup>(3)</sup> بيدِه. والشّجرةُ: سَمُرَة. قال: وكنّا أَرْبِعَ عشْرةَ مئة (<sup>4)</sup>، [والخيْلُ مئةُ فرسٍ، فبايعْناهُ] (<sup>5)</sup> غيْرَ الْجَدِّ بْنِ قيْسٍ، فإنّه اخْتبأ تحتَ (<sup>6)</sup> بطْنِ بَعيرِه.

- فلمّا رأتْ قريْش ذلك أرْعَبَهُمُ (7) الله، فأرْسلوا منْ كانوا ارْتَهنوا، ودَعَوْا إلى الْمُوادعةِ والصُّلْح، والْمُسْلمون لهمْ عَالُونَ (8)، والْمشركون لهمْ خائفون، فصالحهمْ رسولُ الله ﷺ وكاتَبَهُمْ.

<sup>(1)</sup> من هنا إلى قوله «بطن بعيره»؛ في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (س 2؛ 1/ 258؛ ر: 448)؛ من طريق ابن فليح، بنحوه.

<sup>(2)</sup> طوى ابن سيد الناس كلام المؤلف في عيون الأثر في قوله: «وقال جابر: على أن لا يفرّوا، وعمرُ آخذٌ بيدِه».

<sup>(3)</sup> ص: أخَدَ.

<sup>(4)</sup> وقع في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (س 2): 1/258؛ ر: 884، إلى : «والشجرة مثمرة عشرة مائة». وفيه تصحيف وسقط.

<sup>(5)</sup> المزيدُ منْ تاريخ ابن أبي خيثمة وعيون الأثر؛ وهو لازمٌ.

<sup>(6)</sup> ص: «بحد»؛ كذا، مهملة.

<sup>(7)</sup> عيون الأثر: «رعبهم». وبعض اللغويين يضعّف رواية الأصْل؛ لكنّها مسْموعة. وبقيةُ الْخبر مُعْتَصَرٌ غايةً عند ابن سيّد النّاس.

<sup>(8)</sup> أي هم الأعْلَوْن.

ويقالُ مع سُهيْلٍ: حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْد الْعُزّى، ومِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَحْنَف، في رجالٍ منَ الْمشْركين.

- ويُذْكرُ أَنَّ عمر بْنَ الْخطّاب رحمه الله كان كارهاً يوْمئذٍ للصُّلْح، حتى تكلّم ببعْض الْكلام، ثمّ رَضِيَ ما رَضِيَ رسولُ الله ﷺ ومَضَى له.

- ويُقال إنّ رسولَ الله ﷺ قال الأصحابِه حين صالح: «انْحَرُوا بُدْنَكُمْ، انْحروا بُدْنَكُمْ»، ثلاثَ مرّاتٍ. فتباطؤوا، ولمْ ينْحرْ رجلٌ منْهمْ بَدَنتَه، فدخل رسولُ الله ﷺ على أمّ سَلَمَةَ زوْجِ النّبيّ ﷺ، فشكى إليْها ذلك فقالتْ: انْحَرْ يا رسولَ الله؛ فإنّهمْ لوْ قدْ رأوْكَ نَحَرْتَ نَحَرُوا.

فنحر رسولُ الله ﷺ، فنَحَرَ منْ كان معه هدْيٌ مِنْ أَصْحَابِه كلِّهمْ، وقصّرتْ طائفةٌ، وحَلَقَ رسولُ الله ﷺ، [58 و] وحَلَقَتْ طائفةٌ منْهمْ، وقصّرتْ طائفةٌ، فخرج رسولُ الله ﷺ مِنْ قُبّته فقال: «اللّهمّ اغْفَرْ للْمُحلّقين». قالوا: وللْمقصّرينَ يا رسولَ الله؟. فأعادها ثلاثَ مرّاتٍ. ثمّ قال في الرّابعة: (وللْمقصّرين) .

وَحَلَقَ (2) رَسولَ الله ﷺ يؤمئذٍ خِرَاشُ بْنُ أُميّةَ الْكَعْبِيُّ عَديدُ بني

<sup>(1)</sup> متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة تَوْقَ (خ: 2/ 174؛ ر: 1728؛ م: 2/ 946؛ ر: 1302).

<sup>(2)</sup> من هنا إلى قوله «في آيات»؛ في غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (2/ 844).

مخزوم. وأنزل الله تبارك وتعالى ﴿ وَهُوَ الذِ عَكَ آَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَآيْدِيَكُمْ عَنَهُم بِبَطْلِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن آظْقَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (1) في آيات، مع ما ذَكَر فيها صدَّ الْمشركين الهدي ومَنْ بمكّة مِن المومنين، وأنْ تُصيبَهُمْ منْ مَعَرّةٍ بغيْرِ علْم، ذَكَرَ حَميَّتَهُمْ وتصديقَ رؤيا رسولِ الله ﷺ: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآةَ اللّهَ ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ بَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُولِ ذَلِكَ قَتْحاً فَرِيباً ﴾ (2).

- ويُقال<sup>(3)</sup>: الْفتْحُ الْقريب: الذي أعطاهُ اللهُ رسولَه (4) منَ الظَّفَرِ على عدوِّه في الْقضيّةِ التي قاضاهُمْ عليْها يوْمَ الْحُدَيْبِيَة، على أنّه يرْجعُ منَ الْعامِ الْقابِلِ (5) في الشّهْر الْحرامِ الذي صُدَّ فيه آمِناً، هو وأصْحابُه (6).

ويقولُ ناسٌ: الْفتْحُ الْقريبُ: خيْبر، وما ذُكِرَ فيها. وقدْ سَمَّى اللهُ فتْحَ خيْبَرَ في آيةٍ أُخْرى فتْحاً قريباً؛ قال: ﴿ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتُحاَفَرِيباً ﴾ (7).

<sup>(1)</sup> الفتح: 24.

<sup>(2)</sup> الفتح: 27.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 162) - إسماعيل -؛ إلى قوله «يامن بعضهم بعضاً».

<sup>(4)</sup> زيدت التصليةُ هنا في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> في طرّة الْأَصْل: «المقبل»؛ وهي التي وقعت في الدلائل.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: في أصحابه.

<sup>(7)</sup> الفتح: 18.

- وكان (1) الصُّلْحُ بِيْنَ رسولِ الله ﷺ وبِيْنِ قريْشٍ سنتيْن، يامَنُ بعْضُهِمْ بعْضاً.
- فقال<sup>(2)</sup> زعموا رجلٌ من المسلمين: فَمَنْ أَتَاهُمْ مَنَا يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَأَسْحَقَهُ». ومنْ أَتَانَا مِنْهِمْ لَمْ نَقْبِلُهُ؟. قال: «نعمْ؛ فإنّه مَنْ أراد فراقَهُمْ وخلاف دينِهمْ، جعل الله له مخرجاً وفرجاً»<sup>(3)</sup>.
- وهاجرتْ (<sup>4)</sup> أَمُّ كُلْثُومِ يوْمئذٍ ابْنةُ عُقْبَةَ إلى رسول الله ﷺ وهي عاتِقُ (<sup>5)</sup> لمْ تَزَوَّجُ، فقبِلَ هِجْرَتَها، ولمْ يَرُدَّها إلى الْمشركين [**58** ظ].

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: فكان.

<sup>(2)</sup> من هنا إلى قوله: «إلى الْمشْركين»، بلفظه عند مكي بن أبي طالب القيرواني في الهداية (11/ 6936)؛ من غير عزو.

<sup>(3)</sup> أخرجه من حديث أنس بن مالك ﷺ، مسلم (3/ 1411؛ ر: 1784) بلفظ: «إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». وعلى شرطه وبنحوه، أخرجه ابن حبان في المسند على التقاسيم والأنواع (6/ 477؛ ر: 5655)، وأبو يعلى في مسنده (6/ 69؛ ر: 3323)، وأبو عوانة في المستخرج (14/ 425؛ ر: 7242).

<sup>(4)</sup> نقل الخطّابيّ ما يقْصدُ إليْه من أغْربة هذا الْخبر في غريب الْحديث (1/ 124) - منْ طريق ابن فليْح -، فأتى عليه بالاختصار، وهذه عبارتُه: «إن أمّ كلْثوم بنْت عُقْبة خرجتْ إلى رسول الله وهي عاتقٌ، فقبل هجْرتَها، وأقبل أبو جنْدل يرْسُفُ في الحديد، فردّه إلى أبيه».

<sup>(5)</sup> الجارية التي أدركت فخدرت. من شمس العلوم (7/ 3454).

وأقبل (1) أبو جَنْدل بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عمْرو يَرْسُفُ (2) في الْحديد مُقيَّداً قدْ أَسْلم. وكان سهيْل قدْ أَوْثقهُ في الْحديد وسَجَنَه، فخرج منْ سجْنِ سُهيْلٍ فاجْتنبَ الطّريقَ وركِبَ الْجبالَ، حتّى هَبَطَ على رسول الله ﷺ وعلى أصحابِه بالْحديْبية، ففرحَ به الْمسْلمون وتَلَقَّوْهُ حين هَبَطَ منَ الْجبل وسَلَّمُوا عليْه وآوَوْه. فناشَدَهمْ سهيْل إِلاَّ مَا رَدُّوا إليْه ابْنَه. فقال رسولُ الله ﷺ: «رُدُّوا إليْه ابْنَه، فإنْ يَعْلمِ اللهُ منْ نفْسِه الصّدْقَ بِنْجِهِ (3) (4) . فوقَعَ سهيْل يضْربُ وجْهَهُ بعضْنٍ منْ شؤكِ . فقال رسول يئنجِه (3) (4) . فوقَعَ سهيْل يضْربُ وجْهَهُ بعضنٍ منْ شؤكِ . فقال رسول يئنجِه (3) (4) . فوقَعَ سهيْل يضْربُ وجْهَهُ بعضنٍ منْ شؤكِ . فقال رسول محُرزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَحْنف – وكان ممّنْ أقبل معَ سُهيْلِ بْنِ عمْرو يئتمسُ الصَّلْحَ –: أنا له جارٌ . وأخذَ بيدِه، فأدْخلَهُ فُسْطَاطَهُ (5) .

<sup>(1)</sup> رَجْعٌ إلى تاريخ دمشق (25/ 298)؛ إلى قوله «فسطاطه».

<sup>(2)</sup> تاريخ دمشق: «ويرسف»؛ والواو مزيدة اشتبهت للناسخ بواو عمرو. ويرْسِفُ ويرسُفُ رَسْفاً: مشْئُ الْمقيَّد إذا قَاربَ خطْوَه. من جمهرة اللغة (2/ 716).

<sup>(3)</sup> ص: ينجيه.

<sup>(4)</sup> علقه بنحوه مكي بن أبي طالب في الهداية (11/6936). وبشهد له ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (31/219؛ ر: 18910) بسند حسن مرسل؛ وفيه قول النبي على: "يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، فأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عليه عهداً، وإنا لن نغدر بهم».

<sup>(5)</sup> تاريخ دمشق: «فسطاط». والفسطاط: بيتٌ من شعر.

- فقال (1) عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس: لمّا رجع رسولُ الله ﷺ من الْحُدَيْبِية كُلّمه بعْضُ (2) أَصْحَابِه وقالوا: جَهِدْنا، وفي النّاس ظَهْرٌ فانْحَرْهُ لنا، فناكُلَ (3) منْ لحومه (4) ونَدَّهِنَ (5) منْ شُحُومِهِ ولِنَحْتَذِيَ (6) منْ جُلودِه. فناكُلَ (3) منْ لحومه (4) ونَدَّهِنَ (5) منْ شُحُومِهِ ولِنَحْتَذِي (6) منْ جُلودِه. فقال عمر بْن الْحَطّاب رحمه الله (7): لا تفْعلْ يا رسولَ الله؛ فإنّ النّاسَ أَنْ يَكُونَ (8) معهمْ (9) بقيّةُ ظَهْرٍ أَمْثَلُ. فقال رسول الله ﷺ: «ابْسُطُوا أَنْ يَكُونَ (10) وعَبَاكُمْ (11)». ففعلوا. ثمّ قال: «منْ كان عنْدَه بقيّةٌ منْ زادٍ أَوْ طعام فلْيَنْثُرْهُ». ودعا لهمْ، ثمّ قال: «قَرّبُوا أَوْعِيتَكُمْ». فأخذوا (12) ما

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 119) - إسماعيل وابْن فليْح؛ واللفظُ للأوّل - إلى قوله «يحدّثه نافع بْن جبير»؛ الاكتفاء (2/ 182)؛ عيون الأثر (2/ 171) معاً؛ إلى قوله: «ما شاؤوا»، ولم يصرّح ابن سيّد الناس بالْعزْو.

<sup>(2)</sup> نبّه النّاسخ على أنها ليْستْ من رواية الخطيب.

<sup>(3)</sup> الاكتفا: «فلنأكل»؛ عيون الأثر: «لنأكل».

<sup>(4)</sup> عيون الأثر: لحمه.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة؛ الاكتفا؛ عيون الأثر: ولندهن.

<sup>(6)</sup> الاكتفا: ولنحتذِ.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: تَطْلُقُه .

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة؛ الاكتفا؛ عيون الأثر: إن يكنْ.

<sup>(9)</sup> الاكتفا؛ عيون الأثر: فيهم.

<sup>(10)</sup> جمع نِطْع؛ وهو بِساطٌ منَ الأديم يعْرِضُ لدم الْقتيل.

<sup>(11)</sup> جمع عَباءَة، ضرْبٌ من الْأكْسِية. من الصّحاح (6/ 2418).

<sup>(12)</sup> ص: فاحذوا.

شاء الله<sup>(1)</sup>»(<sup>2)</sup>.

يُحدِّثُهُ (3) نافعُ بْنُ جُبِيْر (4).

- وأَقْبِل (5) رسولُ الله ﷺ من الْحُدَيْبِيَة راجعاً، فقال رجلٌ منْ

- (1) دلائل النبوة؛ الاكتفا: ما شاؤوا.
- (2) الزهري لم يسمع ابن عباس، بينهما نافع بن جبير، كما سيأتي. والحديث له أصل من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (3/ 1354؛ ر: 1729)، لكن الغزوة فيه على الإبهام: «خرجنا مع رسول الله على غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله على فجمعنا مزاودنا، فبسطنا له نطعاً، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كم هو؟؛ فحزرته كربضة العنز، ونحن أربع عشرة مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً، ثم حشونا جربنا» اه المقصود منه.

ويظاهرُ ما في الأصل على التعيين ما أخرجه ابن حبان في المسند على التقاسيم والأنواع (7/ 564؛ ر: 6997)، من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس بنحوه. وهذا وإن كان في سنده يحيى بن سليم الطائفي، وقد تكلموا في حفظه، لكن الإمام أحمد قال عنه: «كان قد أتقن حديث ابن خثيم، وكان عنده في كتاب» (الكامل لابن عدي: 10/ 576؛ ر: 18425)، فيكون الحديث حسنا؛ لأنه مما أتقنه يحيى.

- (3) ابن فليح: وحدَّثنيه.
- (4) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدني (ت 99 هـ): روت له الجماعة. ن تهذيب الكمال (29/ 272–275؛ ر: 6359).
- (5) هذا الخبرُ عنْد البيهقي في الدلائل (4/ 160)؛ يرْويه منْ طريق راويي ابن عقبة، ثمّ منْ رواية أبي الأسود عنْ عُرْوة؛ واللّفْظُ له، وهو وإنْ كان مُقارِباً للفْظِ إسْماعيل، إلا أنّ بيُنهما فروقاً؛ عيون الأثر (2/ 172)؛ إلى قوله: «أعظم الفتوح».

أَصْحَابِه: مَا هَذَا بِفَتْحٍ؛ لَقَدْ صُدِدْنَا عَنِ الْبَيْتِ وَصُدَّ هَدْيُنَا<sup>(1)</sup>، ورَدَّ رَسُولُ الله ﷺ رجليْن مَنَ الْمومنين كانا خرجا إليْه (2).

فبلغ رسولَ الله ﷺ قُوْلُ أُولئك (3). فقال: «بيس الْكلامُ هذا، بلْ هو أَعْظمُ الْفتوح (4)، قَدْ رضيَ الْمشْركون [59 و] أَنْ يدْفعوكمْ عَنْ بلادِهمْ بالرَّاحِ، ويسْألونَكُمُ الْقضيّة، ويرْغبون إليْكمْ في الْأمان، وقد رأوا منْكم ما كرِهوا، وأَظْفَرَكُمُ اللهُ عليْهمْ، وردّكُمْ سالِمين (5) مأجورين، فهو (6) أعظمُ الْفُتوح».

- وقال (<sup>7)</sup> جابرُ بْنُ عَبْد الله: جاءَ عَبْدٌ لحاطبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إلى رسول الله لَيَدْخُلَنَّ حاطبُ النّارَ. رسول الله لَيَدْخُلَنَّ حاطبُ النّارَ. فقال رسول الله ﷺ: «كذبْت؛ إنّه قدْ شهِدَ بدْراً والْحُدَيْبِيَة» (8) -.

- «أنسيتُمْ (<sup>9)</sup> يوْمَ أُحُدٍ إِذْ تُصْعدون ولا تلوون على أحدٍ، وأنا

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: من المسلمين خرجا.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: قول رجال من أصحابه، إن هذا ليس بفتح.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: بئس الكلام؛ هذا أعظم الفتح.

<sup>(5)</sup> زيد في الدلائل: غانمين.

<sup>(6)</sup> الدلائل: فهذا.

<sup>(7)</sup> يبْدو كلامُ جابرٍ معْترضاً بيْن آخر الخبر السّابق وقوْلِه ﷺ : «أنسيتم...». ن الاستيعاب: 1/3.

<sup>(8)</sup> أخرجه مسلم (4/ 1942؛ ر: 2495) بنحوه من حديث جابر.

<sup>(9)</sup> رَجْعٌ إلى سياق الاكتفا (2/ 181) وعيون الأثر (2/ 172)؛ إلى قوله (وأمره =

أَذْعُوكُمْ فِي أُخْرِاكُمْ؟ ، أَنَسِتُمْ يُوْمَ الْأَخْرَابِ ، إِذْ جَاؤُوكُمْ مَنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ، وإِذْ زاغتِ الاَبْصارُ وبلغتِ الْقلوبُ الْحناجرَ وتُظُنُّونَ بِالله الظُّنُونا؟ » (1) . فقال الْمسْلمون : صَدَقَ اللهُ ورسولُه ، فهو أَعْظُمُ الْفَتُوحِ ، والله يا رسولَ الله ما فكّرْنا فيما فكّرْتَ فيه ، ولأنْتَ أَعْلَمُ بالله وبأمْرِه منّا (2) .

- ثمّ أُنْزل عليه سورة الْفتْح فقال: ﴿إِنَّا بَتَحْنَالَكَ بَعْحَالَمْ بِيناً ﴾ (3) ، فَبَشَّرَ اللهُ نبيَّهُ ﷺ بمغفْرةٍ وتَمامِ نعْمةٍ ، ونَصَرَهُ في طاعةِ مَنْ أطاعَ ونِفاقِ مَنْ نافق، وأَنْزلَ في ذلك عشْرَ آياتٍ فاتِحَتُّهُنَّ ﴿إِنَّا لِمَتَحْنَا لَكَ بَعْحَامَّمْ بِيناً ﴾.

منا»؛ وهو مُنْتهى الْفقْرة. وكان مقْتضى السّياق أنْ يكون هذا الكلامُ هنا تبعاً لقوله ﷺ «أعْظم الْفتوح»، وهو الْواقعُ عنْد عرْوة في كتابه، نَقَلَه الْبيهقيُّ في الدلائل (4/ 160). ولا أدري أهو انتقالُ نظرٍ من الناسخ، أم الأمر على وفقِ الأصل.

<sup>(1)</sup> يشهد لجملته وأنّ الحديبية أعظم ما أخرجه البخاري في صحيحه (5/122؛ ر: 4150)، من حديث البراء قال: «تعدّون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتْحا، ونحن نعدّ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية». ون أيضاً من حديث أنس (5/ 125؛ ر: 4834).

<sup>(2)</sup> بقريب من لفظه في مغازي الواقدي (2/ 609).

<sup>(3)</sup> الفتح: 1.

# حديثُ أبي بَصيرِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ جَارِيةَ (1) الثّقفيّ

- ولمّا (2) رجع رسولُ الله ﷺ إلى الْمدينة ، انْفَلَت (3) رجلٌ منْ أَهْلِ الْإسلام منْ ثَقيفٍ يُقالُ له: أبو بَصِيرِ بْنُ أُسَيْدِ بْنِ جَارِيةَ الثّقفيُّ من الْمشركين ، فأتى رسولَ الله ﷺ مُسْلماً مهاجراً ، فبعث في إِثْرِهِ الْأَخْنسُ بْنُ شَرِيقٍ رجليْن منْ بني مُنْقِذٍ ، أحدُهما: - زعموا - موْلىً ، والْآخرُ منْ أنْفُسهمْ ، اسْمه: جُحَيْشُ (4) بْنُ جَابِر ، وكان ذا جَلَدٍ ورأي والْآخِرُ منْ أنْفُسهمْ ، اسْمه: جُحَيْشُ (4) بْنُ جَابِر ، وكان ذا جَلَدٍ ورأي في أَنْفُسِ الْمشركين ، وجعل لهما الْأَخْنسُ [59 ظ] في طَلَبِ أبي بصيرٍ جُعْلاً ، فقدِما على رسول الله ﷺ فدفع أبا بصيرٍ إليْهما ، فَخَرجا به حتى إذا كانا بذي الْحُليْفةِ ، سَلَّ جُحَيْشٌ (5) سَيْفَه ثمّ هَزَّهُ فقال: به حتى إذا كانا بذي الْحُليْفةِ ، سَلَّ جُحَيْشٌ (5) سَيْفَه ثمّ هَزَّهُ فقال:

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل بالجيم؛ وهو الصحيح، وحاول قارئ آخر أن يغيرها إلى «حارثة» في جميع نظائرها.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة (4/ 172–175) – من الرّوايتيْن؛ واللّفْظ لإسماعيل –؛ إلى نهاية الباب. وقد قال ابْن عبْد الّبرّ في الاستيعاب (4/ 1613؛ ر: 2875): «ذكر مُوسَى بْن عُقْبَةَ هَذَا الخبر فِي أبي بَصيرِ بأتمّ أَلْفَاظٍ وأَكْمَلِ سياقٍ».

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: انغلب.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: «جحش»؛ مكبّراً.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: جحش.

لأَضْرِبنَّ بسيْفي هذا في الْأَوْس والْخزْرج يؤماً إلى اللَّيْل. فقال له أبو بَصير: أَوَصَارمٌ سيْفُكَ هذا؟. قال: نعمْ. قال: نَاوِلْنِيهِ أَنْظُرُ إليْه. فناوَله إيّاه، فلمّا قبَضَ عليْه، ضربه به حتّى بَرَدَ.

ويُقال: بلْ تناول أبو بصيرٍ سَيْفَ الْمُنْقِذِي (1) بِفِيهِ وهو نائم (2)، فقطَعَ إِسَارَهُ، ثمّ ضربه (3) حتى بَرَدَ، وطلب الآخرَ فَجَمَزَ (4) مذْعوراً مُسْتَخْفِياً حتى دخل الْمسْجدَ - ورسولُ الله ﷺ جالسٌ فيه - يُطِنُّ الْحصْباء (5) منْ شِدّةِ سَعْيه (6). فقال رسول الله ﷺ حين رآه: «لقدْ رأى هذا ذُعْراً» (7). فأقبل حتى اسْتغاث برسول الله ﷺ، وجاء أبو بَصيرٍ يتْلوهُ، فسلّم على رسول الله ﷺ وقال: وَفَتْ ذِمَّتُكَ؛ دفعْتني إليْهما، يتْلوهُ، فسلّم على رسول الله ﷺ وقال: وَفَتْ ذِمَّتُكَ؛ دفعْتني إليْهما، فعرفْتُ أنّهمْ سيعذّبونني ويَفْتِنُونني (8) عنْ ديني، فقتلْتُ الْمُنْقِذِيّ، وأَفْلَتني هذا. فقال رسول الله ﷺ : «ويْلُ امِّهِ مِسْعَرَ حرْبٍ لَوْ كان معه أَحَدٌ» (9).

<sup>(1)</sup> ص: المنقدي. (2) ص: «الخطيب: قائم».

<sup>(3)</sup> زيد هنا في دلائل النبوة: «به».

<sup>(4)</sup> أَسْرَعُ يُهَرُول. من غريب الحديث للخطابي (1/ 365).

<sup>(5)</sup> صوْتُ ارْتطام رجْله بقوّةٍ على الْحَصى.

<sup>(6) «</sup>يطن الحصباء من شدة سعيه»: ساقطة من دلائل النبوة.

<sup>(7)</sup> هذا القدر بلفظه مخرَّج عند البخاري (3/ 197؛ ر: 2731)، من طريق الزهرى عن عروة بإسناده.

<sup>(8)</sup> ص: سيعذبوني ويفتنوني.

<sup>(9)</sup> ن التخريج السابق.

وجاء أبو بصير بِسَلَبِه إلى رسول الله ﷺ فقال: خمِّسْه (1) يا رسول الله ﷺ فقال: خمِّسْه (1) يا رسول الله. فقال: «إنّي إذا خمّسْتُه لمْ أُوفِ لهمْ بالذي عاهدْتُهمْ عليْه، ولكنْ شأنُكَ بِسَلَبِ صاحبِك، واذهبْ حيْث شئْت»(2).

فخرج أبو بَصيرٍ معه خمْسةُ نَفْرٍ كانوا قدِموا معه مسْلمينَ منْ مكّة حيْثُ قدِموا على رسول الله ﷺ (3) ، فلمْ يكُنْ طَلَبَهُمْ أحدٌ ، ولمْ ترْسلْ قريْشٌ كما أرْسلوا في أبي بصير ، حتّى كانوا بين الْعِيْصِ وذي الْمَرْوةِ (4) منْ أرْضِ جُهيْنة على طريق عِيرَاتِ (5) قريْشٍ ممّا يلي سِيفَ الْبحْرِ ، لا تَمُرُ (6) بهم عِيرُ (7) لقريْشٍ إلاّ أخذوها وقتلوا أصْحابها ، وكان أبو بصير يُكثِرُ أنْ يقول: [الرجز]

اللهُ ربِّيَ الْعَلِيُّ (8) الْأَكْبَرُ [60 و] من يَنْصُرِ اللهَ فسسوْفَ يُنْصَرُ

<sup>(1)</sup> ص: اخمسه.

<sup>(2)</sup> ن مغازي الواقدي (2/ 626).

<sup>(3) «</sup>على رسول الله ﷺ»: ساقطة من دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> الْعِيصُ عِرْضٌ واسعٌ ذو قرى وأوْدية، وهي ناحيةٌ لا تزال معروفة في الحجاز شمالَ يَنْبُع، وشرق منطقة أمّ لُجّ، وموقعُ ذي المرْوة شماله غيْرُ بعيدٍ عنْه. من كتاب الأمكنة (2/ 310؛ ر: 316؛ حاشية رقم 3).

<sup>(5)</sup> جمع عِيرِ.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: يمر.

<sup>(7)</sup> ص: غير.

<sup>(8)</sup> ص: الأعلى.

### ويَقَعُ الْأَمْرُ على مَا يُقْدَرُ

- وانْقلب<sup>(1)</sup> أبو جنْدل ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرو في سَبْعين راكباً أَسْلموا<sup>(2)</sup> وهاجروا، فلحِقوا بأبي بصيرٍ وكرهوا أنْ يَقْدَموا على رسول الله ﷺ في هُدْنةِ الْمَشْركين، وكرِهُوا الثَّوَاءَ بَيْنَ ظَهْرَيْ قَوْمهمْ، فنزلوا مع أبي بصيرٍ في منْزلٍ كريهٍ إلى قريْش، فقَطَعُوا [به]<sup>(3)</sup> مادَّتَهمْ (4) منْ طريق الشّام، وكان أبو بصيرٍ - زعموا - وهو في مكانِه ذلك يُصَلّي لأصْحابِه، فلمّا<sup>(5)</sup> قدِمَ عليْه أبو جنْدلٍ كان هو يؤُمُّهُمْ.

واجْتمع إلى [أبي]<sup>(6)</sup> جَنْدلٍ حين سمعوا<sup>(7)</sup> بقدومِه، ناسٌ منْ بني غِفَارٍ<sup>(8)</sup> وأسْلَمَ وجُهيْنةَ وطوائفُ منَ النّاس<sup>(9)</sup>، حتّى بلغوا ثلاثَ مئةِ

<sup>(1)</sup> تاريخ دمشق (25/ 299–300) – من طريق البيهقي في روايتيْه، زيّداً على روايتِه منْ طريق الخطيب -؛ إلى قوله «لا يصلح إقراره». وفي دلائل النبوة؛ تاريخ دمشق: «وانفلت». وما في الأصل أقوم.

<sup>(2)</sup> تاريخ دمشق: ممن أسلموا.

<sup>(3)</sup> مزيد من دلائل النبوة وتاريخ دمشق.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: «ماداتهم». والقصدُ إلى تِجَارتهم.

<sup>(5)</sup> من هنا إلى قوله «وقتلوا أصحابها»، في الاستيعاب (4/ 613 1-1614).

<sup>(6)</sup> ساقط من الأصل.

<sup>(7)</sup> الاستيعاب: سمع.

<sup>(8)</sup> ص: «عفان»؛ تصحيف.

<sup>(9)</sup> الاستيعاب: العرب.

مقاتل<sup>(1)</sup>، وهم مشلمون.

قال: فأقاموا مع أبي جندلٍ وأبي بصيرٍ لا يَقْرَبُهُمْ (2) عِيرٌ لقريْشٍ (3) إِلاّ أخذوها وقتلوا أصْحابَها، فأرسلتْ قريْشٌ إلى رسول الله ﷺ أبا سفْيانَ بْنَ حرْبٍ، يسْألونه (4) ويتضرّعونَ إليْه أنْ يبْعثَ إلى أبي بصيرٍ وأبي جَنْدلِ بْنِ سُهيلٍ ومنْ معهمْ (5) فيقْدَمُوا عليْهمْ (6). وقالوا: منْ خرج منّا إليْكَ فأمْسِكُهُ غيْرَ حَرِجٍ (7) أنْتَ فيه؛ فإنّ هؤلاء الرَّكْبَ (8) قدْ فتحوا عليْنا باباً لا يَصْلُحُ (9) إقْرارُه (10).

- فلمّا كان ذلك منْ أمْرهمْ، عَلِمَ (11) الذين كانوا أشاروا على رسولِ الله ﷺ أَنْ يمْنعَ أَبا جَنْدلٍ منْ أَبيه بعْدَ الْقضيّةِ، أَنَّ (12) طاعةَ

<sup>(1) «</sup>مقاتل»: ساقطة من الاستيعاب.

<sup>(2)</sup> الاستيعاب؛ دلائل النبوة؛ تاريخ دمشق: لا يمرّ بهم.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: قريش.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: يسألون.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: معه.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: «فقدموا عليه»؛ تاريخ دمشق: «فيقدموا عليه». وضمير الجمع في الأصل للنبي والمسلمين.

<sup>(7)</sup> مهمل في الأصل.

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: والركب.

<sup>(9)</sup> ص: نصلح.

<sup>(10)</sup> مهمل في الأصل.

<sup>(11)</sup> دلائل النبوة: «على»؛ تصحيف.

<sup>(12)</sup> في الأصل: «أو»؛ وفوقها رواية الخطيب، وهي التي أثبتناها.

رسولِ الله ﷺ، خيْرٌ لهم فيما أحبُّوا وفيما كرِهوا مِنْ رأْيِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ له قَوَّةً هي أَفْضلُ ممّا خَصَّ اللهُ بهِ رسولَ الله ﷺ منَ الْعوْنِ والْكرامة.

ولمْ (1) يَزَلْ أبو جنْدلٍ وأبو بصيرٍ وأضحابُهما الذين اجْتمعوا إليهما هنالك، حتى مَرَّ بهمْ أبو الْعاصِ بْنُ الرَّبيع، وكانتْ تحْتَه زيْنبُ بنْتُ رسولِ الله ﷺ من الشّامِ في نفرٍ منْ قريْش، فأخذوهمْ وما معهمْ وأَسَرُوهمْ، ولمْ يقْتلوا منْهمْ أحداً لصِهْرِ أبي الْعاصِ رسولَ الله صلى الله [60 ظ] عليه وسلم، وأبو الْعاصِ يوْمئذٍ مشرك، وهو ابْنُ أخْتِ خديجة بنْتِ خويْلِدٍ لأمّها وأبيها.

وخَلَوْا سَبِيلَ أَبِي الْعاص، فقدِمَ الْمدينةَ على امْرأتِه وهي بالمدينة عند أبيها -كان أذِنَ لها أبو الْعاصِ حين خرج إلى الشّامِ أَنْ تَقْدَمَ الْمدينةَ فتكونَ مع رسول الله ﷺ - فكلّمها أبو الْعاصِ في أصْحابِه الله يَ أَسَرَ أبو جنْدلٍ وأبو بصير، وما أخذوا لهمْ، فكلّمتْ رسولَ الله ﷺ في ذلك، فزعموا أنّ رسولَ الله ﷺ قام فخطبَ النّاسَ فقال: «إنّا صَاهَرْنَا ناساً، وصاهرْنا أبا الْعاص، فنِعْمَ الصِّهرُ وجدْناه، وإنّه أقبل منَ الشّامِ في أصْحابٍ له منْ قريْش، فأخذهمْ أبو جندلٍ وأبو بصيرٍ فأسَرُوهمْ، وأخذوا ما كان معهمْ ولمْ يقْتلوا منْهمْ أحداً، وإنّ بصيرٍ فأسَرُوهمْ، وأخذوا ما كان معهمْ ولمْ يقْتلوا منْهمْ أحداً، وإنّ زيْنبَ بنْتَ رسولِ الله ﷺ سألتني أَنْ أُجيرَهمْ؛ فهلْ أنْتمْ مُجِيرونَ أبا الْعاصِ وأصحابَه؟». فقال النّاس: نعم.

<sup>(1)</sup> تاريخ دمشق (67/ 15)؛ - إسماعيل -؛ إلى قوله: «منْهمْ حتّى الْعِقال».

فلمّا بلغ أبا<sup>(1)</sup> جنْدلٍ وأصْحابَه قوْلُ رسول الله ﷺ في أبي الْعاصِ وأصْحابِه الله عَلَيْ شيْءٍ أُخِذَ منْهمْ وأصْحابِه الذين كانوا عنْده منَ الْأَسْرى، ردَّ إليْهمْ كلَّ شيْءٍ أُخِذَ منْهمْ حتّى الْعِقالَ.

- وكتب<sup>(2)</sup> رسولُ الله ﷺ إلى أبي جَنْدَلٍ وأبي بَصيرٍ يامُرُهُمْ أَنْ يَقْدَمُوا عليه، ويامُرُ مَنْ معهما ممّنِ اتَّبعهما منَ الْمسْلمين أَنْ يرْجعوا إلى بلادهمْ وأهْلِيهِمْ، ولا يعْترضوا لأَحَدٍ مَرَّ بهمْ منْ قريْشِ وعِيراتِها.

فقدِمَ كتابُ رسولِ الله ﷺ - زعموا - على أبي جَنْدلٍ وأبي بَصير، وأبو بَصيرٍ يموتُ، فماتَ وكتابُ رسول الله ﷺ في يَدِهِ يقْرأُه، فَدَفَنَهُ أبو جَنْدلٍ مكانَه، وجعل عنْد قبْرِه مسْجداً (3).

وقدِمَ أبو جنْدلٍ على رسول الله ﷺ معه ناسٌ منْ أصْحابه، ورجع سائرُهُمْ إلى أهليهم، وأمِنَتْ عِيرَاتُ قريْش، ولمْ يَزَلْ أبو جنْدلٍ مع رسول الله ﷺ حتى شهِدَ (4) ما أَدْرَكَ [61 و] منَ الْمشاهد بعْد ذلك، وشهِدَ الْفَتْحَ، ورجع مع رسول الله ﷺ فلمْ يَزَلْ معه بالْمدينة (5) حتى تُوفّي رسولُ الله ﷺ.

<sup>(1)</sup> ص: أبو.

<sup>(2)</sup> رَجْعٌ إلى تاريخ دمشق: 25/ 300. ومن هنا إلى قوله «قبْرِه مسْجداً» في الاستيعاب (1613-1614).

<sup>(3)</sup> لعل ذلك وقع قبل النهي.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة؛ تاريخ دمشق: وشهد.

<sup>(5)</sup> تاريخ دمشق: في المدينة.

وقدِمَ سهيْلُ بْنُ عَمْرُو الْمدينةَ أُوّلَ خلافةِ عمرَ بْنِ الْخطّاب رحمه الله، فمَكَثَ بالْمدينة أشْهُراً (1)، ثمّ خرج مجاهداً إلى الشّامِ بأهْلِه ومالِه، هو والْحارثُ بْنُ هشام، فاصطحبا جميعاً.

وخرج أبو جنْدلٍ مع أبيه سُهَيْلٍ (2) إلى الشّام، فلمْ يَزَالًا مجاهديْن بالشّام حتّى ماتا جميعاً، ومات الْحارثُ بْنُ هشام، ولمْ (3) يبْقَ منْ وَلَدِ سُهيْلٍ ولا وَلَدِ وَلَدِهِ أَحدُ إلاّ فاخِتَةَ بنْتَ عُتْبةَ بْنِ سُهيْل، ومات وَلَدُ الْحارثِ بْنِ هشام، فلمْ يبْقَ منْ وَلَدِهِ إلاّ عبْدَ الرّحْمن بْنَ الْحارث، فتزوّج عبْدُ الرّحْمن فاختة بنْتَ عُتْبة، فولدَتْ له أبا بكرِ بْنَ عبْد الرّحْمن وأكابرَ ولدِه.

فهذا حديثُ أبي جنْدلٍ وأبي بَصيرٍ، رحمةُ الله عليْهما وغَفَرَ لهما (4).

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: شهرا.

<sup>(2)</sup> تاریخ دمشق: بن عمرو.

<sup>(3)</sup> من هنا إلى قوله «فلم يبق» الثانية؛ ساقطٌ برُمّته من دلائل النبوة لانْتقال نظرِ النّاسخ، وتابعه فيه تاريخ دمشق، ولم يستدرك السّاقطَ بأخرةٍ إلاّ منْ روايةِ [ابن] الْأكفاني.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: رضى الله عنهما.

### غزُوة خَيْبر

- ولمّا (1) قدِم رسولُ الله ﷺ الْمدينةَ من الْحُدَيْبِيَة، مَكَثَ بها عشرين ليْلةً أَوْ قريباً منْها، ثمّ خرج منْها غازياً إلى خيْبر، وكان اللهُ تبارك وتعالى وَعَدَهُ إيّاها وهو بالْحُدَيْبيَة.

- فلمّا قدِم خيْبرَ نزل - زعموا - بيْن الْمرْطة (2) وبيْنَ الْحِصْن فكان بيْن حصونِ خيْبرَ كلِّها (3)، وكانتْ يهودُ خيْبرَ حين سمعوا بخروج رسول الله ﷺ إليْهمْ أرْسلوا إلى حُلفائهمْ منْ أَسَدٍ وغَطَفَانَ فاسْتَمَدُّوهُمْ فأمَدُّوهُمْ.

ثمّ $^{(4)}$  دخلوا حصْناً لهمْ مَنيعاً يُقالُ له الْقَمُوص $^{(5)}$ ، فحاصَرَهمْ

<sup>(1)</sup> إلى مُنْتهى الفقرة في التمهيد لابن عبد البر (4/ 416)؛ ودلائل النبوة للبيهقي (4/ 194-195)؛ من رواية إسماعيل.

<sup>(2)</sup> قال البكري: «وسوقُ خيبر اليوم المرطة، وكان عثْمانُ مَصَّرَهَا». من معجم ما استعجم (2/ 521).

<sup>(3)</sup> في الأصل: «كلهم»؛ وفوقها «كلها» معزوة للخطيب.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 219) - إسماعيل-؛ إلى قوله: «أحمرة إنسية ليهود».

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: «العموص»؛ بالْعين المهملة؛ وهو تصْحيف. وأفاد السمهوديُّ =

رسولُ الله ﷺ قريباً منْ عشرين ليْلةً، وكانتْ أرْضاً وَخِمَةً أَسْديدةً الْحَرِّ، فجهِدَ الْمسْلمون جهْداً شديداً، فوجدوا أَحْمِرةً إنْسيّةً ليهود – ولمْ يكونوا أَدْخلوها الْحصْنَ – فانتَحروها (2)، فوجدوا في أَنْفُسهمْ مِنِ انْتحارِها، فذكروا لرسولِ الله ﷺ [61 ظ]. وقال رجالٌ منهمْ: خَلَتْ بطُونُنُا [إلاّ] على التّمْر، ولا نجدُ خُبْزاً؛ أفناكُلُها يا رسولَ فَكَتْ بطُونُنا [إلاّ] في التّمْر، ولا نجدُ خُبْزاً؛ أفناكُلُها يا رسولَ الله؟. فنهاهمْ عنْ أَكْلِها، وكان بعْضُهمْ قدْ أَلْقى اللّحْمَ في الْقُدُور، فَكَفَوْا قُدورَهمْ، ومنهمْ منْ كان أَنْضَجَ، فَطَرَحُوا اللّحْمَ في الْقُدُور، فَكَفَوْا قُدورَهمْ، ومنهمْ منْ كان أَنْضَجَ، فَطَرَحُوا اللّحْمَ .

- وقوتِل رسولُ الله ﷺ أشدَّ الْقتال، وسَالَتْ عليْه الْكتائبُ (<sup>4)</sup>، وعلى عاديةِ الْيهودِ وحُلَفائهمْ رجلٌ يُقال له مَرْحَب.

وبعثَ رسولُ الله ﷺ أصْحابَه على رايتيْن، ولمْ يكنْ للْمسْلمين رايةٌ قَبْلَ يوْمِ خيْبَر، إنّما كانتِ الْألْويَةُ، فبعث عمرَ بْنَ الْخطّاب رحمه الله على الْمُهاجرين وأعْطاهُ الرّايةَ، فَزَحَفوا إليْهمْ، فلمّا دَنَوْا منَ الْحِصْن فَتَحُوهُ، فخرج عاديةُ الْيهود (5) يَرْتَجِزُ ويقول: [الرجز]

منْ هذا الموضع في وفاء الوفا (4/ 439) وصرّح به. وهذا أحدُ حصونِ خيْبر
 كحصن النَّطَاة، والصّعْب، وناعم، وقلْعة الزّبيْر، والْبراء، والْوَطِيح. ون:
 الإشارة لمغلطاي (280).

<sup>(1)</sup> بلْدة وَخِمَةٌ ووَخيمَةٌ، إذا لمْ توافقْ سَاكنَها. من الصحاح (5/ 2049).

<sup>(2)</sup> ص: «خ: فاتنرحوا».

<sup>(3)</sup> مزیدٌ منّی.

<sup>(4)</sup> تَتَالَتْ لِتُعِينَ عليه.

<sup>(5)</sup> التقدير: صاحب عادية اليهود.

قدْ علِمَتْ خيْبرُ أنّي مَرْحَبُ شَاكِي (1) السّلاحِ (2) بَطَلُ مُجَرّبُ أَطْعَنُ أَحْياناً وحِيناً أَضْرِبُ أَطْعَنُ أَحْياناً وحِيناً أَضْرِبُ أَكْفى إذا شَهِدْتُ مَنْ تَغَيَّبُوا(3)

- ثمّ إنّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ الْمسْلمين الثّانية (4) مع العشاء، فزحَفوا إلْيهم، فخرجتْ عاديةُ الْيهود فَرَدُّوهُمْ حتّى بَلَغُوا عُظْمَ الْمُسْلمين.

فوجَدَ النّبِيّ عَيَّا مِنْ رَجُوعِ الْمُسْلَمِينِ، وقد ذَكَرَ لَهُمُ الذِي وَعَدَهُمُ اللهُ عَرَضُ مَنْ فَتْحِهَا، وأَمْسَى النّبِيُّ عَيَّا والْمُسْلَمُونَ على ذلك فقال: «لَأُعْطِينَ الرّاية عَداً رَجَلاً يُحبُّ الله ورسولَه يفْتُحُ الله على يديْه» (5). ثمّ رجع إلى منْزِله، وباتَ النّاس.

- وجاء<sup>(6)</sup> عَبْدٌ حَبَشيٌّ أَسُودُ مَنْ أَهْل خَيْبرَ، كَانْ في غَنَمٍ لسيّدِه،

<sup>(1)</sup> ص: شاك.

<sup>(2)</sup> رجلٌ شاكي السّلاح: إذا كان ذا شَوْكةٍ وحَدِّ في سلاحه. من الصحاح (6/ 2395).

<sup>(3)</sup> في الأصل: «تغيب»؛ والتّصْويبُ ليَصِعَّ الْمعْنى والوزن. وهذا الشّطْر ممّا لم أجدُه عنْد غيْرِ ابْن عقبة.

<sup>(4)</sup> يقصد الرّاية الثانية.

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري بنحوه عن سهل بن سعد (4/ 60؛ ر: 3009؛ 5/ 18؛ ر: 3701)، وسلمة بن الأكوع (5/ 134؛ ر: 4209).

<sup>(6)</sup> الدلائل للبيهقي (4/ 220)، واللفظ لإسماعيل.

فلمّا رأى أهْلَ خيْبرَ قدْ أخذوا السّلاحَ سألهمْ: ما تُريدون؟. قالوا: نُقاتلُ هذا الرّجلَ الذي يزْعُمُ أنّه نبيُّ. فوقع في نفْسِه ذِكْرُ النّبيّ ﷺ، فأقبل بغنمِه حتّى عَمَدَ<sup>(1)</sup> لرسولِ الله ﷺ، فلمّا جاءه قال لرسول الله ﷺ، فلمّا جاءه قال لرسول الله ﷺ فقال: «أدْعو إلى الله ﷺ ماذا تقول، وماذا تدْعو إليه؟. فقال: «أدْعو إلى الإسلام، وأنْ تشهدَ أن لا [62 و] إله إلاّ الله وأنّي محمّدٌ رسولُ الله، وأن لا تعبُدُ وآمَنتُ وآمَنتُ وأن لا تعبُدَ أن الله الله الله وأنّي محمّدٌ رسولُ الله، بالله؟. قال: «لك الْجنّةُ، إنْ ثَبَتَ (5) على ذلك». فأسْلَمَ وقال: يا نبيً بالله، إنّ هذه الْعنمَ عندي أمانةً. قال رسول الله ﷺ: «أخْرِجُها منْ عشكرِنا وارْمِها (6) بالْحُصباء، فإنّ الله ﷺ فَوَعَظَ النّاسَ (7) سيؤدي عنك أمانتكَ». فَفَعَلَ، فرجعتِ الْعنمُ إلى سيّدها، فعرف الْيهوديُّ أنّ علامَه قدْ أَسْلَم، فقام رسولُ الله ﷺ فَوَعَظَ النّاسَ (8).

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: عهد.

<sup>(2) «</sup>لرسول الله ﷺ»: ليست في الدلائل.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: نعبد.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: إلى.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: مت.

<sup>(6)</sup> ص: «وارميها»؛ لا يصح.

<sup>(7) «</sup>عز وجل»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(8)</sup> إلى هنا ينتهي ما في الدلائل. والحديثُ بعدُ أخرجه بنحوه البيهقيُّ في دلائل النّبوّة - فضلاً عن سياقِ ابن عقبة - ثلاثَ مِرَار: عن جابرِ بن عبد الله (4/ 221)، وأنس بن مالك (4/ 221)، ثمّ من طريق ابن لهيعة عن أبي =

- فلمّا (1) فرغ منْ موْعظتِه، دعا رجلاً منْ أصْحابه وهو عليّ بْنُ أبي طالب عَلَيْتُ لِللهُ وَمِدَ فبصقَ في عيْنِه، ودعا له بالشّفاء، ثمّ أعْطاهُ الرّاية، فاتّبَعهُ (2) الْمسْلمون والْعبْدُ الْأَسْود (3)، واتّبعتْهُم (4) دعْوةُ النّبيّ عَلَيْهُ، ووطّنوا أنْفسَهمْ على الصّبْر، فلمّا دنا المسْلمون منْ بابِ الْحِصْن خرجتِ الْيهودُ بِعَادِيَتِها (5)، فَقُتِلَ صاحبُ عاديةِ الْيهودِ (6) فانْقطعوا، وقَتَلَ محمّدُ بْنُ مَسْلمةَ أخو بني عبْدِ الْأَشْهَلِ مرْحَباً.

- وقُتِلَ<sup>(7)</sup> من المسْلمين الْعبْدُ الْأَسْودُ، ورجعتْ عاديةُ الْيهودِ إلى

الأسود عن عروة. والقصّةُ بنحوها في السّيرة الهشامية (2/ 344) ومغازي الواقدي (2/ 649)، وعلّقها السرخسيُّ في شرح السّير الكبير (6/ 166) عن عبد الله بن أبي بكر تعليه .

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة (4/ 214)؛ من طريق الرّاوييْن معاً - واللّفْظ لابْن فُليْح - زيّداً على عرْوة بن الزّبيْر. وبدأ سياقُهُ هكذا: «فلما فرغ منْ موْعظته دعا عليّ بْنَ أبى طالب وهو أَرْمَدُ، فبَصَقَ في عيْنيْه».

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: واتبعه.

<sup>(3) «</sup>والعبد الأسود»: ساقط من دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> ص: واتبعهم.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: «بغاديتها»؛ بغين معجمة. وأصْلُ الْعادية: الْقَوْمُ يَحْمِلُونَ في الْحَرْب. من الدلائل للسرقسطي (2/ 685؛ ر: 262).

<sup>(6)</sup> في الأصل: «فقتل أبو عبادة اليهودي». ولم أجد مظاهراً عليها، والمثبت من دلائل النبوة.

<sup>(7)</sup> رَجْعٌ لنقْلِ الْبيهقي في الدلائل (4/ 220)؛ إلى قوله «الحور العين».

رأسِهِمْ (1)، واحْتَمَلَ الْمسْلمون الْعبْدَ الْأَسْودَ إلى عسْكرهمْ فأُدْخِلَ (2) في الْفُسْطاط، ثمّ أَقْبلَ في الْفُسْطاط، ثمّ أَقْبلَ على الْفُسْطاط، ثمّ أَقْبلَ على أَصْحَابِهِ فقال: «لقدْ أكْرَمَ اللهُ هذا الْعبْدَ وساقهُ إلى خيْر، قدْ كان الْإسْلامُ منْ (3) نفْسِه حقّاً، وقدْ رأيْتُ عنْدَ رأسِه اثْنتيْن منَ الْحُور الْعِينِ (4).

- ثمّ إنّ الْيهودَ تحصّنوا، فحاصرهم رسولُ الله ﷺ والْمسْلمون أشدَّ الْحصار، فلمّا بلغهُمُ الْجهْدُ سألوا رسولَ الله ﷺ الصّلْحَ على أنْ يُؤمّنَهمْ على دمائهمْ، ويُخَلُّونَ بيْنَه وبيْن خيْبرَ وأرْضِها وأمْوالِهمْ، فصالحهمْ رسولُ الله ﷺ على الصّفْراء والْبيْضاء - وهو الدّينارُ والدّرْهم - وعلى الْحَلْقةِ وهي الأداةُ، وعلى الْبَزّ إلاّ ثوْباً (5) على ظهْرِ والدّران، [62 ظ] وعلى «أنّه برئتْ ذمّةُ الله ورسولِه (6) منْكمْ إنْ كتمْتُمْ شيْئاً منْ ذلك» (7).

وسألوا رسولَ الله ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ فيها على أَنْ يعْملوا على نصْفِ ما

<sup>(1) «</sup>إلى رأسهم»: ساقطة من دلائل النبوة.

<sup>(2)</sup> ص: فدخل.

<sup>(3)</sup> ص: «خ: في».

<sup>(4)</sup> مضى تخريجُه لأوّلِ ذكر القصّة.

<sup>(5)</sup> ص: ثوب.

<sup>(6)</sup> في طرة الأصل: «وذمة: الخطيب». أي: «وذمة رسوله» في رواية الخطيب.

<sup>(7)</sup> ن الإنجاد لابن المناصف القرطبي (568-569)؛ أصلاً وحاشية.

خرج منْها منَ الثَّمَر والزَّرْع، فقال رسولُ الله ﷺ: «نعمْ، نُقِرُّكُمْ فيها على ذلكمْ (1) ما شئنا، فإنْ أحْببْنا أنْ نُخْرجَكُمْ أخْرجْناكم»(2).

فَنَزَلُوا على ذلك، فأرْسلَ رسولُ الله ﷺ إلى الْأَمْوال فقبَضَها الْأَوّل فالأوّل.

\* \* \*

وقُتلَ منَ الْمسْلمين يوْم خيْبَرَ:

#### منْ قريْشِ ثمّ منْ بني عبْدِ شَمْسِ

- رَبيعةُ (3) بْنُ أَكْثَمَ.

- وثَقِفُ<sup>(4)</sup> بْنُ عَمْرِو؛ حَليفان لهمْ.

<sup>(1)</sup> ص: «ن: ذلك».

<sup>(2) «</sup>نُقِرُّكُمْ بها على ذلك ما شئنا»؛ هذا الْقدْرُ مخرِّجٌ في صحيح البخاري (3/ 107؛ ر: 2338)، عنْ موسى بْنِ عُقْبةَ نفْسِه، عنْ نافع عنِ ابْنِ عمر عنْ أبيه بنحوه.

<sup>(3)</sup> معرفة الصحابة لابن منده: 609.

<sup>(4)</sup> الاستيعاب: 1/217؛ ر: 281؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم: 1/501؛ ر: 1427 السيعاب: 1/201؛ ر: 617 وقال ابْنُ سعْدٍ في كبرى طبقاته (3/19؛ ر: 51): «ولمْ يذْكرْه موسى بن عقبة، وذلك وَهَمٌ منْه أوْ ممّنْ روى عنه». قلت: بل الْوَهَمُ من كاتب الواقدي، فإنّ ابن عقبة ذكره كما ترى، ونقل ذلك عنْه غيْرُ واحد، وأرى أنّه ذكره في موضعيْن، هنا وفي المهاجرين إلى المدينة، فقد نقل عنه ابْنُ عبْد الْبرّ قوله: «قال موسى بْن عُقْبة: قتل يوْم خيْر شهيدًا، قتله أُسَيْرُ الْبهوديّ».

### وقُتل منَ الْأنْصار:

#### منْ بني حارثة

- محْمودُ (1) بْنُ مَسْلمةَ: فَذُكِرَ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «له أَجْرُ شهيديْن»، والله أعلم (2).

### ومنْ بني زُريْقٍ

- مشعودُ<sup>(3)</sup> بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْس.

#### ومنْ بني عمرو بْنِ عَوْف

- أبو<sup>(4)</sup> ضَيَّاح.

- (3) المعجم الكبير: 20/332؛ ر: 789.
- (4) معرفة الصحابة (5/ 2941؛ ر: 6873)؛ وفيه: «ضباح»؛ بباء موحدة. =

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير (19/304؛ ر: 678)، عن ابْن فُليْح؛ ولفظه: «وذكروا أنّ رسولَ الله على قال لمحمّد بْنِ مسْلمة: «أخوك له أَجْرُ شهيديْن». ون معرفة الصحابة: 5/2523؛ ر: 6110؛ الاستيعاب: 3/1379؛ ر: 2347.

<sup>(2)</sup> الواقع في المتون أن الذي سيق الكلام فيه إنما هو خلاّد بن سويد؛ مثلما في الطبقات الكبير (3/ 491؛ ر: 231؛ 3/ 492؛ ر: 4549)، وسنن أبي داود (5/ 5؛ ر: 2488)، والمسند (3/ 164؛ ر: 1591) والمفاريد (101؛ ر: 102)؛ كلاهما لأبي يعلى، والضعفاء للعقيلي (4/ 58؛ ر: 3721)، ومعرفة الصحابة لابن منده (5/ 504)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 966؛ ر: 2490)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 275؛ ر: 18164؛ 18/ 577؛ ر: 18631)، لكنّ الإسناد ضعيف.

- وسأل (1) رسولُ الله ﷺ كنانةَ بْنَ رَبيع (2) بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ كَنْزِ مَالٍ كَانَ لأَبي الْحُقَيْقِ عَنْ كَنْزِ مالٍ كَانَ لأَبي (3) الْحُقَيْقِ كَانَ يليهِ الْأَكْبرُ فَالْأَكْبرُ مَنْهمْ، يُسمّى ذلك الْمَالُ «مَسْك الْحَمَل (4)».

- وسَأَلَ (5) مع كنانةَ حُيَيَّ بْنَ (6) ربيع (7) بْنِ أبي الْحُقَيْقِ فقالا: أَنْفَقْناهُ في الحرْب، فلمْ يبْقَ منْه شيْءٌ. وحَلَفَا له على ذلك. فقال رسولُ الله ﷺ: «بَرِئَتْ منْكما ذمّةُ الله وذمّةُ رسولِه إنْ كان عنْدَكما»(8)،

وفي الأصل: «بن أبي ضياح»؛ بمثنّاة تحتية، وظاهرٌ أنّ الزيادة فيه تصْحيف، فإنّي لمْ أجدْ من أهل السِّير منْ ذكره على هذا المنْوال. وأبو ضيّاح بْن ثابت، يُعْرف بكُنْيته. ن: الطبقات الكبير: 3/ 443؛ ر: 162؛ المعجم الكبير: 2/ 392؛ ر: 976؛ المستخرج: 1/ 277.

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة لابن شبّة (4/ 464-467) - ابْن فُلَيْح -؛ إلى قوله: «قتل محْموداً».

<sup>(2)</sup> زيد في هذا الموضع من تاريخ المدينة: «أبي».

<sup>(3)</sup> تاريخ المدينة: كنز كان من مال أبى.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «مسل»؛ تصْحيف. وفي تاريخ المدينة: «الجمل»؛ بالجيم. و«مَسْكُ الحَمَل: كَنْزُ آل أبي الحُقَيْق وحُلِيُّ منْ حُلِيّهِم، كان يكونُ في مَسْكِ حَمَلٍ، ثُمَّ في مَسْك تَوْرٍ، ثُمَّ في مَسْكِ جَمَلٍ»؛ أفاده الخطّابي في غريب الحديث (1/ 563)، وعزا في هذا المؤضع لابْنِ عقبة (1/ 563).

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 233)؛ إلى قوله: «فأتي به».

<sup>(6)</sup> زيد هنا في تاريخ المدينة؛ وهو إدراجٌ من المحقق: «أبي».

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: «الربيع».

<sup>(8)</sup> بهذا اللفظ في مغازي الواقدي (2/ 672)، ولم أجده في غيره. وروى أبو =

أَوْ قَالَ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ. فَقَالاً: نَعَمْ. فَأَشْهَدَ عَلَيْهِما (1)، ثُمَّ أَمَرَ الزِّبِيْرَ بْنَ الْعَوّام (2) أَنْ يُعَذّبَ كَنَانَةَ فَعَذّبَهُ حَتّى جَافَهُ (3) فَلَمْ يَعْتَرَفْ بِشَيْء. ولا نَدْرِي (4) أَعُذّبَ حُيَيُّ أَمْ (5) لا؟.

ثمّ إنّ رسولَ الله ﷺ سأل عنْ ذلك الْكنْزِ غلاماً لهما (6) يُقالُ له ثعْلبة كان (7) كالضَّعِيف (8) ، فقال: ليْس لي به علم (9) ، غيْر أنّي قدْ كنتُ أرى كِنانة يطوف كلَّ غَداةٍ بهذه الْخَرِبَةِ ، فإنْ كان في (10) شيْءٍ فهو فيها .

<sup>=</sup> داود في سننه (3/ 157-158؛ ر: 3006)، نحو هذا السياق مختصراً، دون العبارة المقصودة بالتخريج.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: فاشهد عليهم.

<sup>(2)</sup> زيدت الترضية في تاريخ المدينة.

<sup>(3)</sup> تاريخ المدينة: «أخافه»؛ دلائل النبوة: «خافه». قلت: ومادّة الخوْف هُنا تحصيلُ حاصل، إذْ لا يُتَصوّرُ منْ أسير يعذّب ألاّ يخاف، لكنّ ما في الأصل قلِق.

<sup>(4)</sup> تاريخ المدينة: فلا أدري.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: أو.

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة: منهم.

<sup>(7)</sup> تاريخ المدينة: وكان.

<sup>(8)</sup> قال ابن الأعرابي: رجُلٌ مَضْعوفٌ، ومَبْهوتٌ: إذا كان في عقْله ضَعْفٌ. من تاج العروس (24/ 53).

<sup>(9)</sup> دلائل النبوة: «علم به»؛ تقديم وتأخير.

<sup>(10) «</sup>في»: ليست في تاريخ المدينة.

فأرْسل رسولُ الله ﷺ إلى تلْك الْخَرِبَة، فوجدوا فيها ذلك [63 و] الْكنْزَ، فأُتِيَ به. فأمرَ رسولُ الله ﷺ (1) بقتْلِهما، ودفعَ كنانةَ إلى محمّدِ ابْنِ مَسْلمةَ ، ويُقال (2): كنانةُ قَتَلَ ابْنِ مَسْلمةَ ، ويُقال (2): كنانةُ قَتَلَ محموداً.

- قال<sup>(3)</sup> ابْنُ شهاب: حدّثني<sup>(4)</sup> سعيدُ بْنُ الْمسيّب وابْنُ (<sup>5)</sup> عبْدِ الله بْنِ كعْبِ بْنِ مالك، أنّ رسولَ الله ﷺ قال لبلال يوْمئذِ: 
«قُمْ فَأَذِّنْ: أنّه لا يدْخلُ الْجنّة إلاّ مومنٌ، وأنّ الله لَيشُدُّ الدّينَ (<sup>6)</sup>
بالرّجل الْفاجر»<sup>(7)</sup>؛ وذلك عنْد ذِكْرِ الرّجل الذي قال رسولُ الله ﷺ «إنّه منْ أهْلِ النّار»، فقاتَلَ قتالاً شديداً، فوجدُوه قدْ طَعَنَ

<sup>(1) «</sup>رسول الله ﷺ»: ليست في تاريخ المدينة.

<sup>(2)</sup> تاريخ المدينة: وقيل.

<sup>(3)</sup> تقييد المهمل لأبي علي الغساني الجياني (2/ 685)؛ من رواية ابن فليح؛ إلى قوله: «بالرجل الفاجر».

<sup>(4)</sup> تقييد المهمل: أخبرني.

<sup>(5)</sup> هو عبد الرحمن.

<sup>(6)</sup> تقييد المهمل: يشد هذا الدين.

<sup>(7)</sup> أخرجه السيخان (خ: 4/72؛ ر: 3062؛ 8/124؛ ر: 6606؛ م: 1/ 105؛ ر: 6606؛ م: 1/ 105؛ ر: 178)، من طريق ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبي هريرة رَبِي بنحوه؛ ولفظهُما: "إن الله يؤيّدُ". وذكر البخاريُّ (5/ 132؛ ر: 4203) طريق المؤلف عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبي هريرة في المتابعات.

نَفْسَه بِمِشْقَصِ (1) فماتَ.

- وكانتْ صفيّةُ تحْتَ حُيَيِّ بْنِ الرَّبيع.

فسَبَى (2) رسولُ الله ﷺ آل ابْنِ (3) أبي الْحُقَيْقِ بما كانوا أَعْطَوْا منْ أَنْفُسهمْ، وصفيّةُ بمكانِها (4) منْهمْ، ولمْ يُسْبَ (5) أحدٌ منْ أَهْلِ خيْبرَ غَيْرُهُمْ (6) فيما نعْلم.

<sup>(1)</sup> المشقص: بِكَسْر الْمِيم، نصْلُ السَّهْمِ الطَّويلِ غَيْرِ الْعَريض. من مشارق الأنوار (2/ 257).

<sup>(2)</sup> رجْعٌ إلى تاريخ المدينة لابن شبّة (4/ 467) - ابن فليْح - ؛ إلى قوله: «قتل محمودا».

<sup>(3)</sup> ساقط من تاريخ المدينة.

<sup>(4)</sup> ص: مكانها.

<sup>(5)</sup> ص: يسبا.

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة: غيرهما.

## قصّةُ صفيّةَ بنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ

- وكان رسولُ الله عَلَيْهِ وَعَدَ دَحْيةَ الْكَلْبِيَّ مَنْ خَيْبرَ بِسَبْيِ خَيْبر، فَسَالُه دَحْيةُ الْكَلْبِيُّ مَفْية، فَيُتَحَدَّثُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ أعْطاهُ مكانها ابْنَتِي الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْق، وأمْسكَ صفيّة لنفْسِه، وكانتْ حين سُبُوا عروساً بِحِدْثَانٍ مَا دخلتْ بيْتَها، وأمر رسولُ الله عَلَيْهِ بلالاً أَنْ يذْهبَ بها إلى رَحْلِه، فزعموا أَنّ بلالاً مَرَّ بها على الْقتْلى، فكره ذلك رسولُ الله عَلَيْهِ فقال: «أَذَهَبتْ منْكَ الرّحْمةُ يا بلال، ماذا أردْت؛ مررْت بجارية حديثة السّن على الْقتْلى؟»(1). فاعْتذر منْ ذلك بلال، وعَرَضَ (2) رسولُ الله عَلَيْها الْإسْلامَ فأسْلمَتْ، فاصْطفاها لنفْسِه وعَرَضَ (2) رسولُ الله عَلَيْها الْإسْلامَ فأسْلمَتْ، فاصْطفاها لنفْسِه وعَرَضَ (2) رسولُ الله عَلَيْها الْإسْلامَ فأسْلمَتْ، فاصْطفاها لنفْسِه فدخل بها، ولمْ يَشْعُرْ بذلك رجالٌ منْ أصْحابه فكلّموه فيها يرْجُون أَنْ فدخل بها، ولمْ يَشْعُرْ بذلك رجالٌ منْ أصْحابه فكلّموه فيها يرْجُون أَنْ فدخل بها، ولمْ يَشْعُرْ بذلك رجالٌ منْ أصْحابه فكلّموه فيها يرْجُون أَنْ فدخل بها، ولمْ يَشْعُرْ بذلك رجالٌ منْ أصْحابه فكلّموه فيها يرْجُون أَنْ

<sup>(1)</sup> أخرجه بنحوه البيهقي في دلائل النبوة (4/ 232) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، مقتصراً على القول: «أذهبت منك الرحمة يا بلال؟». وأخرجه ابن إسحاق في السيرة (246؛ ر: 387) معلّقاً عن والده وهو أوثقُ منه؛ لكنَّ الإسنادَ منقطعٌ - وعنهُ الطّبريُّ في تاريخ الأمم والملوك: 2/ 137، بلفظ: «أنُزِعَت منك الرّحمةُ يا بلال، حين تمرّ بامرأتين على قتلى رجالِهما؟» -.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «وأعرض».

يُعْطيَهِم إيَّاها. فقال فيما بَلَغَنَا: «إنَّها كَنَتُكُمْ (1)؛ فأَعْرِضُوا عَنْها »(2). فَفَعَلُوا [63 ظ].

ورأى رسولُ الله ﷺ خُضْرةً في وجْهها فقال: «ما هذا بوجْهك؟». فقالتْ: رأيْتُ يا رسولَ الله رُؤْيا قبْلَ قدومِكَ عليْنا، ولا واللهِ ما أَذْكُرُ منْ شأْنِكَ شيْئاً، فقصَصْتُها على زوْجي فلَطَمَ وجْهي وقال: أتَمنيّنَ هذا الْمَلِكَ الذي بالْمدينة؟!. فقال لها رسول الله ﷺ: «وما رأيْتِ؟». قالت: رأيْتُ الْقمرَ زالَ منْ مكانِه فوَقَعَ في حِجْري. فعجِبَ رسولُ الله ﷺ منْ رؤياها (3).

ولمّا أراد رسولُ الله ﷺ أَنْ يرْتحل قافلاً إلى الْمدينة خرجتْ لترْكَبَ، فقدَّم لها فخِذَه ليحْمِلَها، فأجَلَّتْ رسولَ الله ﷺ أَنْ تضع قدمَها على فخذِه ثمّ ركِبَتْ.

- وكان رجالٌ منْ أصْحاب النّبيّ عَلَيْهِ يسيرون معه إذا ركِبَ فيحدّثونه، فلمّا رأوْا رسولَ الله عَلَيْهِ حَمَلَهَا وراءَه (4) على الرّاحلة

<sup>(1)</sup> مهملة في الأصل. والكنّة امرأةُ الابن؛ وهي كنايةٌ عن الحِرْمة.

<sup>(2)</sup> وقع في الأمّ للشافعي (3/ 374)؛ معلّقاً بلفظ: «إنّها قد أصبحت كَنّتكم». ولم أجده في غيره.

<sup>(3)</sup> الخبر معلّقٌ عن إسحاق بنِ يسارٍ في سيرة ابنِه (246؛ ر: 387). وقد أخرجه البيهقيُّ في دلائله (4/ 232) بلفظه إلاّ يسيراً؛ من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. وعلّق القصة ابنُ حبيبٍ في المُحبّر (90-91)؛ وما أقربَ حوكها من حوكِ المؤلّف.

<sup>(4)</sup> ضبَّبَ عليها الناسخ.

أَعْرَضُوا عَنْهَا، وَانْتَظْرُوا أَيَحْجُبُهَا أَمْ يُبْرِزُ وَجُهَهَا كَهَيْئَةِ الْمَمْلُوكَة. فلمّا ركبتْ جعلَ ثُوْبَهُ الذي ارْتدى به على ظهْرِها ووجْهِها، ثمّ شَدَّ طرفيْه تَحْتَه، فانْحازوا عنْه في الْمَسير، وعلِمُوا أَنّها بمنزلةِ نسائِه.

- فبلَغَنَا أَنَّ أَبِا أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيُّ خَالَدَ بْنَ زِيْدٍ بات لَيْلةَ دَخلَ بها رَسُولُ الله عَلَيْهِ قَائِماً قريباً مَنْ قبّته، وهو آخذُ بقائم السَّيْفِ حتى أَصْبح، فخرج النّبي عَلَيْهِ حين أَصْبح، فلمّا رآهُ أبو أيّوب كَبَّر، فقال رسول الله عَلَيْهِ: «مالكَ يا أَبِا أَيّوب؟». فقال: لمْ أَنَمْ ليْلتي هذه. فقال: لله وَلَيْهُ ليْلتي هذه. فقال: للم أَنَمْ ليْلتي هذه. فقال: «لِمَ؟». قال: لمّا دَخَلَتْ عليْك هذه المرْأةُ، ذكرْتُ أَنّكَ قتلْتَ أَباها وأخاها وزوْجَها وعامّة عشيرتها، فخِفْتُها لعَمْرُو الله عليْك. فضحِك رسولُ الله عَلَيْك. فضحِك رسولُ الله عَلَيْك هغروفاً (1).

يثلوه إنْ شاء الله: «ولمّا فتحَ اللهُ على رسوله خيْبرَ وقتل منْ قتل منْهمْ». والحمْدُ لله ربّ الْعالمين [64 و]. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحْبه وسلّم تسْليماً كثيراً. وحسْبُنا الله ونعْمَ الْوكيل. [64 ظ]

<sup>(1)</sup> بنحوه في السيرة الهشامية (2/ 340)، ومغازي الواقدي (2/ 708). والمعروف مثلما عند ابن إسحاق: «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني».

[65 و]

الجزء الثّامن

مڻ

مغازي سيّدنا محمّد

لا إله إلاّ الله عُدَّةٌ للِقَائِه

[65 ظ] بسم الله الرّحْمن الرّحيم

#### بقيّة غزُوة خيْبر

أَخْبِرِنَا الشَّيْخِ أَبُو الْحَسِنِ رَشَا أُبْنُ نَظِيفٍ ؟ قال : أَخْبِرِنَا أَبُو بِكُر عَبْدِ الله بْنِ الله بْنُ هلالِ الْحِنّائي (1) ؟ قال : أَخْبِرِنَا أَبُو بِكُر مَحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغيرة ، أَخْبِرِنَا أَبُو عَبْدِ الله بْنِ الْمُغيرة ، أَخْبِرِنَا أَبُو عَبْد الله إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْس ، حدّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إَبْرِاهِيم بْنِ عُقْبة ، عَبْد الله إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبْرِاهِيم بْنِ عُقْبة ، عَنْ عَمِّهِ موسى بْنِ عُقْبة ؟ قال :

- ولمّا (<sup>2)</sup> فتحَ اللهُ على رسوله ﷺ (<sup>3)</sup> خيْبَرَ وقُتِلَ منْ قُتِلَ منْهم،

<sup>(1)</sup> في الأصل: «الحياني»؛ تصحيف.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 263)؛ منْ طريق راوييْه معاً، واللَّفْظُ لابْن فُليْح. وبنحوه إلاّ يسيراً في كتاب عروة. ن المعجم الكبير للطبراني (2/ 35؛ ر: 1204).

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: ولما فتح رسول الله.

أَهْدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْيهوديّةُ - وهي ابْنَةُ أَخِي مَرْحَب - لصفيّةَ شَاةً مَصْليّةً، وسَمَّتُها وأكثرتْ في الْكتف والذِّراع؛ لأنّه بلغها أنّه أَحَبُّ أَعْضاءِ الشّاة إلى رسول الله ﷺ. فدخل رسولُ الله ﷺ على صفيّة ومعهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ أَخو بني سَلِمةَ، فقدّمتْ إليْهِمُ الشّاةَ الْمَصْليّة.

- فتناول<sup>(1)</sup> رسولُ الله ﷺ الْكتفَ فانْتهشَ<sup>(2)</sup> منْها، وتناولَ بشْر <sup>(3)</sup> عظْماً فانْتهشَ منْه، فلمّا اسْتَرَطَ رسولُ الله ﷺ لُقْمَتَهُ اسْتَرَطَ بشْرُ بْنُ الْبَراء<sup>(4)</sup> ما في فيه، فقال<sup>(5)</sup> رسولُ الله ﷺ: «ارْفعوا أَيْديَكُمْ، فإنّ كَتِفَ<sup>(6)</sup> الشّاقِ يُخْبرُني<sup>(7)</sup> أَنْ قَدْ<sup>(8)</sup> بُغِيتُ <sup>(9)</sup> فيها»<sup>(10)</sup>. فقال بشْرُ بْنُ

<sup>(1)</sup> الاكتفا (2/ 193)؛ إلى قوله: «إلا ما حُوِّل»؛ ومنْ طريقِه في الخميس (2/ 52-53) للدِّياربكري؛ ولذلك لمْ نُعارضِ النَّصَّ بما في كتابه.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: وانتهش.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: بشر بن البراء.

<sup>(4) «</sup>بن البراء»: ليس في الاكتفا.

<sup>(5)</sup> ص: قال.

<sup>(6)</sup> ص: «خ: هذه». ومثله في دلائل النبوة.

<sup>(7)</sup> ص: تخبرني.

<sup>(8)</sup> الاكتفا: أنى.

<sup>(9)</sup> ص: نعیتُ.

<sup>(10)</sup> أخرجه الطّبرانيُّ في المعجم الكبير (2/35؛ ر: 1204)، من طريقِ ابن لَهيعةَ عن أبي الأسود عن عُروة - وعنهُ الهيثميُّ في مجمع الزّوائد: 6/153؛ ر: 10209. وقال عَقيبه: «فيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثُه حسن» -. =

الْبَراء: والذي أَكْرَمَكَ، لقدْ وجدْتُ ذلك في أَكْلَتي التي أَكلْتُ، فما مَنْعَنِي أَنْ أَلْفَظَهَا إِلاّ أَنِّي أَعْظَمْتُ أَنْ أَنَغِّصَكَ طَعاماً (1)، فلمّا أَسَغْتَ (2) ما في فِيكَ، لمْ أَكنْ لِأَرْغَبَ بنفْسي عنْ نفْسِك، ورجوْتُ أَنْ لا تكونَ [66 و] اسْتَرَطْتَها (3) وفيها بَغْيٌ.

فلمْ يقُمْ بشْرُ منْ مكانه حتّى عادَ لوْنُهُ مثْلَ الطّيْلَسَان (4)، وماطَلَهُ وَجَعُهُ حتّى كان لا يَتَحوَّلَ إلاَّ ما حُوِّلَ.

- قال (5) جابِر: واحْتجمَ رسولُ الله ﷺ على الْكاهِلِ يوْمئذٍ، حَجَمَهُ أَبُو هِلالٍ (6) ......

<sup>=</sup> ون الطبقات الكبير (2/ 180؛ ر: 2020)، إلا أنّ ابنَ سعد رواهُ عن جمع يزيدُ بعضُهم على بعض.

<sup>(1)</sup> ص: «خ: طعامك»؛ وكذاك هي في دلائل النبوة والاكتفا.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «أصغْت»؛ بالصّاد، ولا أعْلم أنّ الإبْدالَ بيْن الصّاد والسّين جائزٌ ها هنا. والتّصْويبُ من الدلائل والاكتفا والخميس.

<sup>(3)</sup> ص: يكون استرطها.

<sup>(4)</sup> أي اخْضر . والطّيْلسانُ: كساء مدوَّرٌ أخْضر لا أَسْفل له؛ لُحْمتُه أوْ سداهُ منْ صوف. من المعجم العربي لأسماء الملابس (306).

<sup>(5)</sup> رجع إلى دلائل النبوة (4/ 264)؛ من رواية ابن فليح.

<sup>(6)</sup> سقطتِ الْكنية من دلائل النبوة. وأصحاب السير يقولون: «أبو هند»، و«أبو طيبة». والذي في الأصْل صحيحٌ مُبرّاً من التّصْحيف، يشهد له أنَّ سبْطَ ابْنِ الجوزي في مرآة الزّمان (4/ 30)، نقله عن ابن عقبة كذلك؛ وهذه فائدةٌ لمْ نظْفرْ بها في غيْر هذا الكتاب.

مؤلى بني (1) بَيَاضَةَ بالْقَرْن (2) والشَّفْرة (3)، وبقي رسولُ الله ﷺ بعْدَه ثلاثَ سنينٍ، حتّى كان وجَعُهُ الذي توفّي فيه فقال: «ما زلْتُ أجِدُ منَ الْأَكْلَةِ التي أكلتُ منَ الشّاقِ يوْمَ خَيْبَرَ عِدَاداً (4)، حتّى كان هذا أوانُ انْقَطَعَ الْأَبْهَرُ منّى (5).

فتوفّي رسولُ الله ﷺ شهيداً.

- وكانتْ (6) بنو فَزَارَةَ ممّنْ قدِمَ على أهْلِ خيْبرَ ليُعينُوهمْ، فراسلَهمْ

(1) سقطت من دلائل النبوة. (2) دلائل النبوة: «القون»؛ تصحيف.

(3) منْ أَدَوَاتِ الْحَاجِمِ.

(4) دلائل النبوة: «عددا»؛ تصحيف. وقال أبو بكُر: الْعِدادُ مثْلُ عِدَادِ الْملْدوغ الْملْدوغ الذي يُعاودُهُ مرضٌ في كلّ سنةٍ منَ اللّذغ. من الجمهرة (1/ 332). ون التلخيص للعسكري (119).

(5) أخرجه من طريق الزهري عن جابر أيضاً؛ وهو منقطع: أبو داود في سننه (4/ 174؛ ر: 4510)، وأخرجه السجستاني بنحوه كرّة أخرى (4/ 174- 174؛ ر: 4512)، من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة - وعنه البيهقي في كبرى سننه: 16/ 227؛ ر: 16102- والدارمي في المسند (1/ 76؛ ر: 68)؛ وهو مرسل.

ولهذا الحديث أصل عند الشيخين (خ: 3/163؛ ر: 2617؛ م: 4/1721 ر: 2190)، من حديث أنس تعلق ، لكن لم تقع فيه العبارة المقصودة بالتخريج.

(6) الأماكن للحازمي (258)؛ دلائل النبوة للبيهقي (4/ 248-249)؛ منْ طريق راوييْه، واللَّفْظُ لإسماعيل - ومنْ طريقِ الْبيهقيّ نقله الصّالحيُّ في سبل الهدى والرشاد: 5/ 137-؛ إلى قوْله «هاربين».

رسولُ الله ﷺ أَنْ لا يُعينُوهُمْ، وسألهمْ أَنْ يَخْرُجوا عَنْهمْ، ولهمْ (1) منْ خيْبرَ كذا وكذا. فأبَوْا (2) وقالوا: جيرانُنا وحُلفاؤُنا (3).

فلمّا فتحَ اللهُ عَرَضٌ خيْبرَ<sup>(4)</sup> أتاه منْ كان هُنالك<sup>(5)</sup> مِنْ بني فَزَارَةَ، فقالوا: حَظَّنا والذي وَعَدْتَنَا. فقال رسولُ الله ﷺ: «حظَّكُمْ - أوْ قال: لكُمْ - ذو الرُّقَيْبةِ»؛ لِجَبل<sup>(6)</sup> منْ جبالِ خيْبرَ. فقالوا: إذنْ نُقاتِلُكَ. قال: «مؤعدُكُمْ جَنَفَاء<sup>(7)</sup>». فلمّا سمعوا ذلك منْ رسولِ الله ﷺ خرجوا هَاربين.

- وبعثَ (8) رسولُ الله ﷺ عبْدَ الله بْنَ رَواحةَ ليُقاسِمَ الْيهودَ تَمْرَ خيْبر (9)، فلمّا قدِمَ عليْهمْ جعلوا يُهْدونَ لهُ منَ الطّعام ويُكلّمونه،

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة؛ الأماكن: ولكم.

<sup>(2)</sup> زيد في دلائل النبوة: «عليه».

<sup>(3)</sup> ص: «حلفانا». وعبارة «وقالوا جيراننا وحلفاؤنا»: ساقطةٌ من الدلائل والأماكن.

<sup>(4)</sup> الدلائل: «فلما فتح الله عليه خيبر»؛ الأماكن: «فلما فتح الله خيبر».

<sup>(5)</sup> الأماكن: هناك.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: جبل.

<sup>(7)</sup> زيد في رواية ابن فليح: «جنفاء: ماءٌ منْ مياه بَني فَزَارَة بيْن خيْبرَ وفَدك، يقال له جنفاء». من دلائل النبوة والأماكن وسبل الهدى والرشاد (5/ 169).

<sup>(8)</sup> المعجم الكبير للطبراني (14/ 375؛ ر: 15007)؛ من رواية ابن فليح؛ إلى قوله «يقومان بالحق».

<sup>(9)</sup> المعجم الكبير: ثمرها.

وجمعوا له (1) منْ حُلِيّ نِسائهمْ فقالوا: هذا لك؛ وخفّف (2) عنّا وتَجَاوَزْ في الْقَسْمِ (3). فقال ابْنُ رواحة: يا معْشرَ يَهود، واللهِ إنّكمْ لمنْ أَبْغضِ خلْقِ اللهِ إليّ (4)، وإنّما بَعَثَني رسولُ الله ﷺ عَدْلاً بيْنَه وبيْنكمْ (5)، فلا أَرَبَ لي في دُنْياكم، ولنْ أَحِيفَ عليْكمْ (6)، وإنّما (7) عَرَضْتُمْ عليّ السُّحْتَ (8)، وإنّا لا نأكُلُه.

فَخَرَصَ النَّخْلَ، فلمّا أقامَ الْخَرْصَ (9) خَيَّرَهمْ فقال: إنْ شئتمْ ضمِنْتُ لكمْ نَصيبَنا] (10)، ضمِنْتُ لكمْ نَصيبَكمْ، وإنْ شئتمْ ضمِنْتمْ [66 ظ] لنا [نَصيبَنا] (10)، وقُمْتُمْ عليْه. فاختاروا أنْ يضْمَنوا ويقوموا عليْه. وقالوا: يا ابْنَ

<sup>(1)</sup> زيد هنا في المعجم الكبير: «حليّاً».

<sup>(2)</sup> المعجم الكبير: وتخفف.

<sup>(3) «</sup>في القسم»: ساقطة من المعجم الكبير.

<sup>(4)</sup> المعجم الكبير: إنكم والله لأبغض الناس إلي.

<sup>(5)</sup> المعجم الكبير: «بينكم وبينه»؛ تقديم وتأخير.

<sup>(6)</sup> لن أجور عليكم.

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير: وإنَّ ما.

<sup>(8)</sup> السُّحْت: الْحَرَام؛ سمي بذلك لأنه يسْحِتُ الْمالَ؛ أي: يذْهب ببركته. من مشارق عياض (2/ 208).

<sup>(9)</sup> الْخَرْصُ في الثِّمَار حَرْزُها وتقْديرُها. ن معجم مقاليد العلوم (162؛ ر: 1276).

<sup>(10)</sup> مَزيدٌ من المعجم الكبير.

رَواحة، هذا الذي تعْمَلُون، به (1) تقومُ (2) السّماءُ والْأَرْضُ، و (3) إنّما يقومانِ بالْحقّ.

- وكان<sup>(4)</sup> مَا أَفَاءَ اللهُ على رسولِه منْ خيْبرَ لله ولرسولِه ومَنْ كان معه نصْفَيْنِ<sup>(5)</sup>، فنصْفُ<sup>(6)</sup> لله ولرسولِه، والنّصْفُ الْآخَرُ للْمسْلمين. فكان الذي لله ولرسولِه منْها<sup>(7)</sup> النّصْفُ؛ وهي: الْكَتيبةُ<sup>(8)</sup>، والْوَطِيحُ، وسُلَالِمُ، ووَجْدَة<sup>(9)</sup>.

- (6) التمهيد: كان النصف.
- (7) ليست في التمهيد ولا في الاستذكار.
- (8) بلفْظِ كَتيبةِ الْجيش. من وفاء الوفا (4/ 442).
- (9) تصحّف في التّمْهيد، والاستذكار، والأمْكنة للإسْكنْدريّ (2/ 576)، ومعْجم البلْدان (5/ 364)، وسواها إلى «وخدة»؛ بالخاء، والصّحيحُ بالجيم كما في الأصْل، واستظْهرْتُ له بما قال حَمَد الْجاسر رحمه الله في كتابه «في شمال غرْب الْجزيرة» (613): «وَجْدة: بفتْح الْواو بعْدَها جيم ساكنة، فدالٌ مهْملة مفتوحة، فهاء: قرْية تقع غرْبَ الشُّريّف، وغرب مكيدة أيضاً في سفْح جبلِ «عَطُوى»، وهي منْ أشْهر قُرى خيْبر... ووخدة، أرى الإسم تصْحيف وَجْدة بالجيم -، ولا تزالُ القرْيةُ معْروفةً بالْجيم».

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير: «تعملون به، به». ويصحّ المعنى أيضاً من دون «به» الثانية.

<sup>(2)</sup> المعجم الكبير: يقوم.

<sup>(3)</sup> تحته في الأصل: «يعني».

<sup>(4)</sup> الاستذكار (21/ 199؛ ر: 31016)، ثم التّمْهيد لابن عبد البر (4/ 416)؛ الله قوله «نَطاة والشّق». وأخرجه ابْن مَرْدُويةَ عنِ ابْن عبّاس بنحُوه في الدّر المنثور (14/ 356).

<sup>(5)</sup> التمهيد؛ الاستذكار: «من خيبر نصفها». وسَقط منه سائرُ العبارة.

وكان النّصْفُ<sup>(1)</sup> الْباقي للْمسْلمين: [الشِّقُ]<sup>(2)</sup> ونَطَاة، والشِّقُّ اللّثةَ عشرَ سهْماً، ونَطَاةُ خمْسةُ أَسْهُم.

ولم (3) يُقْسَمْ منْ خيبر شيءٌ إلا لمنْ شهِدَ الْحُدَيْبِية.

ولم يشْركهمْ أحدٌ فيها ولمْ يتخلّفْ أحدٌ منْهمْ عنْها (4)، ولمْ يشهدُها أحدٌ عنْهمْ عنْها (4)، ولمْ يشهدُها أحدٌ غيْرُهمْ. ولمْ ياذنْ رسولُ الله ﷺ لأحدٍ تخلّفَ عنْه مَخْرَجَهُ إلى الْحُدَيْبِيَةِ في (5) شهُودِ خيْبرَ غيْرَ جابرِ بْنِ عبْدِ الله (6).

- وقدْ ذُكِرَ<sup>(7)</sup> والله أعْلم، أنّه قدِمَ على رسول الله ﷺ عشْرُ<sup>(8)</sup> نَفَرٍ منَ الْأَشْعريّة، كانوا ممّنْ يُذْكَرُ أنّهمْ قَدِموا مهاجِرة أرْضِ الْحَبَشة، وكانوا معهمْ ونَفَرٌ منْ دَوْسٍ فيهمُ

<sup>(1)</sup> سقطت من التمهيد.

<sup>(2)</sup> مستدرك لازم، ليصح التَّقْسيم.

<sup>(3)</sup> رَجْعٌ إلى التَّمْهيد في خُصوص هاته العبارة فحسب؛ دلائل النبوة للبيهقي (3) (4/ 246) - إسماعيل -؛ إلى قوله: «شهود خيبر».

<sup>(4)</sup> من قوله «ولم يشركهم» إلى هنا، غير واقع في الدلائل.

<sup>(5)</sup> ص: «ر: من».

<sup>(6)</sup> عبارةُ «غير جابر بن عبد الله»: ساقطة من الدلائل.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 247)؛ إلى قوله: «ففعلوا، والله أعلم». وفيه «وذكروا». واختصر ابْنُ عبْد البرّ كلامَ ابْنِ عُقبة في قوله: «وقد ذكروا والله أعلم، أنّه قدِم على رسول الله على أنس كثيرٌ بخيبر، فرأى أنْ لا يخيّبَ مَسيرَهمْ، وسأل أصْحابَه أنْ يُشْركُوهم».

<sup>(8)</sup> فوقه في ص: «خيبر: رشأ»؛ الدلائل: «بخيبر نفرٌ».

الطُّفَيْلُ<sup>(1)</sup>، وأبو هُريْرة<sup>(2)</sup>؛ فقدِموا على رسول الله ﷺ فرأى – ورأْيُهُ الْحَقُّ – ألاّ يُخيّبَ مَسيرَهم، ولا يُبْطِلَ سَفَرهم، فذكروا أنّه أشْرَكَهُمْ في مَقَاسِمِ خيْبَرَ، وسأل أصْحابَه أنْ يُشْرِكُوهُمْ فَفَعلوا. واللهُ أعلم.

<sup>(1)</sup> ابن عمْرو الدَّوْسيّ. ون قصة إسلامه ودعوة قومه ولحاقه بالنبي عَلَيْهُ في خيبر، في الطبقات الكبير (1/ 304؛ ر: 796)؛ معرفة الصحابة (3/ 1563؛ ر: 3952).

<sup>(2)</sup> أوْرد ابْنُ أبي خيثمة (س 2: 1/ 436؛ ر: 1571) المقْصودَ عنْده منْ كلام المؤلّف وركّبَ له أوّلَ الْخبر فقال: «وقدْ ذكروا والله أعلم، أنّه قدِم على رسول الله بخيْبر نَفَرٌ منْ دوْس؛ فيهم: أبو هريْرة».

# ذِكْرُ قَسْم خَيْبَر (1)

- وكان منْ شهِدَ خيْبَرَ ممّنْ كان مع رسول الله ﷺ، ممّنْ قُسّمتْ لهُ أَلْفُ سهْمٍ وثمانُ (2) مئةِ سهْم، لرِجالهمْ وخيْلهمْ ونسْوةٍ كُنَّ معه، فقسمَ لهمْ كما قَسَمَ للرِّجال كما بَلغَنَا (3)، والله أعلم.

- وكان رسولُ الله ﷺ أَطْعَمَ كلَّ امْرأةٍ منْ نسائِه (4) منَ الْخُمُس، مئةَ وسْقِ تَمْرٍ، وعشْرينَ وسْقِ (5) شعيرٍ (6). وكانتْ نَطَاةُ [67 و] ثمانيةَ عشرَ سهْماً، كلُّ سَهْم مئةُ سهْم؛ فهذه مَقَاسِمُ الْمُسْلمين.

- وأقرّ رسولُ الله ﷺ أَمْوالَ خيْبرَ مع الْيهودِ يَعْمَلُونها ويُكْفَوْنَ

<sup>(1)</sup> في ص: «بإسناده: الخطيب».

<sup>(2)</sup> ص: «وثماني»؛ والصحيح ما أثبت.

<sup>(3)</sup> ن الآحاد والمثاني: 5/ 542؛ ر: 3294.

<sup>(4)</sup> في رواية الفقيه: «أزواجه»، كما في طرة بالأصل.

<sup>(5)</sup> هذا الْقدْرُ منْ بداية الفقرة إلى هذا المؤضع «وسْق شعير»، منْ كلامِ ابن عمر عليه ، في السّنن الكبرى للبيهقي (13/ 260؛ ر: 13081).

<sup>(6)</sup> ستتكرّر هذه الفقْرة للناسخ لَحَقاً بالطّرّة بُعَيْد قوْلِه «لمئة رجل سوى الْخُمس»، وذيَّلَها بالقوْل: «ليس في رواية الخطيب، وهو في رواية الفقيه».

كلَّ مُؤْنَةٍ فيها على النَّصْفِ منْ ثَمَرِها وزَرْعها، فكانتْ كذلك في عهْدِ رسول الله عَلَيْةٍ وخلافة أبي بكْرٍ رحمه الله وطائفةٍ منْ خلافة عمر تَعْلِيْهِ .

- وكان التّمْرُ يُقْسَمُ على السُّهْمانِ منْ نِصْفِ خَيْبرَ، وياخُذُ رسولُ الله ﷺ الْخُمُسَ (1). فلمّا أراد عمرُ بْنُ الْخطّابِ إِخْراجَ الْيهودِ منْها، أمرَ النّاسَ أنْ يرْكبوا فيقْسِمَ خيْبرَ على السُّهْمان، فقسّمها على ثمانية عشرَ سهْماً، كلُّ سهْمِ منْها مئةُ سهْمِ لمئةِ رجلٍ سوى الْخُمس.

- وأرْسل عمرُ رَائِكِ إلى أزْواج النّبيّ ﷺ فقال: منْ أحبّ منْكُمْ أَنْ أَقْسِمَ له نَخْلاً بِخَرْصِها مئة وَسْقٍ، فيكونَ لها أَصْلُها وأَرْضُها وماؤُها، ومنَ الزّرْعِ مزْرعةُ خرْصِ عشرينَ وَسْقاً فَعَلْتُ، ومنْ أحبّ منْكُمْ أَنْ تُقِرَّ الذي لها في الْخُمس كما هو فَعَلْنا (2).

حدّثنا الْقاسم؛ قال: حدّثنا ابْنُ أبي أُويْس؛ قال: حدّثنا إسْماعيلُ ابْنُ إبْراهيم بْنِ عُقْبة :

- حدّثنا<sup>(3)</sup> نافع، أنّ عبْدَ الله بْنَ عمرَ؛ قال: لمّا فُتحتْ خيْبرُ

<sup>(1)</sup> هذا القدر من بداية الفقرة إلى هذا الموضع، من كلام ابن عمر رَجِيْهُم، في السنن الكبرى للبيهقي (13/ 260؛ ر: 13081).

<sup>(2)</sup> بنحو التّوثيق السّابق.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 234) - إسماعيل-؛ أحاديثُ منتخبة من مغازي ابن عقبة (82؛ ر: 13)؛ كلاهما إلى قوله: «أخرجهم عمر».

سألتْ يَهُودُ رسولَ الله عَلَيْهِ أَنْ يُقِرَّهُمْ (1) فيها، على أَنْ يعْملوا على نصْفِ ما خَرَجَ منْها منَ الثَّمَر (2)، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «نُقِرُّكُمْ فيها على ذلك ما شئنا»(3). فكانوا فيها كذلك، حتى أخرجهمْ عمرُ بْنُ الْحَطّابِ رَبِيْ .

- وكان (4) عبْدُ الله بْنُ عبْدِ الله بْنِ عُمَرَ يقولُ: لمْ يُوصِ رسولُ

وكأنّ الأمْرَ قد اختلط على الخطّابيّ فركّب لكلام ابْنِ إسْحاقَ في هذا الموضع، إسْنادَ موسى بن عقبة، فقال: «أخْبرنا محمّدُ بْنُ يحْيى الشّيْباني، حدّثنا الصّائغ، حدّثنا إبْراهيم بْنُ الْمُنْذر الْحِزَاميّ، عنْ محمّد بْنُ فُلَيْح، عنْ موسى بْنِ عُقْبة، عنِ ابْنِ شهاب، عنْ عُبيْدِ الله بْنِ عبْدِ الله بْنِ عُتْبة؛ قال: «أوْصى رسولُ الله عَلَيْ منْ خيبرَ بجادِ مئةِ وَسْقِ للْأَشْعريّين، وبجادِ مئةِ وسْقٍ لللْشَعريّين، وبجادِ مئةِ وسْقٍ للشّنئيِين» اهد. والدّليلُ على ذلك أنّ مخْرَجَ الْخَبَر عنْد ابْن عُقْبة هو عبْدُ الله بْنُ عبْدِ الله بْنِ عمر، لا عُبيْد الله بْن عبْد الله بْن عُتْبة، فإنّ تسْمية هذا عنْد ابن = عبْدِ الله بْنِ عمر، لا عُبيْد الله بْن عبْد الله بْن عُتْبة، فإنّ تسْمية هذا عنْد ابن

<sup>(1)</sup> في الأصل: «يقرها»؛ وبطرّته «يقرهم» معْزوّاً لرَشَا؛ وكذاك هو في الدلائل وأحاديث منتخبة.

<sup>(2)</sup> ص: «التمر»؛ أحاديث منتخبة: «الثمرة»؛ والمختارُ أعمّ ليدخل ثمر النخيل وغيره.

<sup>(3)</sup> تقدّم. وتابع المؤلّف عنْ نافع: أُسامةُ بْنُ زِيْدٍ اللّيْثيُّ بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي (13/ 260؛ ر: 13081).

<sup>(4)</sup> أحاديث منتخبة (82؛ ر: 13)، لكنْ كأنّ مُحقّقهُ عزاهُ لعبْدِ الله بن عمر رأساً لمّا عَطَفَهُ على الخبر السّابق، ولمْ يُسَمّ مخْرجَه فيه. والسّبب في ذلك أنّه لمْ يتبيّن العبارة في المخطوط فلمْ يأتِ على ذكْرِها، وكان يلْزمُه أنْ يضعَ نقطَ حذْفٍ ما بين معكّفيْن لتدُلَّ على الذّاهب من الكلِم.

الله ﷺ إلاّ بثلاثٍ: أوْصى للرُّهَاويين (1) منْ خيْبرَ بِجَادِّ (2) مئةِ وَسْقٍ، وللدَّاريين (3) بجادِّ مئةِ وَسْقٍ، وللسَّبَئِيينَ (4) بجادِّ مِئةِ وَسْقٍ، وللسَّبَئِيينَ (4) بجادِّ مِئةِ وَسْقٍ، وللأَشْعريين بِجَادِّ مئةِ وسْقٍ، وأوْصى بتنْفيذِ بَعْثِ أُسامةَ بْنِ زَيْد، وألاّ يُتْركَ بجزيرة الْعربِ (5) دينان مُخْتلفان (6).

- (3) الدَّاريَّون هنا همُ الْغُرَباء، واحدُهُمْ دارِيُّ. وقدْ يكونون منْسوبين إلى بني الدَّار الذِين ذكرهمُ ابْنُ إسْحاق. من الإملاء المختصر (351).
- (4) أحاديث منتخبة: «السبائيون». والسّبئيّون يُنْسبون إلى سَبَأ. ويقال: «للشَّنَئِيّين. قال يعْقوب: هم أَزْدُ شَنُوءَةَ». ن غريب الحديث للخطّابي (2/ 44–45).
  - (5) سقطت عبارة «بجزيرة الْعرب» من أحاديث منتخبة.
- (6) مُرْسل. ورواه ابن إسحاق في السيرة (2/ 353)؛ قال: «حدّثني صالحُ بْنُ كَيْسان، عن ابْنِ شهاب الزّهْريّ، عنْ عُبيْد الله بْنِ عبْدِ الله بْنِ عُتْبةَ بْنِ مسْعود»، فذكره؛ ومنْ طريق يونس بْنِ بُكَيْرٍ عنِ ابن إسحاق، أخرجه البيهقيّ في دلائل النّبوّة (7/ 230)، والسّنن الكبرى (13/ 14–15؛ ر: 12680).

<sup>=</sup> إسحاق (تهذيب ابن هشام: 2/ 353). ثم إنَّ موسى يسمّي في الوصيّة «السَّبَيِّينَ»، والخطّابي يقول: «الشَّبَيِّين».

<sup>(1)</sup> هم منْسوبون إلى رُهَاوَةَ وهي قبيلة من اليمن. ويقال: رهاءٌ بالهمْز أيضاً وهو الأصحّ. وقال بعْض أهل النَّسب: رَهَاوة؛ بفتح الراء: قبيلةٌ يُنْسَبُ إليها رَهاويٌّ بفتحها أيضاً. والرُّهاءُ بلدٌ بالجزيرة يُنْسب إليه رُهاويّ بضم الراء. من الإملاء المختصر (350-351).

<sup>(2)</sup> جَادُّ مئةِ وسْقٍ؛ أي: نَحْل يُجَدُّ مِنْهُ ما يَبْلُغ مئة وَسْق؛ والجَادُّ ها هُنا بمعنى الْمجْدُود، فاعل بمعنى مَفْعول. ن: غريب الحديث للخطابي (2/ 43).

- وقال [67 ظ] جابرُ بْنُ عَبْدِ الله: سمعْتُ عَمْرَ بْنَ الْخطّاب سَائِقِهِ يقول: «لَأُخْرِجَنَّ الْيهودَ والنّصارى منْ جزيرةِ الْعرب» (1).
- قال<sup>(2)</sup>: وحدّثنا نافع، عنْ عبْدِ الله بْنِ عمرَ، أنّ عمرَ بْنَ الْخطّاب كان لا يَدَعُ الْيهودَ والنّصارى ولا الْمجوسَ يمْكُثون بالْمدينة فوْقَ ثلاثةِ أيّام، قدْرَ مَا يَبِيعُونَ. وكان يقول: لا يجْتمعُ دينان. وأنّه أجْلى الْيهودَ والنّصارى منْ جزيرة الْعَرب.
- ثمّ قذفَ اللهُ الرُّعْبَ في قلوبِ أهْلِ فَدَك، حين (3) بلَغَهُمُ الذي أَوْقع اللهُ بأهْل خيْبرَ، فبعثوا إلى رسول الله ﷺ يُصالحونهُ على النَّصْفِ

<sup>(1)</sup> الحديث مخرّجٌ في صحيح مسلم (3/ 1388؛ ر: 1767)، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن عمر به.

وقد خرَّجَه الدارقطني في العلل (1/ 147؛ ر: 137) من روايتي المغازي، فخالف ما عنْده ما عنْدنا؛ قال: «اخْتُلف عن الزّهْريّ؛ فرواه إسْماعيل بن إبراهيم بْنِ عُقْبة، عن عمّه موسى بْن عقبة، عن الزّهريّ؛ قال: حدثني ابْن تَدْرُس، وهو أبو الزّبيْر، عنْ جابر، عن عمر. وخالفه محمّدُ بْنُ فُليْح، رواه عن موسى بْن عُقْبة، عن الزّهْريّ؛ قال: قال جابر: عن عمر، مُرْسَلا». ون أخبار مكة للفاكهي (3/ 13؛ ر: 1749–1750).

<sup>(2)</sup> أحاديث منتخبة من مغازى ابن عقبة (86؛ ر: 14).

<sup>(3)</sup> في الأصل: «حتى»؛ وفي الطرّة: «رخ: حين»؛ يعني: في رواية رشأ والخطيب؛ وهو المختار.

منْ فَدَك، فقدِمَتْ عليْهِمْ رُسُلُهُمْ بِخَيْبَر أَوْ بالطّريقِ أَوْ بعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمدينةَ، فقبِلَ ذلك (1) كما يُذْكَر، فكانتْ فَدَكُ لله ولرسولِه خالصةً لمْ يوجِفْ عليْها خيْلاً ولا رِكاباً (2).

- وقال الْجَبَلُ بْنُ جَوَّالٍ الثَّعْلَبِيُّ (3) وهو يوْمئذٍ مُسْلِمٌ (4): [الكامل]

قلت: لعلّ الأوْفق بما قالوه أنْ يكونَ لقباً مضافاً لنسْبتِه إلى القبيلة، أمّا الإسم ففاتَهُمْ، وجَلَبه ابْنُ عُقْبة وحْده؛ وهو: الجبل بْنُ جَوَّال الثعلبي، كان يهوديّاً فأسْلَم، له صُحْبة (جامع الرعيني: 1/ 482؛ ر: 866)، لكنْ يُشَغّبُ عليه أنهم سمّوْهُ في سياقاتٍ مختلفة، وذكروا ابْن لُقَيْم هنا فَدَلَّ على المغايرة. وأيّاً ما كان فما عنْد المؤلّف زيادةُ بيانٍ لم نجدها عنْد غيْره.

<sup>(1)</sup> طرّةٌ في ص: «منهم؛ رشأ لاخ»، ومعناه، أن «منهم» مَزيدةٌ عنْد رَشَاً بْن نظيف وليْستْ عند الخطيب.

<sup>(2)</sup> هذه الفقْرةُ بنصّها وفصّها منْ كلام ابْنِ إسْحاق أيضاً (السيرة الهشامية: 2/ 353)، نقلها عنه غيْرُ واحد كابْن شبّة (1/ 194) والطبري (2/ 140). ولسْتُ أَدْري أهي لابن عُقْبة نقلها ابْنُ إسحاق، أم لابن إسحاق نقلها ابْنُ عُقْبة؟.

<sup>(3)</sup> ص: الثغلبي.

<sup>(4)</sup> سمّى الْجاحظُ قائل الأبياتِ لُقيْمَ الدّجاج؛ لمّا وهب له النّبيّ ﷺ دجاجَ خيْبرَ عنْ آخرِه. وقال في الْحيوان (2/ 277-278): «رواه أبو عمرو - يعني: الشّيباني -، والمدائنيّ عنْ صالح بنِ كَيْسان». وهو في السّيرة الهشامية (5/ 341) «ابْن لُقَيْم العبسي»؛ وتعلّل له الحافظ في الإصابة (5/ 688)؛ ر: (5/ 756) بالقول: «فيحتمل أنْ يكون وافق اسْمُه اسْمَ أبيه».

رُمِيَتْ نطاةُ (1) من الرّسولِ بِفَيْلَقٍ

شهباء ذاتِ مناكبٍ وفَقَارِ<sup>(2)</sup> واستَيْقنَتْ بالذُّلِّ لمَّا أُسْمِعَتْ<sup>(3)</sup>

برجال<sup>(4)</sup> أَسْلَم وسْطَهَا وغِفَارِ<sup>(5)</sup> صَبَحَتْ<sup>(6)</sup> بني عمْرِو بْنِ زُرْعَةَ غدْوةً (<sup>7)</sup>

والشِّقُ<sup>(8)</sup> أَظْلَمَ أَهْلُهُ بِنَهَارِ جَرَّتْ بِأَبْطَحِهِ<sup>(9)</sup> النُّيولَ فلمْ تَدَعْ

إلاّ الدَّجاجَ يَصِحْنَ (10) بِالْأَسْحَارِ (11)

(1) من حصون خيبر.

- (2) ص: «قفار»؛ بتقديم القاف على الفاء. وشهْباء: كثيرةُ السّلاح. «ذات مناكب وفَقَار»: جَعل لها مَناكبَ وفَقَاراً؛ يريدُ بذلك شدَّتها. منْ سُبُل الهدى والرشاد.
  - (3) السيرة الهشامية: شُيّعت.
  - (4) السيرة الهشامية: ورجال.
    - (5) أسلم وغِفار: قبيلتان.
  - (6) ص: «صبخت»؛ تصحيف. صبح وصبح القوم: أغارَ عليهم صباحاً.
    - (7) ص: عُروة.
    - (8) من حصون خيبر.
    - (9) السيرة الهشامية: «بأبطحها». والأبطح: المكانُ السَّهْل.
      - (10) السيرة الهشامية: تصيح.
        - (11) السيرة الهشامية: في.

#### ولقدْ عَلِمْتُ ليَغْلِبَنَّ محمّدٌ

# ولَيَشُويَنَّ (1) بها إلى أَصْفَارِ (2)

# وممّا يُذْكَرُ في حديث خيْبر:

- أَنَّه (3) كَانَ بَيْنَ قَرِيْشَ حَيْنَ سَمَعُوا بِخُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرَاهُنُّ عَظِيمٌ وَتَبَايُعٌ؛ مَنْهِم مَنْ يَقُولُ: يَظْهِرُ مَحَمَّدُ وَأَصْحَابُه. وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَظْهَرُ مَحَمَّدُ وَأَصْحَابُه. وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَظْهَرُ (4) الْحَليفان (5) ويهودُ خيْبَرَ.

وكان<sup>(6)</sup> الْحجّاجُ بْنُ عِلاطٍ [السُّلَميُّ]<sup>(7)</sup> ثمّ الْبهْزيُّ أَسْلَمَ، وشهِدَ مع رسولِ الله ﷺ فَتْحَ خيْبرَ، وكانتْ تحْته [**68 و**] أمُّ شَيْبةَ أخْتُ بني عبْدِ الدّارِ بْنِ قُصَيّ، وكان الْحجّاجُ مُكْثِراً منَ الْمال، كانتْ له

<sup>(1)</sup> ص: «ولَيَثُوبَنَّ»؛ بالباء بعد الواو؛ وبه ينْكسر الوزن. وبالياءِ من الثّواء وهي الإقامة. وأصْفار: جمع صَفرِ، للشّهْر.

<sup>(2)</sup> الأبيات بنحوها تزيد وتنقصُ في: سيرة ابن هشام: 3/ 341؛ معجم ما استعجم: 2/ 591؛ المبعث والمغازي لقوام السنة: 2/ 591؛ الروض الأنف: 6/ 515-516؛ سبل الهدى والرشاد: 5/ 173-174.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 265) - إسماعيل-؛ إلى قوله: «ولأسبق الخبر».

<sup>(4)</sup> ص: تظهر.

<sup>(5)</sup> أسد وغِفار. من مغازي الواقدي (2/ 702).

<sup>(6)</sup> من هنا إلى «بني سليم» دون قوله «وكانتْ تحْته أمُّ شَيْبةَ أَخْتُ بني عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيّ» في تاريخ ابن أبي خيثمة (س 2): 1/ 177؛ ر: 581.

<sup>(7)</sup> مزيد من دلائل النبوة.

معادنُ (1) أَرْضِ بني سُلَيْم، فلمّا ظهر النّبيُّ ﷺ على خيْبرَ قال الْحجّاجُ ابْنُ عِلاطٍ: يا رسولَ الله، إنّ لي ذَهباً عنْد امْرأتي، وإنْ تَعْلَمْ هي وأَهْلُها إسْلامي (2) فلا مالَ لي؛ فاذنْ لي يا رسول الله فأُسْرِعَ السّيْرَ، ولأُسْبِقَ الْحَبَرَ (3)، ولأُحْبِرَ بذلك إذا قدِمْتُ أَرُدُّ عنْ مالي ونفْسي.

فأذِن له رسولُ الله ﷺ، فلمّا قدِمَ مكّة أخْبرَ أنَّ النّبيّ ﷺ قدْ أُسِرَ وتفرّقَ عنْه أصْحابُه، وأنّ الْيهودَ قدْ أقْسموا لَيبْعَثُنَّ به إلى مكّة وليقْتُلنّهُ بقتْلاهمْ (4) بالْمدينة. فلمّا سمعوا بذلك تباشروا بيْنهمْ به، وبَلَغَتْ عبّاسَ بْنَ عبْد الْمطّلب رَجَّةُ النّاسِ وتَنَادِيهِمْ بالسُّرور بذلك، فأراد أنْ يقومَ فانْخَزَلَ ظهْرُهُ (5) فلمْ يقْدِرْ على الْقيام، فدعا بابْنِ لهُ قُثَم - وكان يشبهُ رسولَ الله ﷺ -، فجعل يرْتَجِزُ به ويرْفعُ صوْتَهُ تَشَدُّداً (6) لأعْداءِ الله له، وحَضَرَ بابَ دارِه رجالٌ ونساءٌ من الْمشركين والْمسْلمين، الله له، وحَضَرَ بابَ دارِه رجالٌ ونساءٌ من الْمشركين والْمسْلمين،

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: معادية.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: بإسلامي.

<sup>(3)</sup> إلى هنا ينتهي نقل البيهقي.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «فقتلاهم»؛ ووقَع تصحيحها من لدن الناسخ نفسه.

<sup>(5)</sup> انقطع وضَعُفَ.

<sup>(6)</sup> الكلمة مهملة في الأصل. كأنها بزنة «تجلدا» في المعنى - وهذا من مبتكرات استعمالِها - مثل قول أبي ذؤيب:

وتجلُّدي للشّامتين أريهم أنّي لريْب الدَّهْر لا أتضعْضعُ

منْهُمُ الْمُظْهِرُ الْبَنَخَ (1) والْبَغْيَ، ومنْهمُ الذي به مِثْلُ الْمؤْتِ منَ الْبلاءِ والْحزْن. فلمّا سمع الْمسْلمون ارْتجازَ عَبّاسٍ وتَجَلَّدَه طابتْ أَنْفُسُهمْ، وظُنَّ أَنْ قَدْ أَتَاهُ ما لَمْ يأْتِهمْ.

ثمّ أرْسل الْعبّاس إلى الْحجّاج بْنِ عِلاطٍ غلاماً له يُدْعى أبا زَبيبةَ فقال: اخْلُ به فقلْ له «يقولُ لك الْعبّاسُ: اللهُ أَرْجَى عنْدنا منْ أَنْ يكونَ الذي قلْتَ».

فلمّا كلّمه أبو زَبيبةَ بالذي أرْسله به الْعبّاسُ قال له الْحجّاجُ: ائْتِ سيّدَكَ فقلْ له فَلْيَحْلُ في (2) بعْضِ بيوتِه حتّى آتِيَهُ ظُهْراً ببعْضِ الذي يُحبّ.

فأقْبل أبو زَبيبةَ فلمّا دخل بابَ الدّارِ نادى: يا عبّاسُ؛ أَبْشِرْ بالذي يَسُرُّكَ. فقام الْعبّاسُ كأنّه لمْ يُصِبْهُ بلاءٌ قطُّ، فتلقَّى أبا زببيةَ فقبَّلَ بيْن عيْنيْه ثمّ أَعْتَقَهُ (3) قبْل أَنْ يُخبِرَه شيْئاً، ثمّ أَدْخله فقال: أَخْبرْني يا أبا زبيبة.

<sup>(1)</sup> الْبَذَخُ: تطاولُ الرّجُل بكلامِه وافْتخارُه. من الإبانة للصّحاري البلنسي (2/ 293).

<sup>(2)</sup> ص: «ر: لی».

<sup>(3)</sup> في الأصل: «اعْتنقه»؛ والمثْبَتُ روايةُ رشأ أثْبتها النّاسخُ أيضاً. وإنما اخْترْنا ما تراهُ لأنّ فيه زيادةَ بيانٍ تُعَلّلُها العبارةُ بعدها؛ وهي قوله «قبل أن يخبره شيئاً»، فإنّ الاعتناقَ ليْس أمْراً زائداً على التّقْبيل، بخلافِ العِتْق.

قال<sup>(1)</sup>: [**68** ظ] أَمَرَني الْحجّاجُ أَنْ تَخْلُوَ في بعْضِ بُيوتِكَ حتّى يَاتَيَكَ ظهْراً فيُخْبِرَكَ (2) بما يسُرُّك.

فلمّا أَظْهَرَ الْحجّاجُ أَتَاه، فأَخَذَ عليْه: لَتَكْتُمَنَّ عنّي خبري آخِرَ يؤمِكَ وسَوَادَ ليْلتِكَ هذه حتّى أخْرُجَ. فوافقهُ الْعبّاسُ على ذلك، فأخبرهُ الْخبرَ الذي حَضَرَ وشهِدَ منْ فتْح خيْبرَ على وجْهِه.

ورجع الْحجّاجُ إلى أَهْله فأخذ الذّهب، فقالتْ له امْرأْتُهُ: ماذا تريدُ؟. قال: اكْتُمِينِي ليْلتَكِ هذه حتّى أخْرُجَ، فإنّي أبادرُ تجّارَ قريْشٍ لأشْتريَ منْ أَهْلِ خيْبرَ ممّا غنِموا منْ محمّدٍ وأصْحابِه بُيُوعاً هَنيئةً.

فلمّا أمْسى الْحجّاجُ وخرج، وبات النّاسُ يَمُوجُ بعْضُهمْ في بعْضٍ فيما كان بيْنهمْ منَ التّبايُع (3)، وطال على الْعبّاسِ يؤمّهُ ذلك وليْلتُه. فلمّا أصْبحَ الْعبّاسُ نادى على الْباب: يا أمَّ شَيْبة؛ أَثَمَّ الْحجّاجُ؟. قالت: لا. فسألها عنْه. فقالتْ: يا ابْنَ عمّ، انْطَلَقَ اللّيْلةَ ليشْتريَ ممّا غَنِمَ أهْلُ خيْبرَ منْ محمّدٍ وأصْحابِه. فقال الْعبّاس: إنّ الرّجل ليس لكِ بزوْجٍ إنْ لمْ تتّبِعي دينَه، إنّه قدْ أسْلمَ وحضرَ الْفتْحَ مع محمّدٍ، وإنّما خرج هارباً منْكِ ومنْ أهْلِكِ بمالِه أنْ تأخذُوهُ منْه. فقالتْ: هو أخبركَ خرج هارباً منْكِ ومنْ أهْلِكِ بمالِه أنْ تأخذُوهُ منْه. فقالتْ: هو أخبركَ خرج هارباً منْكِ ومنْ أهْلِكِ بمالِه أنْ تأخذُوهُ منْه. فقالتْ: هو أخبركَ

تكررت للناسخ.

<sup>(2)</sup> ص: فنخبرك.

<sup>(3)</sup> الْمُرَاهنة.

ذلك؟. قال: نعم، والله. فقالت: أرَاكَ والثَّواقِبِ<sup>(1)</sup> صادقاً. فقامتْ تخبرُ أهْلَها وهي بِشَرِّ.

ثمّ انْصرفَ عبّاسُ إلى مجْلسِ قريْشِ وهمْ فيه كَأَحْفَل ما كانوا، فلمّا رأَوْهُ مُقْبِلاً تَغامَزُوا به وضحِكَ بعْضُهُمْ إلى بعْض، وأَبْصَرَ الْعبَّاسُ ذلك فقال: هلْ أتاكُمْ منْ خبرِ؟. فقالوا نعمْ. قال: وما هو؟. قالوا<sup>(2)</sup>: الذي أتاكَ منْ خبر الصّادقِ الْمؤثوقِ به مَنْ شهِدَ وحَضَرَ. قال: ومنْ هو؟. قالوا: الْحجّاجُ بْنُ عِلاط. قال: لعمْرُو الله إنّه لمؤثوقٌ في نفْسي صادقٌ عنْدي، فأُقْسم ورَبِّ الْكعْبةِ لقدْ جَرَتْ سُهْمَانُ اللهِ ورسولِه على خَيْبر، واسْتَحْيَا النَّبيُّ ﷺ منِ اسْتَحْيَا، على أنْ يعْمَلُوا [69 و] صَغَرَةً قُمَاةً<sup>(3)</sup>، وضربَ أعْناقَ بنى أبى الْحُقَيْقِ، وتَرَكَ<sup>(4)</sup> رسولَ الله ﷺ عَروساً بابْنةِ حُيَى، وأسْلم صاحبُكمُ الذي أخْبرَ عن النّبيّ ﷺ، وهرب بِمَالِهِ أَنْ تَذْهَبَ بِهِ امْرَأْتُهُ وأَهْلُها. قالوا: منْ أخبركَ هذا؟. قال: الْحجّاجُ نفْسُه. فبعثوا إلى أهْله فوجدوهُ قدِ انْطلق، فصار فرحُهُمْ حُزْناً عليْهِمْ وخُسْراناً، وأشْرقتْ وجوهُ الْمومِنين (5).

 <sup>(1)</sup> الثّواقب النّجوم؛ ومنه قوله تعالى: ﴿النَّخَمْالْقَافِى﴾ [الطارق: 3]. من الإملاء
 المختصر (92). قلت: ولمْ يقعْ هذا الْقَسَمُ في أَيْمان العرب للنّجيرميّ.

<sup>(2)</sup> ص: قال. (3) من الصَّغَار والقمَّأة؛ وهي الذَّلَّة.

<sup>(4)</sup> يعني الحجّاجَ.

<sup>(5)</sup> ن خبر الحجاج بن علاط في رَسْمِهِ من الطّبقات الكبير (5/ 157-159؛ ر: 82).

# عُمْرةُ رسولِ الله ﷺ

- ثم (1) خرج رسول الله ﷺ منَ الْعام الْقابلِ منْ عامِ الْحُدَيْبِيَةِ مُعْتَمِراً في ذي الْقَعْدة، منْ (2) سنةِ سبْع، وهو الشّهرُ الذي صَدَّهُ فيه الْمشركون عنِ الْمسْجد الْحرام، حتّى إذا بلغ يَأْجَجَ (3) وَضعَ الْأَدَاةَ كَلّها - الْحَجَفَ (4) والْمَجَانَ (5) والرّماحَ (6) والنَّبْلَ -، ودخلوا بسلاحِ الرّاكب السّيوفِ.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (4/ 314) - منْ طريق الرّاوييْن معاً، واللّفظُ لإسماعيل -؛ إلى قوله: «حيث بنى بها»؛ المستخرج لابن منده (2/2)؛ - ابن فليح -؛ إلى قوله: «بسلاح الراكب السيوف».

<sup>(2) «</sup>من»: ساقطة من الدلائل والمستخرج.

<sup>(3)</sup> وادٍ منْ أودية مكّة، شمال عمْرة التَنْعيم، ووادي التنعيم يصبُّ في يأجح، يقْطعُهُ الطريق إلى المدينة على عشرة كلمترات من المسجد الحرام. يُعْرف اليوم باسم ياج، وأهْلُه لِحْيانُ منْ هذيل، وسيْلُهُ يصبُّ في مرّ الظَّهْران من اليسار عند دفّ خزاعة. من معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (337).

<sup>(4)</sup> جمْع حَجَفَة؛ وهو التُّرْسُ الصّغير. من شمس العلوم (3/ 1342).

<sup>(5)</sup> جمعُ مِجَنّ؛ لأنه يُجِنُّ صاحبَهُ أي يسْتُرُه؛ وهو التُّرْس. ن: المنتخب لكراع (5) (502/2).

<sup>(6)</sup> المستخرج لابن منده: «والرماح والمجان»؛ تقديم وتأخير.

- وبعث (1) رسولُ الله ﷺ جعْفرَ بْنَ أبي طالبٍ بيْن يديْه إلى ميْمونة بنْتِ الْحارثِ بْنِ حَزْنِ الْعامريّةِ، فخطبَها عليْه، فجعلتْ أَمْرَها إلى الْعبّاسِ بْنِ عبْد الْمطّلبِ - وكانتْ تحْتهُ أَخْتُها أَمُّ الْفضل بنْتُ الْحارثِ -، فزوَّجها الْعبّاسُ رَبِي رسولَ الله ﷺ.

- فلمّا (2) قدِمَ رسولُ الله ﷺ مكّة (3) ، أَمَرَ أَصْحابَه فقال: «اكْشِفُوا عَنِ الْمَنَاكِب، واسْعَوْا في الطّواف» (4) ؛ ليُرِيَ الْمشْركينَ (5) جَلَدهمْ وقوّتَهمْ، وكان يُكايِدُهُمْ (6) بكلّ ما اسْتطاع.

واسْتَكُفُّ (7).....واسْتَكُفُّ

<sup>(1)</sup> الخبر إلى منتهاهُ بنحوه في الاستيعاب: 4/1917؛ ر: 4099.

<sup>(2)</sup> رَجْعٌ إلى المستخْرِج (2/2)؛ إلى قوله: «الخليل عن خليله»؛ المعجم الكبير (4) رَجْعٌ إلى المستخْرِج (15000)؛ إلى قوله: «وأقامَ ثلاثَ ليالٍ»؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1637–1638؛ ر: 4113)؛ إلى قوله: «خليله»، مع إعمال الاختصار.

<sup>(3)</sup> سقطت من المستخرج.

<sup>(4)</sup> انفرد به المؤلّف من هذا الوجه. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 146-147؛ ر: 10189): «رجاله رجال الصحيح»، مع أنه مرسل.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة؛ المستخرج: ليرى المشركون.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: «يكابدهم» - بالباء الموحدة قبل الدال -؛ المعجم الكبير؛ المستخرج: «يكيدهم».

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: "فاستكف"؛ المعجم الكبير؛ المستخرج: "فانكفأ"؛ وهي بمعنى ما في الأصل. قال الْفرّاء: اسْتَكَفّ الْقوْمُ حوْل الشّيء؛ أي: أحاطوا به ينْظُرونَ إليه. من الصّحاح (4/ 1423).

أَهْلُ مَكَةَ الرِّجَالُ<sup>(1)</sup> والنِّساءُ والصِّبْيانُ ينْظرونَ إلى رسول الله ﷺ وأَصْحَابِه وهمْ يطوفون بالْبيْت، وعبْدُ الله بْنُ رَواحةَ يرْتَجِزُ بيْن يَدَيْ رسول الله ﷺ متوشّحاً بالسَّيْف<sup>(2)</sup>؛ يقول<sup>(3)</sup>: [الرجز]

خَلُّوا بني الْكفّارِ عنْ سَبيلهِ أَنّا السَّهيدُ أَنّهُ رسولُه [69 ظ] قدْ أَنْولُ (4) الرّحْمنُ في تنويلهِ قدْ أَنْولُ (4) الرّحْمنُ في تنويلهِ في صُحُفٍ تُتلكى على (5) رسوله في صُحُفٍ تُتلكى على (5) رسوله فالْيوْمَ نضرِبْ كُمْ على تأويلهِ كاليوْمَ نضربْ نَاكُمْ على تنويلهِ ضرباً يُويلُ الْهَامَ عنْ مَقِيلِه (6) ويُنْهِ لُ الْحَليلُ عنْ خَليله ويُنْهِ لَ الْحَليلُ عنْ خَليله ويُنْهِ لَهُ الْحَليلُ عنْ خَليله ويُنْهُ الْحَليل عنْ خَليله ويُنْهُ الْحَليلُ عنْ خَليله ويُنْهُ الْمُنْ الْحَليلُ عَنْ خَليله ويُنْهُ الْمُنْ الْحَليلُ عَنْ خَليله ويُنْهُ الْمُنْ الْحَليلُ عَنْ خَليله ويُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ عَنْ خُليله ويُنْهُ اللهُ الْحُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْحُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ

- وتغيّب رجالٌ منْ أشرافِ الْمشْركين أنْ ينْظُرُوا (<sup>7)</sup> إلى رسول

<sup>(1)</sup> زيد في المستخرج: «منهم».

<sup>(2)</sup> المستخرج: السيف.

<sup>(3)</sup> الرجز في معرفة الصحابة (3/ 1638؛ ر: 4113)؛ نقلاً عن موسى.

<sup>(4)</sup> المستخرج: «نزل»؛ مخفّفة الزّاي، وليس يصحّ.

<sup>(5)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: مقتله.

<sup>(7)</sup> ص: «ينظرون». والمعنى: تعلَّهُ أن لا ينظروا.

الله ﷺ غَيْظاً وحَنَقاً ونَفاسةً وحسداً، خرجوا إلى الْخَنْدَمَةِ<sup>(1)</sup>. فأقام<sup>(2)</sup> رسولُ الله ﷺ فَيْكَهُ<sup>(3)</sup> وأقامَ ثلاثَ ليالٍ، وكان ذلك آخرَ الْقضيّة يوْمَ الْحُدَيْبِيَة.

فلمّا أصْبِحَ رسولُ الله ﷺ من الْيوْم الرّابع، أتاهُ سُهيْلُ بْنُ عَمْرٍو وحُويْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، ورسولُ الله ﷺ في مجْلسِ الْأَنْصارِ يتحدّثُ مع سعْدِ بْن عُبادة، فَصاح حويْطبُ: نناشدك الله والْعَقْدَ إلا ما (4) خرجْتَ منْ أرْضنا، فقدْ مضتِ الثّلاثُ. فقال سعْدُ بْنُ عُبادة: كذبْتَ لا أُمَّ لك؛ ليْس بأرْضكَ ولا أرْضِ آبائك، والله لا نحْرُجُ. ثمّ نادى رسولُ الله ﷺ سُهيْلَ وحُويْطِباً فقال: "إنّي قدْ نكحْتُ فيكمُ امْرأة، فما يضرّكُم أنْ أمْكُثَ حتّى أدْخلَ بها [ونصْنع (5) الطّعام] (6)، فنأكُلَ وتأكلون معنا» (7). قالوا: نُناشدكَ الله والْعَقْدَ إلاّ خرجْتَ عنّا.

<sup>(1)</sup> الْخَنْدَمَةُ جبلٌ في ظَهْرِ أَبِي قُبَيْس. من أخبار مكّة للأزرقي (1/ 222). وفي المعجم الكبير: «خرجوا إلى نواحي مكة».

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: فقام.

<sup>(3)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: لما.

<sup>(5)</sup> زيد هنا في هذا الموضع من دلائل النبوة: «ونضع».

<sup>(6)</sup> كتب الناسخ ما بين المعكفين لَحَقاً في الطّرّة، وعلّم عليه بالخطيب.

<sup>(7)</sup> أخرجه بنحوه البيهقيُّ في دلائل النبوة (4/ 316)، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به.

فأمرَ رسولُ الله ﷺ أبا<sup>(1)</sup> رافع فأذَّنَ بالرّحيل، وركِبَ رسولُ الله ﷺ حتّى نزل ببطنِ سَرِف<sup>(2)</sup>، وأقام الْمسْلمون.

وخلف رسولُ الله ﷺ أبا رافع ليحملَ ميْمونةَ إليْه حين يُمْسي، فأقام بسَرِف حتى قدِمَتْ عليْه ميْمونةُ، وقدْ لَقِيَتْ ميْمونةُ ومنْ معها عناءً وأذى منْ سُفهاء الْمشركين وصبيانِهمْ وأَنْفَرُوا (3) بها (4) فما كادتْ تَخَلَّصُ، وخرجتْ على قلاصٍ صِعابٍ (5)، فقدِمتْ على رسول الله ﷺ بسَرِف، فبنَى بها بسَرِف (6). [70 و] ثمّ أَدْلَجَ فسار حتى قدِم الْمدينة، وقدَّرَ اللهُ أَنْ يكون مؤتُ ميْمونةَ بسَرِفٍ بعْد ذلك بحِينٍ، فماتتْ حيْثُ بنى بها.

- ولمّا قدِمَ رسولُ الله ﷺ مكّةَ، كانتِ ابْنةُ حمْزةَ بْنِ عبْد الْمطّلب - وأمُّها سَلْمي بنْتُ عُمَيْس، أخْتُ أسْماءَ بنْتِ عُميْسٍ أمِّ عبْدِ الله بْنِ

<sup>(1)</sup> سقط من دلائل النبوة؛ من هنا إلى قوله: «حتى نزل».

 <sup>(2)</sup> على عشرة أمْيال منْ مكّةَ. من الطبقات الكبير (10/ 128؛ ر: 4967). ون
 الأمكنة لأبي الفتح (2/ 50؛ ر: 407).

<sup>(3)</sup> مهملة في الأصل. وسقط من الدّلائل من هنا إلى قوله: «فقدمت».

<sup>(4)</sup> أي: بعيرَها. والمعْنى أنّهمْ حَمَلوها على بعيرها متفرّقين مذْعورين خوْفاً عليها.

<sup>(5)</sup> لا يسْتقرُّ ركّابُها على ظهورها، فهمْ يخافون أنْ تطْرَحهُمْ منْ شدّةِ نِفَارِها؛ لأنها منْ شبابِ النُّوق.

<sup>(6)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

جعْفر - كانتْ بمكّةَ، فكلّم عليُّ بْنُ أبي طالب فيها النّبيَّ عَلَيْهِ. فقال عليِّ بنُ أبي طالب فيها النّبيَّ عَلَيْهِ. فقال عليّ: ما نتْركُ ابْنةَ عمِّنا يتيمةً بيْن ظَهْرَيِ الْمشْركين، وليْستْ منْهمْ. وذلك في الْهُدْنة، فلمْ ينْهَهُ عنْ إخْراجها.

فلمّا قدِموا الْمدينة وهي معهمْ رَاجعين، تكلّم زيْدُ بْنُ حارثة وكان وصِيَّ حمْزة بْنِ عبْد الْمطّلب، وكان رسولُ الله ﷺ آخى بينهما إذْ آخَى بين أصحابِه - فقال: أنا أحقُّ بابْنةِ أخي يا رسولَ الله. فلمّا سمع بذلك جعْفرُ قال: الْخالةُ والدةٌ، ونحْنُ أحقُّ بهذه الْجارية لِمَكانِ خالتِها. وقال عليّ: ألا أراكُمْ تختصمون في ابْنة عمّي؟، وليس لكمْ إليْها نسبٌ دوني؛ فأنا أحقُّ بها منْكمْ.

فقضى بها رسولُ الله ﷺ لجعْفر بْنِ أبي طالب. فقال علي تعطي الله على تعطيف : تزوّجُها يا رسولَ الله. فقال النّبيّ ﷺ: «هي ابْنةُ أخي من الرّضاعة» (1).

- وذُكِرَ<sup>(2)</sup> أَنَّ الله ﷺ أَنْزلَ في تلْك الْعُمْرة: ﴿ الشَّهْرُ الْخُرَامُ بِالشَّهْرِ الْسَّهْرِ الْحرامِ لَخْرَامُ في الشَّهْرِ الْحرامِ الْخُرَمَٰتُ فِصَاصُ ﴾ (3)، فاعتمرَ رسولُ الله ﷺ في الشَّهْرِ الْحرامِ الذي صُدَّ فيه.

<sup>(1)</sup> متفق عليه من هذا اللفظ (خ: 5/142؛ ر: 4251؛ م: 2/1071؛ ر: 1447)، بسياق مغاير؛ مطوّلاً عند البخاري، ومختصراً عند مسلم.

<sup>(2)</sup> رجعٌ إلى دلائل النبوة للبيهقي (4/ 316)؛ إلى منتهاه.

<sup>(3)</sup> البقرة: 193.

# غزُوة مُوتَة (1)

- ثمّ $^{(2)}$  صَدَرَ رسولُ الله ﷺ  $^{(3)}$  إلى المدينة .

قال: فمكتَ بها ستّةَ أشْهُر، ثمّ بعث جيْشاً إلى موتة، وأمَّرَ عليْهمْ زيْدَ بْنَ حارثة؛ فإنْ أُصيبَ زيْدٌ (4) فجعْفرُ بْنُ أبي طالبٍ أميرُهم، فإنْ أُصيبَ جعْفرٌ فعبْدُ الله بْنُ رَواحةَ أميرُهُمْ.

فانْطلقوا حتّى لقُوا ابْنَ أبي سَبْرةَ الْغسّانيَّ بمُوتة، وبها جموعٌ منْ

<sup>(1)</sup> كذا ورد الاسم في الأصل غير مهموز، وكذلك وقع في الأمكنة لأبي الفتح الإسكندري (2/ 524؛ ر: 781). وفي شرح الفصيح لابن هشام اللخمي (165): «مُؤْتة - بالهمز - أرْض؛ وهي التي قُتِلَ بها جعْفرُ بن أبي طالب تعليق . ويقال لها أيضًا: مُوتَة؛ بلا همز».

<sup>(2)</sup> تاريخ دمشق: 2/ 10 (رواية إسماعيل)؛ إلى مُنْتهى الكلام عن الْغزُوة؛ دلائل النبوة للبيهقي (4/ 364–365) - إسماعيل -؛ إلى قوله: «له جناحان»؛ المعجم الكبير للطبراني: 14/ 388؛ ر: 15016 (رواية ابن فليح)؛ من قوله «ثم بعث» إلى قوله: «في جمادى الأولى». وطرف الخبر دون بقيته في معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1636–1637؛ ر: 4110)؛ وفيه: «ابن أبي شمر الغسانى».

<sup>(3)</sup> زاد ابن عساكر للبيان: «يعنى من عمرة القضاء».

<sup>(4)</sup> ساقط من تاريخ دمشق ودلائل النبوة والمعجم الكبير.

نَصارى الْعربِ [70 ظ] والرُّوم، بها (1) تَنُوخُ (2) وبَهْرَاءُ (3) ، فأغْلقَ ابْنُ أبي سَبْرَةَ (4) دون الْمسْلمينَ الْحصْنَ ثلاثةَ أيّامٍ. ثمّ خرجوا فالْتقوا على زرْعٍ (5) أحْمَرَ (6) ، واقْتتلوا (7) قتا لا شديداً ، فأخذَ (8) اللّواءَ زيْدُ بْنُ حارثةَ فقُتِل، ثمّ أخذه عبْدُ الله حارثةَ فقُتِل، ثمّ أخذه عبْدُ الله ابْنُ رواحةَ فقُتل، ثمّ اصطلحَ (10) الْمسْلمون بعْد أمراءِ رسولِ الله عَلَيْ على خالدِ بْنِ الْوليدِ الْمخزوميّ ، فهزَمَ اللهُ الْعدوّ وأظهر الْمُسْلمين.

<sup>(1)</sup> ليست في دلائل النبوة.

<sup>(2)</sup> الْعربُ الذين تَنَخُوا بالسَّواد، فسُمَّوا «تَنُوخ»، وذلك لأنّها قبائلُ تحالفتْ وأقامتْ في مواضعها. ن: غريب الحديث للخطابي (2/ 376)؛ الروض الأنف (1/ 325)؛ معجم قبائل العرب (1/ 133).

 <sup>(3)</sup> بَهْراء، من الْقحْطانيّة؛ وهم بنو بَهْراء بن عَمْرو بن الحاف بْنِ قُضاعة. وفي بهراء بطُون. ن الإنباه لابن عبد البر (138)؛ معجم قبائل العرب (1/ 110).

<sup>(4)</sup> في تاريخ دمشق: «فأغلق سبرة».

<sup>(5)</sup> تاريخ دمشق: «درع»؛ دلائل النبوة: «ذرع».

<sup>(6)</sup> المعجم الكبير: «أخضر». والأوْفق بهذا أنْ يكون الصّواب، لولا أنّه تحصيلُ حاصل، فإنّ الزّرْع عادةً أخْضر، إلاّ أنْ يكون خالطّه زهْرٌ كالْخشْخاش فغلب عليْه فيصيرُ أحْمر، وأيّاً ما كان، فلسْتُ أدْري ما مقصودُ المؤلّف أهذا الذي ذكرْتُ أمْ غيْره.

<sup>(7)</sup> تاريخ دمشق؛ المعجم الكبير: فاقتتلوا.

<sup>(8)</sup> المعجم الكبير: وأخذ.

<sup>(9)</sup> تاریخ دمشق: أخذ.

<sup>(10)</sup> دلائل النبوة: اصطلحوا.

وبعثهم (1) رسولُ الله ﷺ في (2) جُمادي الأولى.

- وزعموا - واللهُ أعْلم - أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَرَّ عليَّ (3) جعْفرُ بْنُ أبي طالب (4) يطيرُ مع الْملائكة كما يطيرون، له جناحان» (5).

\* \* \*

(1) دلائل النبوة: ونعتهم.

(2) من هنا إلى قوله «مرَّ على»: ساقط من دلائل النبوة.

(3) سقطت من تاریخ دمشق.

(4) زيد هنا في دلائل النبوة: «في الملائكة».

(5) لم أجده بهذا اللفظ؛ فكأن المؤلف انفرد به من هذا الوجه، وأقرب مساق إليه من حديث ابن عباس يَعْهَا يرفعه: «دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، فإذا جعفر يطير مع الملائكة»؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 107؛ ر: 1464)، وأبو بكر البزاز في الغيلانيات (1/ 260؛ ر: 255)، والحاكم في المستدرك (6/ 318؛ ر: 4997)؛ وقال عقيبه: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» اهد. لكن فيه سلمة بن وهرام، «روى عنه زمعة أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه ضعيفا»؛ قاله ابن عدي في الكامل (5/ 440؛ ر: 1815). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 107؛ ر: 1467) بإسناد آخر عن ابن عباس أيضاً، لكن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان (ن الضعفاء للعقيلي: 1/ 188–190؛ ر: 55).

ومن حديث أبي هريرة بلفظ: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير مع الملائكة بجناحين»؛ أخرجه أبو يعلى في مسنده (11/ 350؛ ر: 6464)، والحاكم في المستدرك (6/ 319؛ ر: 4999)، والترمذي بنحوه في جامعه (6/ 114؛ ر: 3763) بنحوه، وفي سنده عبد الله والد على بن المديني، =

## وقُتِلَ (1) يوْمئذٍ منَ الْمسْلمين:

### منْ قريْشٍ ثمّ منْ بني هاشم

- زيْدُ بْنُ حارثة.
- وجعْفرُ بْنُ أبي طالب.

#### ومنْ بني مخْزوم

- هَبَّارُ بْنُ سُفْيان بْنِ عَبْدِ الْأَسَد<sup>(2)</sup>.

وهو ضعيف، لا تنفعه متابعة نصر بن حاجب القرشي في المسند على
 التقاسيم والأنواع (4/ 257؛ ر: 3384)؛ لكونه ضعيفاً بدوره، قال عنه ابن
 معين: «ليس بشيء» (الضعفاء للعقيلي: 4/ 345؛ ر: 1908).

وأيا ما كان، فيشهد للحديث أعلاه في الصحيح عند البخاري (5/ 143؛ ر: 4264)، حديث عامر قال: «كان ابن عمر رضي إذا حيا جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين». ون أيضاً: (5/ 20؛ ر: 3709). وقد فصّل في طرقه الألباني في الصحيحة (3/ 226؛ ر: 1226).

- (1) تاريخ دمشق (19/ 373) إسماعيل -؛ إلى «حارثة».
- (2) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 1536؛ ر: 2673): وتابعه عليه من غير تنبيه ابن الأثير في أسد الغابة: 4/ 610؛ ر: 5335 -: «لم يذكره ابن عقبة في من قتل يوم مؤتة شهيداً». قلت: لعله سقط من نسخته. وما نقله ابن عساكر (29/ 70) عن المؤلف من قوله إنّ هبّاراً مات بأجنادين مردودٌ بما عندنا، ولم يقعْ في مؤضع آخر من نسختنا.

#### ومنْ بني عَدِيّ بْنِ كَعْب

- مشعودُ (1) بْنُ الْأَسْود.

## ومنْ بني عامرِ بْنِ لُؤَيّ

- وهْبُ<sup>(2)</sup> بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ.

## وقُتل من الْأنْصار ثمّ منْ بني الْحارث بْنِ الْحَزْرج

- عَبْدُ<sup>(3)</sup> الله بْنُ رَواحة.
- وعَبْدُ<sup>(4)</sup> الله بْنُ رَبيع.

### ومنْ (5) بني زُريْق

- عَبَّادُ بْنُ مَاعِص (6).

\* \* \*

- وفي هذه الْغزُوة يقول عبْدُ الله بْنُ رواحة<sup>(7)</sup>: [الوافر]

- (1) تاریخ دمشق: 58/8. (2) تاریخ دمشق: 63/363.
  - (3) تاریخ دمشق: 28/80.
  - (4) تاریخ دمشق: 28/80.
- (5) تاريخ دمشق (موضع ثانٍ: 26/237)؛ إلى «ماعص». وقال ابن عساكر (58/470)، إن في رواية ابن فليح: «معاذ بن ماعص».
  - (6) تاريخ دمشق: «ناعص»؛ وهي روايةٌ فيه. وسياتي بالميم في الموضع الثاني.
- (7) الأبياتُ بنحوها في مغازي الواقدي: 2/ 759؛ الروض الأنف: 7/ 13؛الاكتفا: 2/ 206.

# إذا بلَّغْتِني (1) وحملْتِ رَحْلِي

مَسَافَةَ أَرْبِعِ بعْدَ الْحِسَاءِ<sup>(2)</sup> فَحَدُ الْحِسَاءِ<sup>(3)</sup> فَحَدُ الْخِسَاءِ<sup>(4)</sup> وَخَلاَكِ ذَمٌّ

ولا أرْجِعْ (5) إلى (6) أهْلى ورَائىي ورَائىي ورَائىي ورَائىي ورَائىي ورَائىي ورَائىي ورَائىي

بأرْضِ الرُّومِ<sup>(8)</sup> مُشْتَهِيَ<sup>(9)</sup> الثَّواء هنالكَ لا أُبالي طَلْعَ فَحْلٍ<sup>(10)</sup> ولاَ نحْل أَسَافِلُها رِواءِ<sup>(11)</sup>

- (1) الروض: «أدّيتني»؛ الاكتفا: «أدنيتني».
- (2) «ذو حساء: مؤضِعٌ يشتمل على مياهٍ لفَزَارة، بيْن الرَّبَذَة ونخْل». من الأماكن للحازمي (347). وبه يعرفُ فسادُ تأويل الْخُشنيّ لهذا المؤضع في إمْلائه.
  - (3) مغازي الواقدي: «فزادك»؛ الروض؛ الاكتفا: «فشأنك».
    - (4) الاكتفا: فانعمى.
- (5) مجْزومٌ على الدُّعاء، دعا على نفْسه أنْ يسْتشْهدَ ولا يرْجعَ إلى أهْله. من الإملاء (355).
  - (6) الاكتفا: إلىّ. (7) الروض؛ الاكتفا: وجاء.
- (8) خالفَ المؤلّفُ ما في المصادر؛ وهي مطبقةٌ على «الشام»؛ ولا يضير، فقد كانت مستقرّهم.
  - (9) ص: «ر: مشتهر»؛ وكذاك هي عند ابن عساكر.
- (10) مغازي الواقدي: «نخل»؛ الروض: «بعل»، واستبدّ المؤلّف بهاته الرواية. وقوله «طلع فحل»؛ على حذف المضاف؛ أي: طَلْعَ فحُل النّخُل.
- (11) الاكتفا: «وراء»؛ تصحيف. قال الخشني في الإملاء (355): «قوله: =

- وخرج أبو سفيان بْنُ حرْبِ (1) إلى الشّام تاجراً، فقدِمَ على قَيْصرَ، فأرْسل إليْه قيْصرُ يسْأَلُهُ عنِ النّبيّ عَيَّكِيدٌ. فلمّا جاءه قال: أخْبرْني عنْ هذا الرّجلِ [71 و] الذي خرج فيكمْ، أكُلَّ مرَّةٍ يظهرُ عليْكمْ؟. قال: ما ظهرَ عليْنا قطُّ إلاّ وأنا غائب، ثمّ قدْ غزوْتُهمْ مرّتيْن في بيوتهم، فبَقَرْنا الْبطونَ وجَدَعْنا (2) الْأنوفَ وقطعْنا الذّكُور. قال قيْصر: بيوتهم، فبَقَرْنا الْبطونَ وجَدَعْنا (2) الْأنوف وقطعْنا الذّكُور. قال قيْصر: لا تقولون أثراهُ كاذباً أوْ صادقاً؟. قال: بلْ هو كاذبُ. قال قيْصر: لا تقولون ذلك!؛ فإنّ الْكذبَ لا يظهرُ به أحدٌ، فإنْ كان فيكمْ نبيّاً فلا تقْتلوهُ، فإنَّ أَنْعَلَ النّاسِ لذلك الْيهودُ.

- وقال عبد الله بن رَواحة في يوْمِ مُوتة (3): [الرجز]
أقسسمْتُ بِالله لَتَنْزلِنَّهُ
يا نفسُ طوْعاً أَوْ لَتَكُرَهِنَّهُ
ما لي أراكِ تكرهينَ الْجنَّهُ

<sup>= «</sup>أسافلها رِواءِ»، من روى بكسر الهمز فمعناه: ممتلئةٌ من الماء. ومن رواه بالرّفع، فهو إقواء.

<sup>(1) «</sup>بن حرب»: ليست في تاريخ دمشق.

<sup>(2)</sup> ص: «وجذعنا»؛ بذال معجمة.

<sup>(3)</sup> الأبيات بنحوها - تنقص أو تزيد - في: سيرة ابن هشام: 2/ 379؛ الطبقات الكبير: 3/ 490؛ ر: 4540؛ الاستيعاب: 3/ 899؛ ر: 1530؛ الاكتفا: 2/ 173؛ الروض الأنف: 7/ 16.

# وقبْلَ ذي (1) قدْ كنْتِ مُطْمئنه إذْ أَجْلَبَ النّاسُ فَشَدُّوا (2) الرَّنَّه (3)

- وزعموا (4) - والله أعلم - أنّ يَعْلَى بْنَ مُنْيةَ (5) قَدِم على رسول الله بخبر (6) أهْل مُوتَة، فقال له رسول الله ﷺ: «إنْ شئتَ فأخبرْني، وإنْ شئتَ أخبرْتُك (7)». قال: بلْ (8) أخبرْني يا رسول الله.

قال: فأخْبرهم (9) رسولُ الله ﷺ خبرَهمْ كلَّه ووصَفَهُ لهمْ. فقال: والذي بعثكَ بالْحقّ ما تركْتَ منْ حديثِهمْ حرْفاً لمْ تذْكُرْه، وإنّ أمْرَهُمْ لَكَمَا (10) ذكرْتَ. فقال رسولُ الله ﷺ: «إنّ الله ﷺ كَنَى (11) رفعَ لي

<sup>(1)</sup> تاریخ دمشق: ذا.

<sup>(2)</sup> ص: «ر: وشدوا»؛ وكذاك هي في تاريخ دمشق.

<sup>(3)</sup> يقال: أجْلب الْقوْمُ إذا صاحوا واجْتمعوا. والرّنة: صوْتٌ فيه ترْجيعٌ شبْهُ الْبكاء. منْ إملاء الخشني (356).

<sup>(4)</sup> رجع إلى دلائل النبوة (4/ 365) وتاريخ دمشق (74/ 188)؛ معاً إلى قوله «حتى رأيت معتركهم».

<sup>(5)</sup> تاریخ دمشق: منیة.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: نخبر.

<sup>(7)</sup> تاريخ دمشق: أخبرك.

<sup>(8)</sup> سقطت من دلائل النبوة وتاريخ دمشق.

<sup>(9)</sup> تاريخ دمشق: فأخبره.

<sup>(10)</sup> دلائل النبوة: كلما.

<sup>(11)</sup> تاريخ دمشق؛ دلائل النبوة: تبارك وتعالى.

الْأرضَ حتّى رأيْتُ مُعْتَرَكَهُمْ (1)».

- وزعموا<sup>(2)</sup> - واللهُ أعْلم - أنّ ابْنَ رواحةَ بكى حين أرادَ الْخروجَ إلى <sup>(3)</sup> مُوتَه، فبكى <sup>(4)</sup> أهْلُه حين رأوْهُ يبْكي. فقال: والله ما بكيتُ جزعاً من الْموْتِ ولا صَبابةً بكمْ، ولكنْ بكيْتُ منْ قوْل الله تبارك وتعالى <sup>(5)</sup>: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ وَالاَّوَالِدُهَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّفْضِيّاً ﴾ (6)، فأَيْقنْتُ أنّي واردُها، ولا أَدْري أَنْجُو منْها أَمْ لا؟.

<sup>(1)</sup> تاريخ دمشق: إنّ الله رفع لي الأرض حتى رأيتهم، ورأيت معتركهم.

<sup>(2)</sup> عاد ابن عساكر فنقل هذا القدر في تاريخ دمشق (28/ 107).

<sup>(3)</sup> تاریخ دمشق: من.

<sup>(4)</sup> زید هنا فی تاریخ دمشق: «یعنی».

<sup>(5)</sup> تاریخ دمشق: عز وجل.

<sup>(6)</sup> مريم: 71.

### فتْح مكّة

- ثمّ (1) إنّ بني نُفاثة (2) منْ بني الدِّيلِ أغاروا على بني كعْب، وهمْ في الْمدّة التي بيْن رسول الله [71 ظ] على وبيْن قريْش، وكانت بنو كعْبٍ في صُلْحِ رسولِ الله عَلَيْهِ، وكانت بنو نُفاثة في صُلْحِ قريْش، فأعانت بنو نُفاثة في صُلْحِ قريْش، فأعانت بنو بُو بني (3) نُفاثة، وأعانتهمْ قريْش بالسّلاحِ والرَّقيق، وأعانتهمْ قريْش بالسّلاحِ والرَّقيق، وأعانتهمْ بنو مُدْلِج (4)، ووفّوا بالْعهد الذي كانوا عاهدوا عليْه رسولَ الله عَلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (5/9) - إسماعيل -؛ السنن الكبرى للبيهقي (18/ 185) ر: (18/ 185) إلى قوله: «بالسلاح والرقيق»؛ (19/ 165؛ ر: (18892) - إسماعيل -؛ معاً إلى قوله: «بن ورقاء بمكة».

<sup>(2)</sup> بنو نفاثة بنُ عديّ بْنِ الدّيلِ بْن بكْرِ بْنِ عبْدِ مناة؛ بطْنٌ منْ كنانة. من نسب قريش (14)؛ اللباب لابن الأثير (3/ 319).

<sup>(3)</sup> ص: «بنو»؛ والجادّةُ ما أثبته.

<sup>(4)</sup> بطْنٌ منْ كنانة؛ ومنْ بني مُدْلج هؤلاء كان علْمُ الْقِيافَة. من نهاية الأرب للقلقشندي (416).

وفي بني الدّيلِ رجُلان هما سيِّدَاهُمْ (1): سَلْمَى (2) بْنُ الْأَسُود، وكُلْثُومُ بْنُ الْأَسُود. ويذْكرون أنّ ممّنْ أعانهمْ صفْوانُ بْنُ أُميّةَ، وشيْبةُ ابْنُ عثمان، وسُهيْلُ بْنُ عمْرو. فأغارتْ بنو الدّيلِ على بني عمْرو، وعامّتُهم - زعموا - نساءٌ وصبيانٌ وضعفاءُ الرّجال، فالْجَؤُوهمْ (3) وقتلوهمْ حتّى أدْخلوهمْ دارَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقاءَ بمكّة.

- فقال شاعر بني الدِّيل  $(^{5)}$ : [الطويل]

ألا هلْ أتى قُصْوى الْأحابيشِ أنّنا (6)

رَدَدْنا بني كعْبٍ بأَفْوقَ نَاصِلِ<sup>(7)</sup> حبسْناهُمُ في دارةِ الْعَبْدِ رَافع

وعنْد بُدَيْلٍ مَحْبِساً غيْرَ طائلِ

<sup>(1)</sup> ص: «سيدهم: في نسخة ابن الخطيب».

<sup>(2)</sup> ص: «خ: سلم». وبمقتضى رواية الخطيب وقع في الدلائل. وعلى وفْقِ ما في الأصل وَقَعَ في نور النّبْراس (7/ 14).

<sup>(3)</sup> ص: فألجوهم.

<sup>(4)</sup> الفقرة برمتها ليس مما نقل البيهقي.

<sup>(5)</sup> الأبيات معْزوّةٌ في السيرة الهشامية (2/ 392) ومغازي الواقدي (2/ 784)؛ للأخْزر بن لُعْط الديلي؛ وهي بأوْعب ممّا هُنا عند ابن هشام.

<sup>(6)</sup> قصوى: أي أبعد. والأحابيش: منْ حالف قريْشاً ودخل في عهْدِها من القبائل. من الإملاء المختصر (365).

<sup>(7)</sup> والأَفْوقُ من السّهام المكْسورُ الْفَوْقِ، والنّاصلُ الذي قد خرج نصْلُه منْه فبقيَ بلا نصْل. من جمهرة الأمثال (2/ 313).

حبسناهُمُ حتى إذا طالَ يَوْمُهُمْ

نفخنا<sup>(1)</sup> لهمْ مِنْ كلّ شِعْبٍ بِوابلِ<sup>(2)</sup> لُهمْ مِنْ كلّ شِعْبٍ بِوابلِ<sup>(2)</sup> نُذَبِّحُهُمْ (<sup>3)</sup> ذَبْحَ التُّيُوسِ كأنَّنا

أُسُودٌ تَبَارَى فيهمُ بالنّواصِل (4)

وقال شاعرُ بني كعْب<sup>(5)</sup>، وهو بُدَيْلُ بْنُ أَبِي أَصْرَم<sup>(6)</sup>: [الطويل] تعاقد (<sup>7)</sup> قـوْمٌ يـفْـخَـرونَ ولـمْ نَـدَعْ

لهم سيّداً يَنْدُوهُمُ غيْرَ ناقل(8)

<sup>(1)</sup> السيرة الهشامية: نفحنا.

<sup>(2)</sup> ص: «بوائل». نفحنا: أي وسعنا. والشّعْب: المطْمئنّ بيْن جبليْن. والْوابل: المطرُ الشّديد؛ وأراد به هنا دفْعة الْخيْل. من الإملاء المختصر (365).

<sup>(3)</sup> مغازي الواقدي: ذبحناهم.

<sup>(4)</sup> السيرة الهشامية؛ مغازي الواقدي: «بالقواصل»؛ وهي السّيوف. والنّواصلُ: صفةٌ لموْصوفٍ محْذوف تقديره: السّهام.

<sup>(5)</sup> يجيبُ الأخرز.

<sup>(6)</sup> الأبيات بنحُوها تزيد أو تنْقُصُ في سيرة ابن هشام (2/ 393)؛ الروض الأنف (7/ 35).

<sup>(7)</sup> السيرة الهشامية: تفاقد.

<sup>(8)</sup> السيرة الهشامية: «نافل»؛ بالفاء. وقال الخشني: هو اسْمُ رجلٍ. وقوله «ينْدُوهم»: يجمعهم في النّديّ وهو المجلس. من الإملاء المختصر (366).

## أمِنْ خِيفةِ (1) الْقوْمِ الْأُلى (2) تَزْدَرِيهِ مُ (3)

تُجِيزُ الْوَتِيرَ<sup>(4)</sup> خائفاً غيْر آيِلِ<sup>(5)</sup> أفي كل عام<sup>(6)</sup> نحْنُ نحْبُو حِباءَنَا

لِعَقْلٍ ولا يُحْبَى<sup>(7)</sup> لنا في الْمَعاقِلِ<sup>(8)</sup> فنحْنُ صَبَحْنَا بالتِّلاع<sup>(9)</sup> دِيَارَهُمْ

بأسْيافِنا يَسْلُبْنَ (11) لؤمَ الْعواذِلِ (12)

- (1) ص: جيفة.
- (2) ص: الأولى.
- (3) ص: «نردهم».
- (4) ص: بحير الوتين.
- (5) الألى: الذين. وتزدريهم: تحتقرهم. والْوَتِيرُ: اسْمُ ماءٍ. وقوله: «غيْر آيلِ»؛ أي: غيْر راجع. من الإملاء المختصر (366).
  - (6) السيرة الهشامية: وفي كل يوم.
    - (7) السيرة الهشامية: يحبو.
  - (8) نحْبوا: نُعْطى. والْعَقْل: الدّية.
  - (9) ص: «بالقلاع»؛ سيرة ابن هشام: «بالتلاعة».
    - (10) السيرة الهشامية: داركم.
    - (11) السيرة الهشامية: يسبقن.
- (12) التّلاع، ووقع في غير الأصل: التّلاعة. وهو واد صغيرٌ يسيل من جبال راية في صبُّ في وادي أَدام، رأْسُه لهُذيْل، وأَسْفلُه للْجَحادلة منْ بني شُعْبة من كنانة، يقع جنوب مكّة. من معجم المعالم الجغرافية (63).

ونحْنُ منعْنَا بيْنَ بَيْضٍ وعَتْوَدٍ (1)

إلى خَيْفِ رَضْوى (2) منْ هُجُومِ الْقبائِلِ (3) ويوْمَ الْكَدِيدِ (4) قدْ تَكَفَّتَ سَاعِياً

عُبَيْسٌ فَجَعْناهُ بِجَلْدٍ حُلاحِلِ (5) [72 و] تركُنا بني رِزْنٍ كأنَّ بَدِيَّهُمْ

[.....] <sup>(6)</sup> عــاقــل

وقوله «يسْلُبْن لوْم الْعواذل»؛ أي أنّ إجْهازَ السّيوف يمنع من اللّوْمِ وما إليه، إذِ
 السّيوفُ أسبقُ؛ ومنه: سبق السيف العَذل.

<sup>(1)</sup> في الأصل: «منعناهم ما بين بنصر وعتور»؛ وهو تصحيف، تصويبُه من السيرة الهشامية. و«بَيْض وعَتْوَد»: واديان متجاوران بيْن حَلْيٍ وجَازَانَ، لا زالا معروفين. من معجم المعالم الجغرافية (63).

<sup>(2)</sup> رَضْوى: الجبلُ المعروف. والْخَيفُ ما انْحَدَرَ منه.

<sup>(3)</sup> سيرة ابن هشام: من مجر القنابل.

<sup>(4)</sup> سيرة ابن هشام: «الغميم». والْكديد: بِفَتْح الْكَاف وداليْن مهْملتيْن أولاهما سَاكِنة؛ مَا بَين قُدَيْد وَعُسْفَان على اثْنيْن وأرْبعين ميْلا منْ مَكَّة. من مشارق عياض (1/ 351).

<sup>(5)</sup> قوله «تكفّت»؛ أي: حَادَ عنْ طريقِه وعرّج عنْه. وعُبيْسٌ: اسْم رجل. وجلْدٌ: قويّ. وحُلاحِلٌ: سيّدٌ. منْ إملاء الخشني (366).

<sup>(6)</sup> عزّ عليّ تبيُّنُ ما في الأصل، وهذه صورته: مِمْرِه عَمْراً رَفْعا هُمْرَ مَ ، ولم أفكّ معمّاه.

## - فقال شاعرُهمْ <sup>(3)</sup>: [الرجز]

يا ربّ إنّي ناشدٌ محمّدا حسل المثن أبين وأبيب الأثلدا حسل أبين أبين وأبيب الأثلدا [قدً] (4) كننا والداً وكنتم وَلَدَا (5) ثُمّتَ أَسْلَمْنا ولمْ نَنْزِعْ يَدَا فَانْصُرْ هداكَ اللهُ نصراً مُعْتدا (6) وادْعُ (7) عسبادَ الله يأتُسوا مَسدَدا

<sup>(1)</sup> رَجْعٌ إلى دلائل النبوة (5/ 10)؛ السنن الكبرى للبيهقي (18/ 390): معاً إلى قوله: «قريش عليهم في ذلك»؛ دون مقاطيع الشعر وسياقاتها، فإنها ليست فيها.

<sup>(3)</sup> هو عمْرو بْنُ سالم الْخُزاعيّ الْكعْبيّ. و ن الأبيات في: سيرة ابن هشام: 2/ 394-395؛ المنمّق لابن حبيب: 89-90؛ الأموال لابن زنجوية: 1/ 344؛ ر: 675؛ أخبار مكة للفاكهي: 5/ 666؛ ر: 2914؛ أنساب الأشراف: 1/ 449-450. وبين هاته المصادر خُلْفٌ بالتقديم والتأخير، والزّيادة والنقص. (4) سقط من الأصل؛ وهو لازم.

<sup>(5)</sup> سيرة ابن هشام: قد كنتم وُلْداً وكنا والدا.

<sup>(6)</sup> كتب بخطّ غيْر النّاسخ في الطّرّة: «أيِّدًا»؛ وعليها علامة التّصْحيح. وفي سيرة ابن هشام: «أعْتَدَا». (7) ص: وادعوا.

في هم رسولُ الله قدْ تجرودَا (1) في في في لت كالبحر قدْ تَزبَّدَا قي في لت كالبحر قدْ تَزبَّدَا قدْ حَداءَ مَرْصَدَا قدْ جعلوا إلى كَداءَ مَرْصَدَا وزعموا أنّدي لم اَدْعُو أَحَدا وهمم أذلُّ وأقصلُ عَددا

وقال حسّان بْن ثابت (2): [الطويل]

عَنَانِي ولم أشهدُ(3) ببطحاء مكّة

دعاء<sup>(4)</sup> بني كعْبٍ تُجَزُّ<sup>(5)</sup> رِقابُها أَلا<sup>(6)</sup> ليْتَ شِعْري هِلْ تَنَالَنَّ<sup>(7)</sup> نُصْرَتي

سُهيْلَ بْنَ عمرو حَرُّها (8) وعِقابُها

<sup>(1)</sup> من هنا تختلف سياقة ما في السيرة الهشامية؛ فقارنْ بما فيها غير مأمور.

<sup>(2)</sup> ديوانه: 1/ 296؛ سيرة ابن هشام: 1/ 398. والأبياتُ في غيرهما، والاقتصارُ لضرورةِ الْعِراض.

<sup>(3)</sup> ديوان حسان: «غبنا فلم نشهد». وما في الأصْل موافقٌ لما عند ابن هشام.

<sup>(4)</sup> سيرة ابن هشام:رجال.

<sup>(5)</sup> ديوان حسان؛ سيرة ابن هشام: تُحزّ.

<sup>(6)</sup> ديوان حسان: فيا.

<sup>(7)</sup> في الأصل، على مثال «يسألن»؛ سوى أن الكلمة مهملة، وما أثبته كتبه الناسخ معجما فوق الكلمة الأولى.

<sup>(8)</sup> ديوان حسان؛ سيرة ابن هشام: وخُزُها.

## وصفْوانُ عَوْدٌ (1) حُزَّ (2) منْ شَفْرِ إِسْتِهِ

فهذا وإنَّ(3) الْحرْبَ شُدَّ عِصَابُها (4) بأيْدي رجالٍ لمْ يَسُلُّوا سيوفَهُمْ

وقتْلى أُصيبتْ (5) لمْ تُجَنَّ ثِيابُها (6)»(7)

- فقال<sup>(8)</sup> لهم رسولُ الله ﷺ: «ارْجعُوا فتفرّقوا في الْبُلْدان».

وخرج أبو سفْيانَ منْ مكَّةَ إلى رسول الله ﷺ، وتَخَوَّفَ الذي كان.

- ولقي (9) النَّفَرَ الْعَمْرِيِّين الذين قدموا على رسول الله ﷺ عامِدينَ إلى أهْليهمْ، فأشْفقَ أنْ يكونوا أقْبلوا منْ عنْدِ رسول الله ﷺ فقال:

(1) الْعَوْدُ: المسنُّ من الإبل. من الإملاء المختصر (368).

(2) سيرة ابن هشام: «حَنَّ»؛ الديوان: «عوداً حنّ».

(3) سيرة ابن هشام؛ الديوان: أوانُ.

(4) الْعِصاب: ما تُعْصبُ به؛ أي: تُشَدّ. من الإملاء المختصر (368).

(5) سيرة ابن هشام: «وقتلى كثير»؛ الديوان: «بحقِّ وقتلى».

(6) في الأصل: «لم تحزّ نيابها»؛ وهو تصْحيفٌ تصويبُه من سيرة ابن هشام؛ وهو أوْفق. والمعنى: أي لمْ تُسْترْ؛ يريد: أنّهمْ قُتلوا ولم يُدْفنوا؛ أفاده الخشني في الإملاء (368).

وهذا البيتُ هو الثّاني من المقطوعة في السّيرة والدّيوان.

- (7) هذه الفقرة برمّتها ساقطةٌ من دلائل النبوة.
- (8) رَجْعٌ إلى دلائل النبوة (5/ 10)؛ إلى قوله: «الذي كان».
  - (9) أي أبو سُفْيان.

[72 ظ] خَبَرُكُمْ عَنْ يَثْرَب؟. فقالوا: لا عَلْم لنا بها. فخشِيَ أَنْ يكونوا كَتَموه. فقال: هلْ معكمْ مَنْ تَمْرِ يَثْرِبَ شَيْءٌ تُطْعِمُونِيهِ؟. فقالوا: لا. فقدِمَ على رسولِ الله ﷺ فقال:

يا<sup>(1)</sup> محمّدُ اشْدُدِ الْعَقْد، وزِدْنا في الْمدّة. فقال رسول الله ﷺ: «ولذلك قدِمْتَ؛ هلْ كان مِنْ حَدَثٍ قِبَلَكُمْ؟». فقال: معاذَ الله، نحْنُ على عهْدِنا وصُلْحِنا يوْمَ الْخَنْدَمة (2)، لا نُغيّرُ ولا نُبدّل.

فخرج منْ عنْدِ رسول الله ﷺ، فأتى أبا بكْرٍ فقال: جدّدِ الْعَقْدَ وزِدْنا في الْعَهْدُ (3). فقال أبو بكر: جِواري في جوارِ رسول الله ﷺ، والله لو وجدْتُ الذَّرَّ تقاتلُكمْ لأعَنْتُها عليْكمْ.

ثمّ خرج فأتى عمرَ بْنَ الْخطّاب لَخُلَمْلُهُ فكلّمه، فقال عمر لَخُلَمْلُهُ أَلَهُ وَمَا كَان عِنْ حِلْفِنا جديداً فأخْلَقَهُ (5) الله، وما كان منْه مثبتاً (6) فقطّعهُ الله، وما كان منْهُ مقْطوعاً فلا وَصَلَهُ الله.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة (5/ 10)؛ إلى قوله: «فما جئت بخير».

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: «الحديبية». والخندمة جبلٌ مرّ التّعْريف به.

<sup>(3)</sup> ص: «المدة: الخطيب»؛ وكذلك هي في دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> ليس الترحم في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> ص: فأحلفه.

<sup>(6)</sup> في ص: « منبتاً »؛ وهو لا ينتجُ المعنى المقصود، فإنّه إنْ كان منبتاً فلا معنى للدّعاء عليه بالقطع.

فقال  $^{(1)}$  أبو سفْيان: جُزِيتَ منْ ذي رَحِم شرّاً  $^{(2)}$ .

ثمّ دخل على عثمانَ رَخْلَللهِ (3) فكلّمه. فقال عثمانُ رَخْلَللهِ (4): جِواري في جوارِ رسولِ الله ﷺ.

ثم اتَّبَعَ أَشرافَ قريْشٍ والْأنْصارِ<sup>(5)</sup>، فكلُّهمْ يقول: عَقْدُنا في عَقْد رسول الله ﷺ.

فلمّا يئِسَ ممّا عنْدهمْ، دخل على فاطمة بنْتِ رسول الله ﷺ. قال: فكلّمَها فقالتْ: إنّما أنا امْرأةُ، وإنّما ذلك (6) إلى رسول الله ﷺ. قال: فامُرِي أحدَ ابْنيْكِ. قالتْ: إنّما هما صبيّانِ ليْس مثْلُهما يُجيرُ. قال: فكلّمي عليّاً. قالت: أنْتَ فكلّمه. فكلّمَ عليّاً وَظَلَالُهُ (7). فقال: يا أبا فكلّمي عليّاً. قالت: أنْتَ فكلّمه. فكلّمَ عليّاً وَظَلَالُهُ يَعْلَمُ عليّاً وَعُلَلْتُهُ بِعُوارٍ، فقال: يا أبا سفْيان، إنّه ليْس أحدٌ منْ أصحاب رسول الله ﷺ يفْتاتُ على رسولِ الله ﷺ بجوارٍ، وأنْت سيّدُ قريْشٍ وأكْبرُها وأمْنَعُها، فأجِرْ بيْن عشيرتِك. قال: صدقْتَ، وأنا كذلك. فخرج فصاحَ: ألا إنّي قدْ عشيرتِك. قال: صدقْتَ، وأنا كذلك. فخرج فصاحَ: ألا إنّي قدْ

<sup>(1)</sup> زيد هنا في دلائل النبوة: «له».

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: سوءا.

<sup>(3)</sup> ليس التّرحّم في دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> ليس الترجُّم في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> زيد هنا في دلائل النبوة: «يكلمهم».

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: ذاك.

<sup>(7) «</sup>رحمه الله»: ليست في دلائل النبوة.

أَجِرْتُ [73 و] بيْن النّاس، ولا واللهِ لا أَظنُّ أَنْ يُخْفِرَني (1) أَحدُ. ثمّ دخل على النّبيّ ﷺ، فقال: يا محمّد، إنّي (2) قدْ أَجِرْتُ بيْن النّاس، وواللهِ (3) ما أَظنُّ أَنْ يُخْفِرَني أَحدٌ ولا يردّ جواري. قال: «أَنْت تقولُ ذلك يا أبا حنظلة!» (4).

فخرج أبو سفيان على ذلك. فزعموا - والله أعلم - أنّ رسولَ الله على أنه أعلم الله على أله على أسماعهم وأبصارهم فلا يَروْنَا (5) إلاّ بغْتةً، ولا يسمعون بنا إلاّ فجاةً» (6).

<sup>(1)</sup> ص: تخفرنی.

<sup>(2)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: ولا والله.

<sup>(4)</sup> الظاهرُ أنّ هاته العبارة إن صحّ الخبرُ، قد تكرّرت من النبي على خطاباً لأبي سفيان، في سياقٍ مختلفٍ بعد إسلامه غالباً، وذلك في بيت ابنته أمّ حبيبة؛ وذلك أنه «سُمع يمازحُ النّبيَّ على ويقول: ما هو إلاّ إن تركتُكَ فتركتكَ العرب. ورسولُ الله على يضحك ويقول: أنت تقولُ ذلك يا أبا حنظلة». والخبرُ من غير إسناد في نسب قريش لمصعب الزبيري (122) – وعنهُ في تاريخ دمشق: 23/ 446 –، ورواهُ ابن عساكر من وجهٍ آخرَ (23/ 461)، لكنّ إسنادَه منقطعٌ. ون الطبقات الكبير (2/ 125).

<sup>(5)</sup> ص: يرون.

<sup>(6)</sup> ذكره الواقدي في المغازي (2/ 795-796) بنحوه؛ قال: «حدثني محمد بن عبد الله [ابن أخي الزهري]، عن [عمه] الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم»، وهذا إسناد يعتضد به إن روعي فيه تمشية الواقدي في السير. ون السيرة الهشامية: 2/ 397.

وقدِمَ (1) أبو سفيانَ مكّة فقالتْ له قريْش: ما وراءَك؟، هل جئْتَ بكتابٍ منْ محمّدٍ أوْ عهْدٍ (2)؟. قال: لا والله، لقدْ أبى عليَّ، وقدْ تتبعْتُ أصحابَه فما رأيْتُ قوْماً أطْوعَ لملِكِ عليْهمْ (3) منْهمْ له، غيْرَ أنَّ عليَّ بْن أبي طالب - رَيْكِي - (4) قدْ قال لي: لمَ تلْتمسُ جوارَ النّاس على محمّدٍ، ولا تُجيرُ أنْتَ عليْه وعلى قوْمِك؟، وأنْتَ سيّدُ قريْشٍ وأكبرُها وأحقُها أنْ لا يُخفَرَ جوارُه. فقمْتُ بالْجوار، ثمّ دخلْتُ على محمّدٍ فذكرْتُ له أني (5) قدْ أجرْتُ بيْن النّاس، وقلْت: ما أظنُ أنْ تخفِرَني. فقال: «أنْتَ يا أبا حنظلةَ تقولُ ذلك؟». فقالوا مُجِيبين (6) له: رَضيتَ بغيْرِ رِضاً، وجئتنا بما لا يُغني عنّا ولا عنْك (7)، وإنّما لعِبَ بك عليَّ ؛ لعمْرُو الله ما جوارُك بجائِر، وإنَّ إخْفارَكَ عليْهمْ لَهَيِّنُ.

ثمّ دخل على امْرأتِه فحدّثَها الْحديثَ فقالت: قبَّحَ (<sup>8)</sup> الله فيكَ <sup>(9)</sup> منْ وافدِ قوْمٍ، فمَا جئْتَ بخيْر.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: وقد.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: عهده.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «لملك عليهم أطوع»؛ تقديم وتأخير.

<sup>(4)</sup> ليست الترضية في دلائل النبوة؛ وهو المقضتى.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: أنْ.

<sup>(6)</sup> ص: «ر: مجيرين».

<sup>(7)</sup> زيد في دلائل النبوة: «شيئا».

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: فتح.

<sup>(9)</sup> ص: «فير» مهملة؛ وهي ساقطة من الدلائل.

- وكان النّاسُ قدْ تحدّثوا حين طال مُكْثُهُ أَنْ قدْ أَسْلَم، فلمّا بلغه ذلك حَلَقَ رأسهُ عنْد الصّنميْن اللّذيْن عنْد الْكعْبة، لِيَرَى النّاسُ أنّه على الدّين الذي عليه (1).

- ورأى (2) رسولُ الله ﷺ سحاباً فقال: «إنّ هذا السّحابَ لَيَنْصَبُّ بنصْرِ بني كعْب» (3) .

فمكثَ رسولُ الله ﷺ ما شاء الله أنْ يمْكُثَ بعْدَ ما خرج منْ عنْدِه أبو سفْيان، ثمّ أعْذَرَ (4) في الْجَهَاز [73 ظ]، وأمرَ عائشةَ أنْ تُجهّزَهُ وتُخْفِي (5) ذلك.

<sup>(1)</sup> هاته الفقرة مُقْتطعةٌ منْ سياق البيهقي، فليستْ عنْده.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة (5/ 11-12)؛ إلى قوله: «في الناس بالغزو»؛ التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (س 2: 1/ 39؛ ر: 7)؛ إلى قوله: «بني كعب».

<sup>(3)</sup> هذا القدر مخرّجٌ من سياقٍ مختلفٍ عند الطّبراني في معجميْه الصّغير (448؛ ر: 992)، والكبير (23/ 433؛ ر: 1052) – وقال الهيثميُّ في مجمع الزوائد: 6/ 136؛ ر: 1032–: "فيه يحيى بن سليمان بن نضلة، وهو ضعيف" اه. لكنّ جماع الكلام في ترجمته لا يُفيد ضعفاً شديداً؛ إذْ بعْضُهم يميل إلى استقامة أحاديثه (ن: الكامل: 10/ 659؛ ر: 2162؛ لسان الميزان: 8/ 450؛ ر: 8471)، فيكونُ مأتي الحديث على الأصْرحِ منْ عمّه محمّد بن نضْلة، فيه جهالة، ولا يعرف إلا من رواية ابن أخيه، أو من رواية الزبير بن بكار إن كان هو (ن الإصابة: 5/ 515).

<sup>(4)</sup> في الأصل: «أعبر»؛ مهملة الحروف.

<sup>(5)</sup> بالحاء المهملة في الأصل، وليس يناسبُ الإحْفاءُ وهو الإلحاحُ هذا =

ثمّ خرج رسولُ الله ﷺ إلى المسْجد أوْ إلى بعْضِ حاجتِه (1)، فدخل أبو بكْو كَالله (2) على عائشة رحمها الله (3) فوجد عنْدَها حِنْطة تُنْسَفُ أو تُنَقَّى، فقال لها: يا بنيّة، لماذا تصْنعين هذا الطّعام؟. فسكتتْ. فقال: أيريدُ رسولُ الله ﷺ أنْ يغْزوَ؟. فصمتتْ. فقال: لعلّه يريدُ بني الْأَصْفر – وهمُ الرُّومُ –. فذكرَ مِنْ ذلك أمْراً فيه منهُ (4) بعْضُ الْمكرووِ في ذلك الزّمان، فصمَتتْ. فقال: لعلّه يريدُ أهْلَ نجْدٍ؟؛ فذكرَ منْهمْ نحْواً منْ ذلك. فصمَتتْ. قال: لعلّه (5) يريدُ قريشاً، فإنّ (6) لهمْ مُدّةً؟. فصمَتتْ. فدخل رسولُ الله ﷺ عليْهمْ (7) فقال: يا رسولَ الله ﷺ عليْهمْ (7) فقال: يا رسولَ الله ، أتريدُ أنْ تخرُجَ مخرَجاً؟. قال: «نعمْ». قال: لعلّه كالن ينعمْ». قال: لعلّك تريدُ بني الْأَصْفر؟. قال: «لا». قال: أفتريدُ أهْلَ نَجْدٍ؟. قال: يا بكر: يا

<sup>=</sup> الموضع، نعمْ، قدْ يكونُ التَّحَفِّي وهو العنايةُ بالأمرِ هنا مُرَاداً، لكنْ يلْزمُهُ التَّعْديةُ بالباء، وليْس ذلك بواقع.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: حاجاته.

<sup>(2)</sup> ليس الترحم في دلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> ليس الترحم في دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: منهم.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: فلعله.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: وإن.

<sup>(7)</sup> ليست عند رشأ بن نظيف.

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: فلعل.

رسولَ الله، أليْس بيْنَكَ وبيْنهمْ مدّةٌ؟. قال: «ألمْ يَبْلُغْكَ ما صنعوا ببنى كعْب؟».

وأذَّنَ رسولُ الله ﷺ في النَّاس بالْغزْو .

- وكتب حاطبُ بْنُ أبي بَلْتَعَةَ - وهو منْ أصْحابِ رسولِ الله ﷺ - إلى قريْشٍ أنّ رسولَ الله ﷺ ولا أراهُ إلاّ ألى قريْشٍ أنّ رسولَ الله ﷺ قدْ أَذَّنَ في النّاسِ بالْغزْو، ولا أراهُ إلاّ يُريدُكُمْ، وقدْ أحببْتُ أنْ تكونَ لي عنْدكمْ يدُ بكتابي إليْكمْ.

ودفع حاطب كتابَه إلى امْرأةٍ منْ مُزَيْنةَ، وجعل لها فيه على أنْ تُبَلّغَهُ. وقال: أخْفيهِ ما اسْتطعْتِ. فجعلتْهُ في رأْسِها.

فأطْلعَ اللهُ رسولَه ﷺ على الْكتاب، فأرْسل عليَّ بْنَ أبي طالبِ صلوات الله عليه والزّبيْرَ بْنَ الْعوّامِ فقال: «إنّ رجلاً منْ أصحابي قدْ كتب بكتابٍ مع امْرأةٍ إلى قريْشٍ يُخْبرُهمْ بخبرنا، فاخْرُجا فاطْلُباها، فإنّكما مُدْرِكاها». فانْطلقا حتّى أدْركا الْمرْأةَ ببطنِ رَتَمٍ (1)، فقالا: وإ الْكتابَ الذي كتب به الرّجلُ معكِ إلى قريْش؟. قالت: ما معي منْ كتابٍ. فلمْ يتْركا معها شيْئاً إلاّ نَظَرَا فيه، حتى فَكّا الرَّحٰلَ معي منْ كتابٍ. فلمْ يتْركا معها شيْئاً إلاّ نَظَرَا فيه، حتى فَكّا الرَّحْلَ

<sup>(1)</sup> مهملة في الأصل. وهي بفتْح الرّاء وتاءٍ عليْها نقْطتان: من بلاد غَطَفان. من الأمكنة لأبي الفتح الإسكندري (1/ 522؛ ر: 374). والرّتَم في اللغة ضرّبٌ من الشّجَر.

ومما يشتبه به «الرَّقَم: جبالٌ بدار غَطَفَان وماءٌ عندها» (وفاء الوفا: 4/ 294؛ الأمكنة لنصر: 1/ 529؛ ر: 376)؛ فينْبغي التّحرُّز في هذا المؤضع.

فَنَظَرَا في حَدَبَتَيْهِ (1) فلم يجدا شيئاً. فقالا: الله يعْلَمُ أنّ الْكتابَ لَمعكِ، فانْتفِضي رأسكِ. فلمّا عرفتْ أنّهما لنْ يَدَعَاهَا حتّى تنْفُضَ رأسها، أخرجتِ الْكتاب. فأتيا به النّبيّ على ما فعلْت؟». قال حاطب: أبي بَلْتَعَة فقال: «ويْحك، ما حَمَلكَ على ما فعلْت؟». قال حاطب: أمَا واللهِ ما فعلْتُ ألاّ يكونَ اللهُ ورسولُه أحبّ إليّ ممّا سواهما، ولكنّي كنتُ امْرءاً ليْس مِنْ أنْفَسِ الْقوْم (2)، وكان لي بمكّة أهلٌ ومالٌ، ولمْ يكنْ لي هنالك أحدٌ يدْفعُ عنْهمْ، فكتبتُ بهذا الْكتابِ إليْهمْ مُصانَعةً يكنْ لي هنالك أحدٌ يدْفعُ عنْهمْ، فكتبتُ بهذا الْكتابِ إليْهمْ مُصانَعةً فيكنْ بهذا ومالٌ الله، دعْني أضربُ عُنقَه. فقال رسول الله عمر بْنُ الْخطاب يَخْلَيْلهُ: يا رسول الله، دعْني أضربُ عُنقَه. فقال رسول الله يَكِيْ: «وما يُدْريك؟؛ لعلَّ الله قدِ اطّلعَ على أهْلِ بدْرٍ فقال: اعْملوا ماشئتم، فإنّي سأغْفِرُ لكمْ»(3).

فأنزل الله فيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُ واْعَدُوِّ كَوَعَدُوَّ كُمْ َ أَوْلِيَا ءَ تُلفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَفَدْ كَهَرُواْ بِمَاجَآ ءَ كُم مِّنَ أَلْحَقِّ ﴾ . . . ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْهَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْهَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنكُمْ فَفَد ضَّلَ سَوَآءَ أَلسَّيِيلِ ﴾ (4) ، وخمْسَ آياتٍ معها نُسختْ .

<sup>(1)</sup> مهملة في الأصل.

<sup>(2)</sup> لست من أنفُسِهم.

<sup>(3)</sup> أَصْلُه بسياقةٍ مُقاربةٍ في الصّحيحيْن (خ: 4/ 59-60؛ ر: 3007؛ 4/ 76؛ ر: 6259؛ م: 4/ 1941؛ ر: 6259؛ م: 4/ 1941؛ ر: 2494).

<sup>(4)</sup> الممتحنة: 1.

- وخرج (1) رسولُ الله ﷺ - كما يُقال - في اثْنيْ عشرَ أَلْفاً من الْمهاجرين والْأنْصار، ومِنْ طوائفِ الْعرب: منْ أَسْلَمَ، وغِفارٍ، ومُزيْنةَ، وجُهيْنةَ، وبني (2) سُلَيْم. وقادُوا الْخُيولَ، وأَخْفَى اللهُ (3) مَسيرَهُ على أَهْل مكّة، حتّى نزلواً بمَرِّ الظَّهْران.

وبعثتْ قريْش أبا سفْيانَ بْنَ حرْبٍ وحَكيمَ بْنَ حِزام، ومعهما بُدَيْلُ ابْنُ ورْقاءَ، فلمّا طلَعوا على مَرِّ<sup>(4)</sup> حين بلَغوا الْأرَاكَ<sup>(5)</sup> وذلك عشاءً، ورأوُا<sup>(6)</sup> النّيرانَ والْفَسَاطيطَ والْعَسْكَرَ، وسمِعوا صَهيلَ الْخيْل، فَرَاعَهُمْ ذلك فقالوا: هذه بنو كعْبِ حَشَّتْها<sup>(7)</sup> الْحرْبُ. ثمّ رجعوا إلى

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (5/ 39-40) - من الرّوايتيْن؛ واللّفْظ لإسماعيل -؛ وإلى «مرّ الظَّهْران» في معرفة الصحابة (1/ 19؛ ر: 20). وبنحوه من رواية أبي الأسود عنْ عُرْوة عند الطّبراني في المعجم الكبير (8/ 6؛ ر: 7263).

<sup>(2)</sup> ص: «ومن»: الخطيب»؛ وهي واقعة في دلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «وأحفى»؛ بالحاء. وفي دلائل النبوة: «فأخفى الله عز وجل».

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: مر الظهران.

<sup>(5)</sup> بفتح الهمْزة، هو الشّجر المجْتمع الذي يسْتظلّ به. والأراكُ أيضاً من نَمِرة، في موْضع منْ عَرَفة، وقد يقال لذلك الموضع: نَمِرة. من نور النبراس (7/ 42).

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: رأوا.

<sup>(7)</sup> رسمها في الأصل على وزان «جَيَشها»؛ لكنها مهملة الحروف. ووفْقَ ما رسمناها وقعتْ في أصْل تاريخ ابن عساكر (23/ 448)، وغيَّرها محقّقُهُ بدعُوى التَصْحيف إلى «حَمَشَتْها» – أي: جمَعَتْها –؛ وهي روايةُ ابْنِ هشام وغيْره. وقوله «حشّتْهُمُ الْحرْب»: أحْرقتْهم؛ أخْذاً منْ قوْلِ اللّيْث: «حشَشْتُ =

أَنْفُسهمْ فقالوا: هؤلاء [74 ظ] أكثرُ منْ بني كَعْب. ثمّ قالوا: فلعلّهمْ هوازنُ، انْتَجَعُوا الْغَيْثَ (1) بأرْضنا، ولا واللهِ ما نعْرفُ هذا أَيْضاً. فبَيْنا (2) همْ كذلك لمْ يشْعُروا حتّى أَخَذَهمْ نفرٌ كان رسولُ الله ﷺ بعثَهمْ عيوناً له بخُطُم (3) أَبْعِرتِهمْ. فقالوا: منْ أَنْتُمْ؟. قالوا: هذا رسولُ الله ﷺ وأصحابُه. فقال أبو سفيان: هلْ سمعْتُمْ بمثلِ هذا الْجيْشِ نزلوا على أكْبادِ قوْمٍ لمْ يعْلَموا بهمْ؟.

فلمّا دُخِلَ بهِمُ الْعَسْكُرُ لقيهُمْ عبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمطّلب فَأَجَارَهُمْ، وقال: يا أبا حنظلة، ثكِلتْكَ أمُّكَ وعشيرتُك؛ هذا محمّدُ (4) في جمْعِ الْمومنين، فادْخلوا عليه فأسْلِموا. فدخلوا على رسولِ الله عَلَيْهُ فمَكَثُوا عنْدَه عامّةَ اللّيْل يُحادثُهمْ ويسْألُهمْ، ثمّ دعاهمْ إلى الْإسْلام، فقال لهم: «اشْهَدُوا أنّه لا إله إلاّ الله». فشهدوا، ثمّ قال: «اشْهدوا أنّي رسولُ الله عَلَيْهُ (5)». فشهِد ككيمٌ، وبُدَيْلٌ، وقال أبو سفْيان: ما أعْلمُ ذلك.

النَّارَ بالْحطَب أَحُشُها حَشَّا، وهو ضمُّكَ ما تفرَّقَ منَ الْحَطب إلى النَّار»
 (تهذیب اللغة: 3/ 252).

<sup>(1)</sup> طلبوا مَواطنَ الْكلأ.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: فبينما.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «بخطيم». جمع خطام؛ وهو زِمامُ الْبعير؛ لأنّه يقعُ على الْخَطْمِ وهو الأنْفُ وما يليه من الْفم. من شمس العلوم (3/ 1843).

<sup>(4)</sup> زيدت التصلية في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> ليست التصلية في دلائل النبوة.

- وقال<sup>(3)</sup> أبو سفْيانَ وحَكيمٌ: يا رسولَ الله، أجئتَ بأوْباشِ النّاسِ مَنْ تعْرِفُ ومنْ لا تعْرِفُ إلى أصْلِكَ وعَشيرتِك؟. فقال رسولُ الله ﷺ: «همْ أظْلمُ وأَفْجَرُ، قدْ خدرْتُمْ بعقْدِ الْحُدَيْبِيَة، وظاهَرْتُمْ على (5) بني كعْبِ [75 و] بالإثم والْعُدُوانِ في حَرَم الله وأمْنِه» (6).

<sup>(1)</sup> في طرة الأصل: «ر: كاليوم».

<sup>(2)</sup> ص: «الهتي: خ». وكذاك هي في دلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> تابع من دلائل النبوة. (4) دلائل النبوة: من يعرف ومن لا يعرف.

<sup>(5)</sup> ص: علي.

<sup>(6)</sup> بنحوه في مغازي الواقدي (2/ 816)؛ وقد صدَّره بالقول: «قالوا» (2/ 815)؛ وهي قرينةٌ على جمْعه بين أسانيد ومساقات مختلفة كعهْدِه وشرْطِه.

فقال بُديْل: قدْ (1) صدَقْتَ يا رسولَ الله، فقدْ غدَرُوا بنا، واللهِ لوْ قريْشاً خَلَوْا بيْننا وبيْن عدوّنا ما نالوا منّا الذي نالُوا. فقال أبو سفيان وحَكيم: قدْ كنْتَ يا رسولَ الله حَقيقاً أنْ تجْعلَ عُدَّتَكَ وكيْدَكَ بهوازِن (2)، فإنّهمْ أبْعدُ رَحِماً وأشدُّ عَداوةً. فقال رسول الله ﷺ: "إنّي لأرْجو أنْ يجْمعهُما لي ربّي: فتْحَ مكّة، وإغزازَ الْاسْلام (3) بها وهزيمة هوازِن، وغَنيمةَ أمْوالهمْ وذَرَارِيهِمْ (4).

- فقال (5) أبو سفْيان وحَكيم: يا رسولَ الله ادعُ (6) النّاسَ (7) بالْأَمان؛ أرأيْتَ إِنِ اعْتزَلَتْ قريْشٌ فكفَّتْ أَيْدِيَها آمِنُونَ همْ؟. قال رسول الله ﷺ: «نعمْ، منْ كَفَّ يدَه وغلَّقَ (8) دارَه فهو آمنٌ (9). قالوا:

<sup>(1)</sup> لُحَقٌ مصحّح.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: لهوازن.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: المسلمين.

<sup>(4)</sup> بنحوه في مغازي الواقدي (2/ 816).

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة (تابع)؛ السنن الكبرى للبيهقي (18/ 390؛ ر: 18328)؛ معرفة السنن (13/ 299؛ ر: 18258) - إسماعيل -؛ إلى قوله: «حتى تنظر جنود الله». وأفاد بعض هذه الفقرة ابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 456).

<sup>(6)</sup> في الأصل: «ادعوا».

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: «لنا»؛ تصحيف.

<sup>(8)</sup> السنن الكبرى؛ دلائل النبوة: وأغلق.

<sup>(9)</sup> هذا والذي بعْدَه بمعْناهُ عنْد عُرْوة بن الزبير؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8) هذا والذي بعْدَه بمعْناهُ عنْد عُرْوة بن الزبير؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8)

فَابْعَثْنَا نَوْذَنُ بِذَلِكَ فِيهِمْ. قال: «انْطلقوا، فمنْ دخل داركَ يا أبا سفْيان، ودارَكَ يا حَكيم، وكفَّ يدَه فهو آمنُ »<sup>(1)</sup>. ودارُ أبي سُفْيان بأعْلى مكّة، ودارُ حَكيمٍ بأسْفلِ مكّة، فلمّا توجّهوا<sup>(2)</sup> ذاهِبين، قال الْعبّاسُ: يا رسولَ الله، إنّي لا آمَنُ أبا سفْيانَ أنْ يرْجعَ عنْ إسْلامِه فيكُفُرَ (3)، فارْدُدْهُ حتّى تَقِفَهُ (4) ويرَى (5) جنودَ الله معك.

فأَدْرَكَهُ عَبَّاسُ فَحَبَسَه. فقال أبو سفْيان: أغَدْراً يا بني هاشم؟. فقال الْعبَّاس: ستعْلَمُ أنّا لسْنا بِغُدُرٍ (6)، ولكنّ (7) لي إليْكَ حاجة، فأصْبحْ حتّى تنْظرَ جنودَ (8) الله وإلى ما أَعَدَّ اللهُ (9) للْمشْركين.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/9؛ ر: 7263) بنحوه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. وله أصْلٌ من حديث أبي هريرة عند مسلم (3/ 1407؛ ر: 1780)؛ وفيه: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن».

<sup>(2)</sup> ص: «توجها: خ»؛ وهي رواية السنن الكبرى ودلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> سقطت من السنن الكبرى.

<sup>(4)</sup> السنن الكبرى؛ دلائل النبوة: نقفه.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: فيرى.

<sup>(6)</sup> السنن الكبرى؛ دلائل النبوة: نغدر.

<sup>(7)</sup> ص: ولكني.

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: إلى جنود.

<sup>(9)</sup> دلائل النبوة: ما عُدَّ.

- فحبسهم (1) بالْمَضيقِ دونَ الْأراكِ إلى مكّةَ حتّى أصْبحوا، وأمر رسولُ الله ﷺ مُنادياً فنادى: «لِتُصْبِحْ كُلُّ قبيلةٍ قدِ ارْتحلتْ ووقَفَتْ مع صاحبِها (2) عنْد رايتِه، وتُظْهرْ ما معها منَ الْأداةِ والْعُدّة».

فأصْبح النّاسُ على ظَهْر، وقدَّم رسولُ الله ﷺ بيْن يديْهِ الْكتائبَ، فمرّتْ كتيبةٌ على أبي سفْيانَ فقال: يا عبّاس، أفي هذه رسولُ الله (3)؟. قال: لا. قال: فمَنْ هؤلاء؟. قال: قُضاعةُ. ثمّ مرّتِ الْقبائلُ على رَايَاتِها (4)، فرأى أمْراً عظيماً رَعَبَهُ اللهُ به.

- وبعث (5) رسولُ الله [75 ظ] ﷺ الزّبيْرَ بْنَ الْعوّامِ على الْمُهاجرين وخيْلِهِمْ، وأمَرَه أنْ يدْخُلَ منْ كَداءٍ منْ أعْلى مكّة، وأعْطاهُ رايتَه وأمَرَه أنْ يغْرِزَها بالْحَجُون، ولا يبْرحَ حيْثُ أمرَهُ أنْ يغْرِزَها حتّى ياتيكه.

وبعث رسولُ الله ﷺ (6) خالدَ بْنَ الْوليد فيمنْ كان أَسْلَمَ منْ

<sup>(1)</sup> تابع في دلائل النبوة (5/ 41).

<sup>(2)</sup> في الأصل: «صاحبهتا». ورسم الناسخ فوقها ما أثبتناه، مَهَرَهُ برمْز الخطيب.

<sup>(3)</sup> زيدت التصلية في دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> ص: «رايتها»؛ والمختارُ من دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> يتبع في دلائل النبوة (5/ 41)؛ السنن الكبرى للبيهقي (18/ 391-293)؛ إلى قوله: «حتى وقف بباب الكعبة».

<sup>(6) «</sup>رسول الله ﷺ: ليست في السنن الكبرى.

قُضاعةَ وبني سُلَيْمٍ وناسٍ (1) أَسْلموا قَبْل ذلك، وأَمرهُ أَنْ يَدْخلَ مَنْ أَسْفل مَكّةَ: بنو أَسْفل مَكّةَ: بنو أَسْفل مَكّةَ: بنو بخرٍ، وبنو الْحارثِ بْنِ عَبْدِ مَناةَ، وهذيْلٌ، ومنْ كان معهمْ منَ الْأحابيشِ قِدِ اسْتنْصَرَتْ بهمْ قريْشٌ، فأمرَهمْ (3) أَنْ يكونوا بأَسْفل مَكّة.

وبعث (4) رسولُ الله ﷺ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في كتيبةِ الْأَنْصار، في مقدّمةِ رسولِ الله ﷺ، فدفع (5) سعْدُ رايته إلى قيْسِ بْنِ سعْدِ بْنِ عُبادة، وأمرهمْ رسولُ الله ﷺ أَنْ يَكُفُّوا أَيْديَهمْ فلا يُقاتلون (6) أحداً إلاّ منْ قاتلهمْ، وأمرهمْ بقتْلِ أَرْبعةِ نفرٍ منْهمْ: عبْدِ اللهِ بْنِ سعْدِ بْنِ أبي سَرْحٍ، والْحارثِ (7) بْنِ نُقَيْدٍ (8)، وابْنِ خَطَلٍ، ومِقْيَسِ بْنِ صُبابة - أحدِ (9) بني والْحارثِ (7)

<sup>(1)</sup> السنن الكبرى؛ دلائل النبوة: وناساً.

<sup>(2)</sup> زيد في السنن الكبرى بهذا الموضع: «بأسفل مكّة».

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: وأمرتهم.

<sup>(4)</sup> معرفة السنن والآثار (13/ 299–300؛ ر: 18259)؛ إلى قوله: «قضاءُ الله خيْرٌ»؛ باختصار وحذف كثير.

<sup>(5)</sup> من هنا إلى قوله «بن عبادة»؛ ساقط من السنن الكبرى.

<sup>(6)</sup> السنن الكبرى؛ معرفة السنن: «يقاتلوا». وعلى وفق ما في الأصل وقع في الدلائل.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: «والحويرث». وهو مقْتضى الخُلْف في تسميته.

<sup>(8)</sup> في الأصل، برسم «بقية»؛ لؤلا أنّها مُهْملة، وفي الدلائل: «نقيذ»؛ بذال معجمة. والتّصْويبُ من السنن الكبرى.

<sup>(9)</sup> من هنا إلى «عوف»؛ ليس في السنن الكبرى.

لَيْثٍ، وهو منْ كلْبِ بْنِ عَوْف -. وأَمَرَ بقتْلِ قَيْنتيْنِ لاَبْنِ خَطلٍ؛ كانتا تُغنّيانِ بهجاءِ رسولِ الله ﷺ.

فمرّتِ الْكتائِبُ يتْلُو بِعْضُها بِعْضاً على أبي سفْيان وحَكيم وبُدَيْلٍ، لا تمرُّ عليْهمْ كتيبةُ الأنْصار فيها لا تمرُّ عليْهمْ كتيبةُ الأنْصار فيها سعْدُ بْنُ عُبادة، فنادى سعْدٌ أبا سفْيانَ فقال<sup>(1)</sup>: الْيوْمَ يوْمُ الْملْحمة، الْيوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمة.

فلمّا مرّ رسولُ الله ﷺ بأبي سفْيانَ في الْمهاجرين، قال أبو سفْيان (2) : يا رسول الله، أمرْتَ بقوْمكَ أَنْ يُقْتَلُوا ؛ فإنّ سعْدَ بْنَ عُبادةَ ومنْ معه حين مَرُّوا بي نادى (3) سعْدُ فقال : «الْيوْمَ يوْمُ الْملْحمة ، الْيوْمَ تُسْتَحَلُّ اللهُ في قوْمك .

فأرْسل رسولُ الله ﷺ إلى سعْدِ بْنِ عُبادةَ فَعَزَلَهُ، وجعلَ الزّبيْرَ بْنَ الْعُوّامِ مَكَانَهُ على الْأنْصارِ مع (4) الْمهاجرين، فسار الزّبيْرُ بالنّاس حتّى وقف بالْحَجُونِ وغَرَزَ بها رايةَ رسولِ الله ﷺ.

وانْدفع خالدُ بْنُ الْوليد حتّى دخل مِنْ أَسْفلِ مكّةَ، فلقيتُه بنو بكْرٍ فقاتلوه فهُزِموا، وقُتل منْ بني بكْرِ قريبٌ (5) منْ عشرين رجلاً، ومنْ

<sup>(1)</sup> ساقطة من السنن الكبرى.

<sup>(2) «</sup>أبو سفيان»: سقطت من السنن الكبرى والدلائل.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: ناداني.

<sup>(4)</sup> ص: معه.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: قريباً.

هُذَيْلِ ثلاثةٌ أَوْ أَرْبِعةٌ، وانْهزموا وقُتلوا بالْحَزْوَرَة (1)، حتّى بلغَ قتْلُهُمْ بابَ الْمسْجد، وفَرَّ فَضَضُهُمْ (2) حتى دخلوا الدُّورَ، وارْتفعتْ طائفةٌ منْهمْ على الْجبال، اتَّبعهمُ الْمسْلمون بالسّيوف.

ودخل رسولُ الله ﷺ في الْمهاجرينَ الْأُوّلينَ في آخرِ راياتِ (3) النّاس، وصاح أبو سفْيان حين دخل مكّة : مَنْ أَغْلَقَ دارَه وكفّ يدَه فهو في أَمْنٍ (4) . فقالتْ له هنْدُ بنْتُ عُتْبة - وهي امْرأتُهُ - : قبّحك اللهُ منْ طليعة قوْم، وقبّح عشيرتكَ معك . وأخذت بلِحْية أبي سفْيانَ ونادتْ : يا آل غالب، اقْتُلُوا الشّيْخَ الْأَحْمقَ ؛ هلاّ قاتلْتُمْ ودفعْتُمْ عنْ أَنْفُسِكُمْ وبلادكمْ ؟ . فقال (5) أبو سفْيان : ويْحَكِ اسْكُتي، وادْخلي بيْتكِ ؛ فإنّه جاءنا بالْحقّ (6) .

ولمّا علا رسولُ الله ﷺ ثَنِيَّةً كَداء، نظر إلى الْبارِقةِ (7) على الْجَبل

<sup>(1)</sup> سوقُ مكّةَ الْقديم، كان بفناءِ دارِ أمّ هانئ بنْتِ أبي طالب سَخَيْتُهَا، فدخلتْ في المسْجد الحُرام. من أخبار مكة للفاكهي (4/ 192).

<sup>(2)</sup> في الأصل والدلائل: «بعضهم»؛ وفي معرفة السنن: «قضيضهم». والمختارُ من السنن الكبرى؛ لأن فيه زيادة بيان. وفَضَضُ الْجيْش وفلُّهُمْ؛ أي: منِ انْفلَّ منْهمْ وانْفضَّ منْ جمْعهمْ. ن غريب الحديث للخطابي (2/ 518).

<sup>(3)</sup> في السنن الكبرى: «في أخريات»؛ الدلائل: «وأخريات».

<sup>(4)</sup> السنن الكبرى؛ دلائل النبوة: فهو آمن.

<sup>(5)</sup> زيد في السنن الكبرى؛ الدلائل: لها.

<sup>(6)</sup> السنن الكبرى؛ الدلائل: بالخلق.

<sup>(7)</sup> لَمَعانُ السّيوف.

مع فَضَضِ (1) الْمشركين، فقال: «ما هذا؟، وقدْ نَهَيْتُ عَنِ الْقتال» (2). فقال الْمهاجرون: نظنُّ أنّ خالداً قوتلَ وبُدئ بالْقتال، فلمْ يكنْ له بدُّ منْ أنْ يُقاتلَ مَنْ قاتَلَه، وما كان يا رسولَ الله لِيَعْصِيَنَّكَ (3) ولا ليُخالفَ (4) أمْركَ. فهبط رسولُ الله ﷺ منَ الثّنيّةِ فأجازَ على الْحَجون، فانْدفع الزّبيْرُ بْنُ الْعوّام حتّى وقف بباب الْكعْبة (5).

- وجُرِحَ (6) رجلان منْ أصْحاب رسول الله ﷺ: كُرْزُ بْنُ جابرٍ أَخو بني مُحاربِ بْنِ فِهْرٍ، وخُنَيْسُ (7) بْنُ خالدٍ - وخالدٌ يُدْعى الْأَشْعَر - وهو أحدُ بنى كعْب [76 ظ].

<sup>(1)</sup> ص: «قضض»؛ بقاف.

<sup>(2)</sup> بنحوه في مغازي الواقدي (2/838–839). ويشهد له ما في حديثِ عرُّوةَ بن الزبير عند البخاري (5/147؛ ر: 4280): «أمر رسول الله على يومئذ خالد ابن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي على من كُدًا، فقتل من خيل خالد بن الوليد تعلى يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر، وكرز بن جابر الفهرى».

<sup>(3)</sup> السنن الكبرى؛ دلائل النبوة: ليعصيك.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: يخالف.

<sup>(5)</sup> ص؛ الدلائل: «المسجد»؛ والأولى ما أثبتُه من السنن الكبرى.

<sup>(6)</sup> تابع من دلائل النبوة (5/ 44)؛ معرفة الصحابة (5/ 2410؛ ر: 5898) - إلى قوله: «بن خالد» -؛ ووقع في الأصل والمعرفة: «وخرج»؛ تصحيف، وفي المعرفة فحسب: «حبيش».

<sup>(7)</sup> ص: في أصل الخطيب: «جشير». وفي الدلائل والاستيعاب: «حُبيش»؛=

وأمر رسولُ الله عَلَيْهِ يوْمئدٍ في قَتْلِ النّفَرِ (1)، أَنْ يُقْتلَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح، وكان قدِ ارْتدَّ بعْد الْهجْرةِ كافراً، فاختباً حتى اطْمأن النّاسُ، ثمّ أقْبل يريدُ أَنْ يُبايعَ رسولَ الله عَلَيْهِ، فأعْرضَ عنه ليقومَ إليْه رجلٌ منْ أصْحابِه فيقتُلَه (2)، فلمْ يقُمْ إليْه أحدٌ، ولمْ يشعروا بالله يَ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا اللهُ عَلْهُ الله عَلَا الله عِلْهُ اللهُ الله عَلَا الله عَلَ

وهذا رواهُ منْ طريق أحمد بن المفضّل بنحُوه: أبو داود في سننه (3/ 59؛ ر: 2683؛ 4/ 128؛ ر: 4359) - وعنْهُ الحاكمُ في المسْتدْرك: 5/ 444-445 ر: 4408-، والبزّارُ في المسند (3/ 351؛ ر: 4408)، والنّسائيُّ في الصغرى (3/ 443؛ ر: 3516)، وأبو =

وهذا نَصَرَه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير (س 2: 1/190؛ ر: 633): «قال إبْراهيمُ في حديثه عنِ ابْنِ إسْحاق: خُنيْسُ بن خالد. وإنما هو: حُبيْش». ثمَّ نقله عن موسى من رواية ابن فليح بالحاء والباء إلى قوله: «بني كعب»، وتصحّف فيه «الْأشْعر» إلى «الأشعري». ون الاستيعاب: 1/407؛ ر: 571.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: النفير.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: ليقتله.

<sup>(3)</sup> منْ أقوم ما يشهدُ له، حديثُ سعْدِ بن أبي وقّاص رَوْقَ ، الذي أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنّف (20/ 475؛ ر: 38068)؛ قال: حدّثنا أحمد بن مفضّل؛ قال: حدّثنا أسْباطُ بن نصْر؛ قال: زعَمَ السُّدِيُّ عنْ مُصْعب بْنِ سعْدٍ، عن أبيه. ومنْه: «أمّا كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقوم إلى هذا حيْثُ رآني كَفَفْتُ يدي عن بيْعته فيقتله». قالوا: وما يُدرينا يا رسول الله ما في نفسك؛ ألا أوْمأتَ إلينا بعينك؟ قال: إنّه لا ينبغى لنبيّ أنْ تكون له خائنةُ أعْيُن».

ويُقال: أجارهُ عثمانُ بْنُ عفّان رَخِلَاللهِ (1)، وكان أخاهُ من الرّضاعة. وقُتلتْ إحْدى الْقِينَتيْن، وكُتمتِ الْأُخْرى حتّى اسْتُؤْمِنَ لها.

ودخل رسولُ الله ﷺ فطاف بالْبیْتِ سَبْعاً علی راحلتِه، یسْتلِمُ الْأَرْكَانَ - زعموا - بِمِحْجَنٍ (2)، وكثر النّاسُ حتّی امْتلاً الْمسْجد، واسْتكَفَّ الْمشْركون ینْظرون إلی رسولِ الله ﷺ وأصْحابِه، فلمّا قضی طوافَه نزل، وأُخرجتِ الرّاحلة، وسَجد سَجْدتیْن، ثمّ انْصرفَ إلی زمْزمَ فاطَّلَعَ فیها وقال: «لؤلا أَنْ یُغْلَبَ (3) بنو عبْدِ الْمطّلبِ علی سِقَایتهم، لنزعْتُ منْها بِیَدِی (4).

<sup>=</sup> يعْلَى في المسند (2/ 101؛ ر: 757) - عن ابن أبي شيبة -، والبيهقيُّ في كبراه (13 / 371؛ ر: 13405). وله شاهدٌ آخرَ ضعيفٌ من حديث أنس الطويلِ عند الطّبرانيّ في المعجم الأوسط (6/ 343؛ ر: 6577)؛ وفيه: «... ثمّ قال للأنْصاريّ: قدِ انْتظرْتُكَ أن توفي بنذْرِك. قال: يارسولَ الله هِبْتُكَ؛ أفَلا أوْمَضْتَ إليّ. قال: إنّه ليس لنبيّ أنْ يُومِضَ». قال في المجمع (6/ 1688؛ ر: 10235): «فيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف». ووقع بنحوه معلّقاً في السيرة الهشامية (2/ 409) بلفظ: «إنّ النّبيّ لا يقْتلُ بالْإشارة».

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: تَطْلَقُه .

<sup>(2)</sup> كلُّ عودٍ مَعْطُوفِ الرَّأْسِ: مِحْجَنٌ. من الجمهرة الدريدية (1/ 442).

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: تغلب.

<sup>(4)</sup> ظاهرُ ما وقعَ في حديث جابرِ بن عبد الله تلك عند مسلم (2/ 891؛ ر: 1218) بسياقٍ مختلف، أنّ النّبيّ على قاله في حجّتِه؛ ولعلّه - إنْ صحَّ الخبرُ أعلاه - تكرّر له على، ولا مانعَ يمْنعُ منه.

ثمّ انْصرف في ناحيةِ الْمسْجد قريباً منَ الْمقامِ مقامِ إبْراهيم (1)، وكان (2) الْمقامُ زعموا لاصقاً بالْكعْبة، فأخّرَهُ رسولُ الله عَلَيْ في (3) مكانِه هذا - ودعا رسولُ الله عَلَيْ بسَجْلِ (4) من ماء زمْزمَ فشرب وتوضّأ، والْمسْلمون يبتدرونَ وَضوءَ رسولِ الله عَلَيْ يصبُّونهُ على وُجوههم، والْمشْركون ينْظرون إليهم يتعجّبون ويقولون: ما رأيْنا مُلْكاً قطُّ بلغ هذا ولا سمعْنا به.

- وفَرَّ أَنْ مَفُوانُ بْنُ أَمِيَّةَ عامداً للْبَحْر، وأَقْبَل عُمِيْرُ بْنُ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ إِلَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُؤمِّنَ صَفُوانَ بْنَ أَمِيَّةَ، وقال: إنّه قَدْ هَرِبَ فَارّاً نَحْوَ الْبَحْر، وقدْ خشيتُ [77 و] أَنْ يُهْلَكَ نَفْسَه، فَأَرْسِلْني إليْه بأمانٍ يا رسول الله؛ فإنّكَ قدْ أُمّنْتَ الْأَحْمَرَ والْأَسْودَ. فقال رسولُ الله عَيْلِيَّةٍ: «أَدْرِكِ ابْنَ (6) عمّكَ فهو آمنٌ ».

فطلبه عمير فأدْرَكه، فقال له (7): قدْ أُمَّنَكَ رسولُ الله ﷺ. فقال له

<sup>(1)</sup> زيد في دلائل النبوة: عليه السلام.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: فكان.

<sup>(3)</sup> ساقطة من دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: «بسحل»؛ بحاء مهملة. والسَّجْلُ الدُّلُو العظيمة الْمُتْرَعة.

<sup>(5)</sup> تابع في دلائل النبوة (5/ 46)؛ - وفيه: «ومرّ»؛ تصحيف -؛ تاريخ دمشق (5/ 112–113)؛ إلى قوله «فلكَ تسيرُ أَرْبعةَ أَشْهر».

<sup>(6)</sup> ساقطة من تاريخ دمشق.

<sup>(7)</sup> ليست في دلائل النبوة.

صفُوان: لا واللهِ لا أوقِنُ (1) لك، حتى أرى علامةً بأمانٍ أعْرِفُها (2). فقال عميْر: امْكُثْ مكانكَ حتى آتِيكَ بها. فرجع عميْر إلى رسول الله ﷺ، فقال: إنّ صفُوانَ أبى أنْ يُوقنَ لي حتى يَرَى منْكَ آيةً يعْرفُها. فانْتزعَ رسولُ الله ﷺ بُرْدَ حِبَرَةٍ (3) كان (4) مُعْتَجِراً بها (5) حين دخل مكّة، فدفعه إلى عُميْرِ بْنِ وهْب. فلمّا رأى صفُوانُ الْبُرْدَ أَيْقنَ واطْمأنتْ نفْسُه، وأقْبل مع عميْرٍ حتى دخلا (6) الْمسْجد على رسولِ الله ﷺ. فقال صفُوان: أعْطيْتني ما يقولُ هذا منَ الأمان؟. قال: (نعمْ). قال: اجْعلْ لي شهْراً. قال رسول الله ﷺ: (الأمان؟، بلْ لك شهْران، لعلّ الله ﷺ: (الأرح)، بلْ لك شهْران، لعلّ الله ﷺ:

وقال ابْنُ شهابٍ: نادى رسولَ الله ﷺ صفوانُ وهو على فرسِه فقال: يا محمّدُ، أُمَّنْتَنِي كما قال هذا: إنْ رضيتُ وإلاَّ سَيَّرْتَني

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: «لأقر»؛ تاريخ دمشق: «لا آمن».

<sup>(2) «</sup>أعرفها»: ساقطة من تاريخ دمشق.

<sup>(3)</sup> الْحَبيرُ منَ الْبُرُود: ما كان فيه وَشْيٌ وتخطيط. من غريب الحديث للخطابي (2/ 432). ون: التلخيص لأبي هلال (141).

<sup>(4)</sup> في الأصل: «كا».

<sup>(5)</sup> الاعْتجارُ بها أَنْ يلُفَّها على رأْسه، ويرُدَّ طَرَفها على وجْهه، ولا يعْمل منْها شيئًا تحْت ذقْنه. من مجمع بحار الأنوار (3/ 523).

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة؛ تاريخ دمشق: دخل.

<sup>(7)</sup> ساقطة من دلائل النبوة وتاريخ دمشق.

<sup>(8) «</sup>عز وجل»: ليست في دلائل النبوة وتاريخ دمشق.

شَهْرِيْنَ. فقال رسول الله ﷺ: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ». قال: لا واللهِ لا أَنْزِلُ حَتَّى تُبيِّنَ لَى (1). قال: «فلكَ تَسِيرُ (2) أَرْبِعةً أَشْهِرٍ»(3).

وأَقْبِلْتُ (4) أَمُّ حكيمٍ بنْتُ الْحارثِ بْنِ هشامٍ وهي مُسْلَمةُ يؤْمئذٍ، وكانتْ تحْت عكْرِمةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ إلى رسولِ الله ﷺ، فاسْتأذْنَتُهُ في طلبِ زوْجِها. فأذِنَ لها وأمَّنَهُ. فخرجتْ بعبْدٍ لها رُوميٍّ، فأرادها على (5) نفْسِها، فلمْ تَزَلْ تُمَنِّيهِ وتُقَرَّبُ له حتى قدِمَتْ على ناسٍ منْ على أَفْسِها، فلمْ تَزَلْ تُمَنِّيهِ وتُقرَّبُ له حتى قدِمَتْ على ناسٍ منْ على أَفْسِها، فلمْ تَزَلْ تُمَنِّيهِ وتُقَوهُ لها، وأَدْركتْ زوْجَها. فلمّا رأى رسولُ الله ﷺ عكرمةَ وَثَبَ (8).....

<sup>(1) «</sup>لي»: ساقطة من تاريخ دمشق.

<sup>(2)</sup> موطأ مالك؛ تاريخ دمشق: «تسيير»؛ وهي أعلى، وروايةُ الأصل متّجهةٌ أيضاً.

<sup>(3)</sup> منْ قوْله «قال ابن اشهاب» إلى هذا المؤضع، أخرجه عن ابن شهابِ بهِ بلاغاً: الإمامُ مالكٌ في الموطّأ من رواية يحيى (1/ 612؛ ر: 1707). ون: السيرة الهشامية (2/ 417-418).

<sup>(4)</sup> تاريخ دمشق (41/62) - إسماعيل وابن فليح -؛ إلى قوله: «حِماسٌ أخو بني سعْدِ بْنِ ليْثٍ».

<sup>(5)</sup> تاریخ دمشق: عن.

<sup>(6)</sup> كتبها الناسخ في الأصل بلون مخالف للسواد، وذلك دأبه فيما لم يفهم له وجها أو تردّد في روايته، أو تلافاه من نسخة أخرى ولم يتبينه في أصله.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: «فاستغاثت بهم»؛ تاريخ دمشق: «فاستعانت بهم».

<sup>(8)</sup> زيد هنا في دلائل النبوة وتاريخ دمشق: «إليه».

فرحاً وما عليه (1) رِدَاءُ (2) حتّى بَايَعَه، وأَدْركتُهُ امْرأَةٌ [77 ظ] بتِهامة، فأقْبل معها وأسْلَم.

ودخل رجلٌ منْ هُذَيْلٍ حين هُزِمتْ<sup>(3)</sup> بنو بكْرٍ فارّاً، فلامَتْهُ وَعَجّزَتْه وعيّرتْهُ بالْفِرار، فقال<sup>(4)</sup>: [الرجز]

وأنْتِ لوْ رأيْتِ نا بالْخَنْدَمَهُ إِذْ فَرَّ صَفْوانُ وفَرَّ عَكْرِمهُ إِذْ فَرَّ صَفْوانُ وفَرَّ عَكْرِمهُ ولحِقَتْنا بالسّيوفِ الْمُسْلِمَهُ يقطعُن كلَّ ساعدٍ وجُمْجُمَهُ للمُ تنْطِقي في اللّوم (5) أذنى كلمه

<sup>(1)</sup> غير بيّن في الأصل.

<sup>(2)</sup> ص: «ردي»؛ دلائل النبوة: «ردأ». والتّصْويبُ منْ كلام عرْوةَ بْنِ الزّبيْر، نقله ابْن عساكر في تاريخ دمشق (70/ 224).

<sup>(3)</sup> ص: قدمت.

<sup>(4)</sup> الأبيات بنحوها تزيد وتنقصُ في: مغازي الواقدي: 2/ 827؛ أخبار مكة للأزرقي: 2/ 269؛ أخبار مكة للفاكهي: 4/ 97؛ سيرة ابن هشام: 2/ 407.

<sup>(5)</sup> ص: «خ: باللوم».

قال ابْنُ شهابٍ: قالها حِماسٌ (1) أخو بني سعْدِ بْنِ ليْثٍ (2).

يثلوه إنْ شاء الله: «فقال رسول الله ﷺ لخالدِ بْنِ الْوليد: لَمَ قاتلْتَ وقدْ نَهيْتُكَ عنِ الْقتال؟». والحمْد لله ربّ الْعالمين. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحْبِه أجمعين. وحسْبنا الله ونعْم الْوكيل.

<sup>(1)</sup> صحّفت في الأصل إلى «كماس»؛ والنَّقَلَةُ عنْ موسى يثبتونه بالحاء. ن الإصابة (2/ 118؛ ر: 1816).

<sup>(2)</sup> هو حِماسُ بْنُ خالدِ الدِّيليّ؛ أفاده الْبلاذُريّ في أنساب الأشراف (11/ 118).

[78 و]

الجزء التّاسع

من

مغازي سيّدنا محمّد

لا إله إلا الله عُدَّةُ للِقَائِه

[78 ظ] بسم الله الرّحمْن الرّحيم

## بقيّةُ قصّة فتْح مكّة

- وقال<sup>(1)</sup> رسولُ الله ﷺ لخالدِ بْنِ الْوليد: «لَمَ قَاتَلْتَ وَقَدْ نَهِيْتُكَ عَنِ الْقَتَالَ؟». فقال: همْ بَدَؤُونا بالْقَتَالَ، ووضَعُوا فينا السّلاحَ، وأشْعرُونا<sup>(2)</sup> بالنّبْل، وقد كفَفْتُ يدي ما اسْتطعْتُ. فقال رسول الله ﷺ: «قضاءُ الله (3) خيرٌ (4).

<sup>(1)</sup> تابع من دلائل النبوة للبيهقي (5/ 48)؛ إلى قوله: «يلْطِمْنَ الخيل بالْخُمُر»؛ السنن الكبرى (18/ 393؛ ر: 18328) - إسماعيل -؛ إلى قوله: «قضاء الله خير».

<sup>(2)</sup> غَشَوْنا. يقال: أَشْعَرَهُ فلانٌ شَرّاً: غشِيَه به. ن: الصحاح (2/ 699).

<sup>(3)</sup> زيد هنا في السنن الكبرى والدلائل: جل وعز.

<sup>(4)</sup> بنحوه في مغازي الواقدي (2/ 826)؛ وعنه في الطبقات الكبير (2/ 126؛5/ 31).

- قال<sup>(1)</sup>: وكان دخولُ رسول الله ﷺ مكَّةَ والْفتْحُ في رمضانَ سنة ثمانٍ.

ويُقال: قال أبو بحْرٍ رَحَظُّلَلْهُ (2): يا رسولَ الله، أراني في الْمَنامِ وأراكَ دنَوْنا منْ مكّة، فخرجتْ إليْنا كلْبةٌ تَهِرُّ، فلمّا دَنَوْنا منْها اسْتَقَلَّتُ (3) على ظهْرِها فإذا هي تَشْخَبُ (4) لَبَناً. فقال: «ذهبَ كَلَبُهُمْ (5)، وأقْبلَ دَرُّهم (6)، وهمْ سائلُوكمْ بأرْحامهمْ (7)، فإنّكمْ (8) لأتُونَ بعْضَهمْ، فإنْ لقِيتُمْ أبا سفيانَ فلا تقتلوه (9). فلقُوا أبا سفيانَ وحكيمَ بْنَ حزامِ (10) بِمَرِّ.

<sup>(1)</sup> تابع من الدلائل.

<sup>(2)</sup> ص: «خ: يومئذ». وفي الدلائل: «رضي الله عنه».

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: استلقت.

<sup>(4)</sup> الشخب: مَا خرج من الضَّرع من اللَّبن إذا احتلبته. من جمهرة اللغة (1/ 290).

<sup>(5)</sup> الكَلَب داء، وهو السُّعَار.

<sup>(6)</sup> الدَّرُّ: اللَّبَن.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: بأرحامكم.

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: وإنكم.

<sup>(9)</sup> بلفظه في مغازي الواقدي (2/ 812).

<sup>(10)</sup> دلائل النبوة: وحكيماً.

- وقال حسّانُ بْنُ ثابتٍ الشّعْرَ<sup>(1)</sup> في مَخْرجِ رسولِ الله ﷺ إلى مكّة: [الوافر]

عدِمْتُ بُنَيّتي إِنْ لَمْ تروْها

تُشِيرُ النَّفْعَ منْ كتِفَيْ كَدَاءِ (2) يُنازِعْنَ الْأعِنَة مُصْبِحاتٍ (3)

يُلَطِّمُهُنُّ بِالْخُمُرِ النِّساءُ فإنْ أعْرِضْتُمُ عنَّا اعْتَمَرْنا

وكان الْفتْحُ وانْكشفَ الْغطاءُ وإلاّ فساصْبِروا لِبِجِلادِ يسوْمِ

يُسعينُ الله فيه منْ يسساءُ وجبْسريلٌ رسولُ الله فينا

وروحُ الْقُدْس ليْس له كِفاءُ [79 و]

<sup>(1)</sup> ديوانه: (1/ 17–18). والقصيدةُ شهيرةٌ ضمّتها أمّاتُ كتبِ الاخْتيارات فضْلاً عن تصانيف السّير، وهي هنا بخلْفٍ في الألفاظ والترتيب.

<sup>(2)</sup> إقْواءٌ جلبتْه الإضافة؛ والرّواية المحْفوظةُ بَراءٌ منه، وأثْبتْنا ما في الأصْل على حاله؛ ولا يتصوّر من حسّان أنْ يُقويَ في مصطلح القصيدة.

<sup>(3)</sup> ص: «ر: مصحبات». وفي الدلائل: «مصفيات».

هـ جـ وْتَ مـ حـ مّـ داً فـ أجـ بْـ تُ عـ نْـ هُ

وعنْد الله في ذاك السجزاءُ في ذاك السجزاءُ في من يه جو رسولَ الله منْ كُمْ

ويـمْدحُه ويـنْهُ سـواءُ؟! لـسانـي صـارمٌ لا عـيْبَ<sup>(1)</sup> فـيـه

وبَــحْــري مــا تُــكَــدّرُهُ (2) الــدّلاءُ

- [قال] (3): فذكروا أنَّ رسولَ الله ﷺ تبسَّمَ إلى أبي بكْرٍ (4)، حين رأى النّساءَ يلْطِمْنَ الْخيْلَ بالْخُمُر.

- وأرْسل<sup>(5)</sup> رسولُ الله ﷺ إلى صفْوانَ بْنِ أُميّةَ في أَداةٍ ذُكِرَتْ له عنده، فسألهُ إيّاها. فقال صفْوان: أيْن الْأَمانُ؛ أَتَأْخُذُها غصْباً؟. فقال رسولُ الله ﷺ: «إنْ شئتَ أنْ تُمْسكَ أَداتَكَ فأَمْسِكُها، وإنْ

<sup>(1)</sup> في الأصل: «عبد». وكتب فوقها غير ناسخ الأصل: «عيب»؛ وكذاك هي في الدلائل.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: لا تكيِّده.

<sup>(3)</sup> مزيد من دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> زيدت الترضية في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> السنن الكبرى للبيهقي: 13 (409؛ ر: 13313؛ دلائل النبوة للبيهقي: 5/ 98-99؛ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: 2/ 470؛ إلى قوله «فَحَمَلَهَا صِفُوان»، بتصرُّف يسير.

أَعَرْتَنِيهَا فَهِي ضَامَنَةٌ عَلَيَّ حَتَّى تُؤَدَّى إلَيْكَ (1). قال صَفْوان: ليْس بهذا بأسٌ، وقد أَعَرْتُكَهَا. فأعْطاه يؤمئذٍ - زعموا - مئة دِرْعِ وأداتَها، وكان صَفْوانُ كثيرَ السّلاح، فقال له رسولُ الله ﷺ: «اكْفِنا حَمْلَها». فَحَمَلَهَا صَفْوان.

- وأقام رسولُ الله ﷺ بمكَّةَ بضْعَ عشْرةَ ليْلةً.

ويقال<sup>(2)</sup>: كان معه يؤمَ حُنَيْنٍ منْ مُزَيْنةَ أَلْفُ رجلٍ وثمانيةُ نفرٍ، ومنْ أَسْلمَ أَرْبعُ مئةٍ، ومنْ غِفارٍ مثْلُ ذلك.

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (13/ 409؛ ر: 13313) ودلائل النبوة (5/ 98-99)، عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بنحوه. و ن تخريج بعْضِ طُرُقِه بنحْوِه مسْتوفىً في البدْر المنير لابن الملقّن (6/ 748-753)، إرْواء الغليل للألباني (5/ 344-346؛ ر: 1513)؛ ولم يقعْ لهما لفظُ المؤلّف ولا طريقُه.

<sup>(2)</sup> نقل الخطابي عدّة من كان مع النبي عليه يوم حنين من أسلم وغفار، دون مزينة. ن: غريب الحديث (1/ 184).

#### غزُوة حُنَيْن

- ثم (1) خرج رسولُ الله ﷺ عامداً لِحُنيْنِ، وكان أهْلُ حُنيْنِ يظنّون حينَ دنا منْهمْ رسولُ الله ﷺ أنّه بادئُ بهمْ (2)، وصنَعَ اللهُ لرسولِه أحْسنَ منْ ذلك: فَتَحَ اللهُ له مكّةَ، وأقرَّ بها عيْنَه، وكبَتَ بها عدوَّه.

فلمّا خرج رسولُ الله ﷺ إلى حُنيْن، خرج معه أهْلُ مكّةَ لَمْ يَتَغَادَرْ<sup>(3)</sup> منْهمْ أحدٌ، رُكْباناً ومُشاةً، حتّى خرج معهُ النّساءُ يمْشينَ على غيْرِ دِينٍ، نُظَّاراً ينْظُرون ويرْجونَ الْغنائم، ولا يكرهون أنْ تكونَ<sup>(4)</sup> الله [79 ظ] ﷺ وأصحابِه رحمهم الله<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة (5/ 129–131) - إسماعيل-؛ إلى قوله: «ما يقول ابن أبي حدرد».

<sup>(2) «</sup>بهم»، مزيدة عند رشأ بن نظيف والخطيب.

<sup>(3)</sup> مهملة في الأصل. والمعنى: لم يتخلُّف منهم أحدٌ.

<sup>(4) «</sup>أن تكون»: ساقطة من دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> أَصْلُ الصّدْم: الضَّرْبُ في الشّيْء الصّلب، ثمّ اسْتُعير لكلّ أَمْر مَكْرُوه نَازلِ على فَجْأة. من مشارق الأنوار (2/ 40).

<sup>(6)</sup> خ: «لرسول»؛ دلائل النبوة: «لرسوله».

<sup>(7)</sup> الترحم ليس في دلائل النبوة.

وجعل أبو سفْيان بْن حرْب كلَّ مَا سقطَ تُرْسٌ أَوْ سَيْفٌ مَنْ مَتَاعِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، نادى رَسُولَ الله ﷺ «أَنْ أَعْطُونِيهِ أَحْمِلْهُ»، حتّى أَوْقَرَ جَمِلَه.

وسار صفْوانُ بْنُ أميّةَ مع رسول الله ﷺ (1)، فشهد حُنيْناً والطّائفَ وهو كافرٌ وامْرأتُه مسْلمةٌ، ولمْ يُفرّقْ رسولُ الله ﷺ بيْنه وبيْن امْرأتِه.

ورَأْسَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئَذِ مَنْ أَهْلِ حُنَيْنٍ مَالِكُ بْنُ عَوْفِ النّصْرِيُّ، ومعه دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ يُنْعَشُ (2) مَنَ الْكِبَر، ومعهم النساءُ والذَّرَارِيُّ والنَّعَمُ والشّاءُ (3)، فدعا رسولُ الله ﷺ عبْدَ الله بْنَ أبي حَدْرَدٍ والنَّعَمُ والشّاءُ (3)، فدعا رسولُ الله ﷺ عبْدَ الله بْنَ أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ، فأرْسلهُ إلى عسْكرِ الْقوْمِ عَيْناً، فخرج حتى دنا منْ مالكِ بْنِ عَوْفٍ لَيْلاً، فسمع مالكاً وهو يُوصي أصحابَه يقول: إذا أصبحتُمْ فاحْملوا على الْقوْمِ حمْلةَ رجلٍ واحدٍ، واكْسِروا أغْمادَ (4) السُّيوف، واجْعلوا مَوَاشِيَكُمْ صفّاً ونِساءَكُمْ صفّاً، ثمّ احْملوا على الْقوْم.

وإنّ ابْنَ أبي حدْردٍ أتى رسولَ الله ﷺ فأخبرهُ الْخبرَ، فدعا رسولُ الله ﷺ عمرَ بْنَ الْخطّابِ فقال: «اسْمعْ ما يقولُ ابْنُ أبي حَدْرَدٍ».

<sup>(1)</sup> انتقل نظر ناسخ الأصل فزاد هنا «وهو كافر»؛ وستاتي وشيكاً. وعبارةُ «فشهد حنينا والطائف»، ساقطة من دلائل النبوة.

<sup>(2)</sup> على وِزانِ ومعْنى: يُرْعَشُ.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «والنساء»؛ تصحيف.

<sup>(4)</sup> ص: «أعماد»؛ بالعين.

- فقال كَغْلَلْهُ (1): كذَب ابْنُ أبي حَدْردٍ. فقال ابْنُ أبي حَدْردٍ. لله ابْنُ أبي حَدْردٍ لعمرَ بْنِ الْحَطّابِ، لربّما كذّبْتَ بالْحقّ. فقال عمر كَغْلَلْهُ : ألا تشمعُ يا رسولَ الله ما يقولُ ابْنُ أبي حَدْرَدٍ؟. فقال رسول الله ﷺ: «صَدَقَ؛ قدْ كنْتَ ضالًا فهداكَ الله»(2).

(1) القائلُ عمرُ بن الخطاب تَعْلَيْهِ . واضْطررْتُ إلى قطْع السياق لينْمَازَ ما نقله البيهقي عمّا لم ينقله، وهاته الفقْرةُ من هذا .

(2) أخرجه مختصرا عن ابن إسحاق: الحاكم في المستدرك (5/ 450-451؛ ر: (4417)؛ قال: «حدّثنا أبو الْعبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بُكيْر، عن ابن إسحاق؛ قال: حدّثني عاصم بن عمر الجبار، حدثنا يونس بن بُكيْر، عن ابن إسحاق؛ قال: حدّثني عاصم بن عمر ابنِ قتادة، عن عبد الله صحيح ابنِ قتادة، عن عبد الله عليه أله النبوة: 5/ 121 -. وقال الْحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»؛ ووافقه النّهبيّ. وعلّقه الطّبريُّ في تاريخه (2/ 167) عن ابن إسحاق ليْس يُسْنِدُهُ، مثلما وقع في تهذيب ابن هشام (2/ 439-440)، فالظّاهرُ أنّه كذاك وقع في أصْل السّيرة الإسحاقية. ولربّما كان إسْنادُ الحديثِ ليَصِيرَ حسناً إنْ تمحّضَ أنّه ليْس من تلك الأحاديث التي وَصَلَهَا يونُسُ بُن بُكيْرٍ على ابْنِ إسحاق، حسْبَما علّل جِرْحَتَهُ أبو دواد السّجسْتاني في سؤالات أبي عُبيْدٍ الآجريّ له (47؛ ر: 115)؛ لأنّنا لم نجدِ الْحديثَ مسْنداً عند ابْن إسحاق إلاّ منْ طريقِ يونس. ون مغازي الواقدي (3/ 893).

ووقع في هذا الحديث سقطٌ بقدْرِ سطْريْن في طبعة الميْمان، فلْيُسْتَدْرك.

وأصحُّ ممّا مرّ حديثُ الزّهْريّ يرْفعُهُ إلى الْعبّاس، اسْتخْرجه أبو عوانةَ على مسلم (14/ 380–381؛ ر: 7196)، من طريق سُفْيان بن عُيينة عن ابْن شهاب بسياق تامِّ، ومسلمٌ يرْويه منْ طريق يونس مطوّلا، ومَعْمَر مختصراً، وسفيان بْنِ عيينةَ مقْتصراً على إسْناده.

- فلمّا (1) أصبح الْقوْمُ ونظر بعْضُهمْ إلى بعْض، اعْتزل أبو سُفْيانَ وصَفْوانُ ومعاويةُ بْنُ أبي سَفْيان وحَكيمُ بْنُ حِزامٍ وراءَ تَلِّ ينْظرونَ لِمَنْ تَكُونُ له الدّائرةُ (2). وصفّ النّاسُ بعْضُهم لبعْض، وركِبَ رسولُ الله ﷺ بعْلةً له [80 و] شهْباءَ، فاسْتقْبلَ الصّفوفَ فأمَرهمْ وحضّهمْ على الْقتال، وبشّرهمْ بالْفتْحِ إنْ صبَروا وصَدَقُوا.

فبينما همْ على ذلك، حملَ الْمشركون على الْمسْلمين حمْلةَ رجل واحدٍ، فَجالَ الْمسْلمون جوْلةً ثمّ وَلَوْا مُدْبرين، فقال حارثةُ بْنُ النَّعْمان: لقدْ حَزَرْتُ منْ بَقِيَ مع رسولِ الله ﷺ حين أَدْبَرَ النَّاسُ فقلْتُ «مئةُ رجل».

ومرّ رجلٌ منْ قريْشٍ على صفْوانَ بْنِ أُميّةَ فقال: أَبْشِرْ بهزيمةِ محمّدٍ - ﷺ وَأَنْ مِنْ قَرَيْشٍ عَلَى صفْوانَ بْنِ أُميّةً فقال: أَبْشِرُني بظهورِ الْأَعْراب؟، فو اللهِ لَرَبُّ منْ قريْش، أحبُّ إِلَى منْ ربِّ منَ الْأَعْراب!.

وبعثَ صفْوانُ غلاماً (4) له فقال: اسْمعْ لِمَنِ الشّعارُ؟. فجاءه الْغلامُ فقال: سمعْتُهُمْ يقولون: يا بَني عبْد الرّحْمن، يا بَنِي عبْدِ الله، يا بَنِي عُبيْدِ الله. فقال: ظهرَ محمّد. وكان ذلك شِعارَهُمْ في الْحرْب.

<sup>(1)</sup> رجع إلى دلائل النبوة (5/ 131-132)؛ إلى قوله: «وإعزازه دينه».

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: «الدَّبْرة». والدائرةُ والدّبرةُ بمعنى : النّصْر على العدوّ.

<sup>(3)</sup> ليست التصلية في دلائل النبوة؛ وهو أوفق.

<sup>(4)</sup> ص: غلام.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: يديه إلى الله تعالى.

<sup>(2)</sup> أَوْقَعَه أَصْحَابُ المغازي بهذا اللَّفْظ في غزُوة بدْر، ومضى لنا تخريجُه ثمَّةَ.

<sup>(3)</sup> ذَمَرَ الْقَوْمَ ذَمْرًا: حَمَاهم ليشجعُوا. منْ أَفْعال ابن الْقُوطيّة (272).

<sup>(5)</sup> علّقه الْواقدي في مغازيه (3/ 897-898) عنْ أنسِ بنِ مالكِ تَوْ بَيْ بلفْظ: «يا أَنْصَارَ اللهِ وَأَنْصَارَ رسولِه، أنا عبْدُ الله ورسولُه صابرٌ». وليْس فيه عبارةُ: «يا بني الْخزْرج»؛ ولهاته شاهدٌ صحيحٌ منْ حديثِ ابْنِ عبّاسِ وَهِمَّ عنْد مسْلم في صحيحه (3/ 1398؛ ر: 1775)؛ وفيه: «... والدّعوةُ في الأنصار يقولون: يا معْشرَ الْأَنْصار، يا معْشر الْأَنْصار. قال: ثمّ قُصِرَتِ الدّعْوةُ على بني الحارث بْنِ الْخزْرج، فقالوا: يا بني الْحارث بن الخزرج، يا بني الْحارث بن الخزرج، يا بني الْحارث بن الخزرج».

منَ الْحصْباءِ (1) فحصَبَ بها وجوهَ الْمشركين ونَواحِيَهُمْ كلَّها، وقال:  $\frac{(1)}{(1)}$ .

وأَقْبِلَ إِلَيْهُ أَصْحَابُهُ سِراعاً يُقال<sup>(3)</sup> إِنَّهِمْ يَبْتَدِرُون، وقال: «يا أَصْحَابَ سورة الْبقرة» (4). وزعموا أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «الآنَ

(4) وقع هذا القدرُ والذي بعْدَه من الحديث من رواية الزّهْريّ عن كثير بن عبّاس. فأخرجه من طريق سفْيان بْنِ عُييْنة عنه؛ وهي أصحُّ: أبو بكر الحميْديُّ في مسنده (1/ 218؛ ر: 459؛ وسقط «سفيان» منْ سنده في المطبوع) بسياقٍ مقارب، - وعنه الفسويُّ في المعرفة والتاريخ: 2/ 732-733، وابْنُ أبي مقارب، في التَّفْسير: 6/ 1773؛ ر: 10095-، والإمامُ أحمد في المسند (3/ 298؛ ر: 1776)، مختصراً غايةً، ومسلم (3/ 1400؛ ر: 1775) ممُقْتصِراً على الإسناد اكْتفاءً بسياقةٍ وجْهَيْ يونسَ بْنِ يزيد ومعْمر -، وابْنُ أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 290؛ ر: 356)، والبزّارُ في المسند عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 290؛ ر: 356)، والبزّارُ في المسند (4/ 298-381)، وأبو عوانةَ في المستخرج (14-380-381)، مطوّلاً.

ورواهُ عنْ معْمرٍ عن الزّهْريّ عنْ أنس: أبو يعْلى الموصليُّ في المسند (3/ 289؛ ر: 3606)، والطّبرانيُّ في المعجم الأوسط (3/ 148؛ ر: 2758). وأعلّ هاتِهِ الطّريقَ أبو زرعة في علل الْحديث (774–775؛ ر: 994).

ون إتحاف المهرة لابن حجر (6/ 481-482؛ ر: 6856).

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: الحصاء.

<sup>(2)</sup> لهذا القدْرِ من الحديثِ أَصْلٌ عند مسْلم (3/1402؛ ر: 1777)، بسياقٍ مختلفٍ منْ حديثِ سَلَمَة بْن الْأَكُوع سَالِيَّةِ.

<sup>(3)</sup> ص: «فقال»؛ تصحيف.

حَمِيَ الْوطيسُ<sup>(1)</sup>»؛ فهزَمَ اللهُ أعْداءَه منْ كلّ ناحيةٍ حَصَبَهُمْ فيها رسولُ الله ﷺ، واتَّبَعَهُمْ فيها الْمسْلمون يقْتلونهم، وغنَّمهمُ اللهُ نساءَهمْ وذَرَاريهُمْ وشَاءَهمْ.

وفر مالكُ بْنُ عَوْفٍ حتّى دخل حصْنَ الطّائفِ [80 ظ] في ناسٍ منْ أَشْرافِ قَوْمِه. وأَسْلم عنْد ذلك ناسٌ كثيرٌ منْ أَهْل مكّةَ حين رأوا نصْرَ الله رسولَه وإعْزازَهُ دينَه.

#### \* \* \*

وَقُتل (2) يَوْمَئَذٍ مِن الْمَسْلَمِينِ مِنْ قريشٍ ثُمَّ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْد الْعُزِّي:

- يزيدُ<sup>(3)</sup> بْنُ زَمْعةَ.

## ومنَ (4) الْأنْصار ثمّ منْ بني الْعَجْلانِ

- مُرَّةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحُبابِ<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> الْوطيسُ في أَصْل اللّغة التَّنُّور، وأرادَ ها هنا موْضعَ الْقتال حيْثُ اسْتَحَرَّتِ الْحرْبُ. من الإملاء المختصر (386). ون التخريج السابق.

<sup>(2)</sup> المعجم الكبير: 22/ 248؛ ر: 645.

<sup>(3)</sup> معرفة الصحابة: 5/2792؛ ر: 6624.

<sup>(4)</sup> معرفة الصحابة لأبي نعيم: 3/1424؛ ر: 3605؛ المعجم الكبير: 7/162؛ ر: 6609؛ وصحفت في هذا «حنين» إلى «خيبر».

<sup>(5)</sup> ص: «خ: الحبحاب».

- وبقيت بقيّةُ منْ أَهْلِ حُنيْنٍ بأوطّاس<sup>(1)</sup>، فبعث إليهم رسولُ الله عَيْكِةِ أَبا عامرٍ الْأَشْعريَّ فهزمهمُ الله، ورُميَ أبو عامرٍ في رُكْبتِه فمات.

- ثمّ (2) قسم رسول الله ﷺ الْغنائم أوْ ماشاء اللهُ منها، فأكثر لأهْلِ مكّة منْ قريْشِ الْقَسْم، وأَجْزلَ لهمْ (3)، وقَسَمَ لغيْرِهم ممّنْ خرج إلى حُنيْنِ اسْتئلافاً لهم؛ حتى إنّه ليُعْطي الرّجلَ الْواحدَ مئة ناقة، والآخرَ أَلْفَ شاةٍ، وزَوَى (4) كثيراً منَ الْقَسْمِ عنْ أَصْحابِه، فوجَدَتِ الْأَنْصارُ في أَنْفُسِها منْ ذلك وقالوا: نحْنُ أَصْحابُ كلّ موْطنِ شدّةٍ (5)، ثمّ آثرَ قومَه عليْنا، وقسَمَ فيهمْ قَسْماً لمْ يقْسمهُ لنا، وما نراهُ يفْعلُ ذلك وهو (6) يريدُ الْإقامةَ بيْن ظَهْرَيْهِمْ (7).

<sup>(1)</sup> بِفَتْح أُوّله: وادٍ في ديارِ هوَازن، وهو مَوْضِعُ حَرْب يَوْم حُنيْن. من مشارق عياض (1/ 58).

<sup>(2)</sup> رجعٌ إلى دلائل النبوة (5/ 179-182)؛ إلى مُنتهى الغزوة؛ البيان والتّحصيل لابن رشد الجدّ (17/ 468)؛ إلى قوله: «اغتباطاً منهم بالمال». وقد نقل أبو الفرج في الأغاني (14/ 457) لفظ المؤلّف - يُسمّيه - في بدايةِ الخبر، ثم أرْدَفه بقريب منه بأسانيد أخر، يدْخُلُ حديثُ بعضهم في بعض.

<sup>(3)</sup> زيد في البيان والتحصيل: العطاء.

<sup>(4)</sup> صَرَف وأَزَاح.

<sup>(5)</sup> زيد في البيان والتحصيل: وبلاء.

<sup>(6)</sup> ص: «ر: يعني. خ: إلا»؛ وكذاك هو في الدلائل والبيان، وهو أَوْفَقُ.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة؛ البيان والتحصيل: ظهرانيهم.

فلمّا بلغ ذلك منْ قولهمُ النبيّ عَلَيْهِ (1)، أتاهمْ (2) في منْزِلهمْ (3) فجمعهمْ وقال: «منْ كان ها هُنا منْ غيْرِ الْأَنْصارِ فلْيَرْجِعْ إلى رَحْلِه»، فتشهّدَ (4) ثمّ قال: «حُدِّثْتُ أنّكمْ عَتَبْتُمْ في الْغنائمِ أَنْ آثرْتُ بها ناساً (5) أَسْتَأْلِفُهُمْ على الإسْلام ولعلّهمْ يفقهون، وقدْ أدخل الله عَنَى قلوبكم (6) الإيمانَ، وخَصَّكُمْ بالْكرامة، وسمّاكمْ أحْسنَ الله عَنَى قلوبكم أَنْ يذهبَ النّاسُ بالْغنائمِ وترْجعونَ برسول الله عَنَى فوالله لؤلا الْهجرةُ لكنْتُ امْرءاً منَ الْأَنْصار، ولوْ سَلَكَ النّاسُ وادياً وسلكتُم وادياً (8) لسلكتُ واديكم؛ فارْضَوْا، فإنّما أنْتُمْ شِعارُ (8) والنّاسُ دِثارٌ (9)».

فلمّا سمعوا قوْلَ (10) رسولِ الله ﷺ بكوا وكَثُرَ بكاؤُهم

<sup>(1)</sup> البيان والتحصيل: فلما بلغ ذلك رسول الله.

<sup>(2)</sup> ص: «إياهم»؛ تصحيف.

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل: مجلسهم.

<sup>(4)</sup> ص: فيشهد.

<sup>(5)</sup> البيان والتحصيل: أناساً.

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل: وقد جعل الله في قلوبكم.

<sup>(7)</sup> ص: ر: «إذاً».

<sup>(8)</sup> البيان والتحصيل: فارضوا، فأنتم الشعار.

<sup>(9)</sup> الشّعارُ ما وَلِيَ جلْدَ الإنسان من اللّباس، والدّثارُ ما فوْقَ الشّعارِ ممّا يُتدفّأُ به. من غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 305).

<sup>(10)</sup> البيان والتحصيل: مقالة.

[وقالوا]<sup>(1)</sup>: الله ورسولُه أَمَنُ وأفضلُ. قال: «ارْجعوا إليّ فيما كلّمْتُكُمْ (2) به». [81 و] قالوا: وجدْتَنا يا رسولَ الله في ظُلماتٍ فأخْرجَنَا الله بك منها إلى الْجنّة (3)، ووجدْتَنا على شفا حُفْرةٍ منَ النّار فأنقذَنا الله بك، ووجدْتَنا أذِلّةً قليلاً فأعزّنا الله بك وكثّرَنا، فرَضِينا بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّدٍ عَلَيْ رسولاً، فافعلْ ما شئتَ فأنْتَ يا رسول الله في حِلِّ مُحَلَّلِ.

فقال رسولُ الله ﷺ: «أَمَا واللهِ لوْ (5) أجبْتموني بغيْرِ هذا لقلْتُ «صدقْتُمْ»، لوْ قلْتُمْ: ألمْ تاتِنا طَريداً فآويْناكَ، ومُكَذَّباً فصدّقْناك (6)، ومخذولاً فنصرْناك، وقبِلْنا ما ردَّ عليْك النّاسُ (7)؟. لقلْتُ: «صدقْتُمْ»». قالتِ الْأَنْصارُ: بلِ للهِ ولرسولِه عليْنا وعلى غيْرنا الْمَنُّ والْفضْلُ. ثمّ بكوا الثّانيةَ حتّى كَثُرَ (8) بُكاؤُهمْ، وبكى رسولُ الله ﷺ

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل.

<sup>(2)</sup> البيان والتحصيل: أعلمتكم.

<sup>(3)</sup> البيان والتحصيل: النور.

<sup>(4)</sup> زيد في البيان والتحصيل: منها.

<sup>(5)</sup> سقطت «لو» من دلائل النبوة.

<sup>(6)</sup> البيان والتحصيل: فصدقنا.

<sup>(7)</sup> هاته العبارةُ ساقطةٌ من البيان والتحصيل.

<sup>(8)</sup> البيان والتحصيل: وكثر.

معهم ورَضيَ (1) عنهم (2)، وكانوا بالذي سمعوا منْ رسولِ الله ﷺ منَ الْقَوْل، أَقَرَّ عيْناً وأشدَّ اغْتباطاً منْهمْ بالْمال(3).

وقال عبّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السّلميّ (<sup>4)</sup> – حين رأى رسولَ الله ﷺ يَقْسمُ الْغنائمَ – وهو يسْتكْثرُ رسولَ الله ﷺ (<sup>5)</sup>: [المتقارب] [و] كانتُ (<sup>6)</sup> نِهاباً تلافيْتُها

وكررًا (7) عملى الْمُهرِ بالأجرع (8)

- (1) زيد عند الخطيب هنا: «الله».
- (2) عبارة «ورضي عنهم»، ليست في الدلائل.
- (3) منْ قوله «فلمّا بلغ ذلك منْ قولهمُ النبيَّ ﷺ إلى هنا: أخْرجه بنحوه الْبيهقيُّ في الدّلائل (5/ 179–180)، من طريقِ ابن لَهيعة عن أبي الْأَسُود عنْ عُرُوة، وساقَ لفْظَ ابنِ عقبة، وأقربُ سياقةً بعْدَه لما عنْد المؤلّف، ما أخْرجه الطّبرانيُّ في المعجم الكبير (7/ 151؛ ر: 6665) منْ حديث الزّهْريّ عنِ السّائب بْنِ يزيد؛ وفي سندِهِ رِشْدِينُ بنُ سعْدٍ، لكنَّ لذاكَ أصْلاً ينقُصُ عنْهُ أوْ يقارِبُهُ منْ حديثِ عبْدِ الله بْنِ زيْدِ بْنِ عاصمٍ عند البخاري (5/ 157–158؛ ر: 4330).

وما أشْبه أن يكون مَسَاقُ الطبراني نقْلاً مخلَّصا عن نسخةِ مغازي ابْنِ شهاب؛ فإنَّ في سنده عُقيلَ بْنَ خالد بْنِ عقيل؛ قال عنْه الذَّهبيّ في الكاشف (2/ 32؛ ر: 3860): «حافظ صاحبُ كتاب».

- (4) ديوانه: (111-112)؛ الأبياتُ برمّتها.
- (5) الأول والثالث والرابع في غريب الحديث للخطابي: 2/ 16.
  - (6) الواو مزيد من الديوان.
- (7) الديوان؛ دلائل النبوة: «بكري»؛ غريب الحديث: «وكري».
- (8) الديوان: «في الأجرع». ومعناه: المكان السّهْل. من سبل الهدى والرشاد (5/ 422).

وإيقاظيَ الحيَّ الدحيَّ (1) أنْ يرْقُدُوا

إذا هَـجَـعَ الـنّاسُ لـمْ أَهْـجَـعِ وأَصْبِحَ نَـهْبِي ونَـهْبَ الْعُبَيْـ

دِ بِيْنَ عُيَيْنَ الْأَقْرَعِ (2) وقدْ كنْتُ في الْمحرْب ذا قُدْرَةٍ (3)

فلم أُعْظَ شيْئًا ولم أُمْنَعِ إِلاَّ أَفَائِلَ (4) أُعْطِيتُها (5)

عَدِيدَ قوائِمِها الْأَرْبعِ

<sup>(1)</sup> الديوان؛ الدلائل: القومَ.

<sup>(2)</sup> هذا هو سياقُ الْقَصيدة، وقدْ ثبت في الدّيوان: «لمّا قسم رسولُ الله ﷺ الغنائم - غنائم هَوازِن - فيمنْ خرج إلى حُنيْن، أَجْزِلَ الْقَسْمَ للمؤلّفة قلوبُهمْ منْ أَهْل مكّة، فأعطى كلَّ واحدٍ مئةَ بعيرٍ فيهمُ الْأَقْرِعُ بْنُ حابسِ التّميميُّ وعُييْنةُ بْن حِصْنِ الْفَزَارِيُّ، وأعطى عبّاسَ بْنَ مِرْداسٍ أباعِرَ فسَخِطَهَا، فجاء النّيَّ ﷺ فأنشَدَهُ».

<sup>(3)</sup> الديوان؛ الدلائل؛ غريب الحديث: ذا تدرأ.

<sup>(4)</sup> ص: «أقائل»؛ بالقاف؛ تصحيف. والْأَفَائِلُ: الصّغار من الْإِبل؛ واحدُها: أَفْيَلُ.

<sup>(5)</sup> التّفْعيلةُ الْأولى في صدْر الْبيْت أصابها الْخرْم؛ وهو حذْفُ أوّلِ الْوتدِ المجْموع منْ «فعولن»، وهو علّةٌ تجْري مُجْرى الزّحاف في عدمِ اللَّزوم، قليل الْوقوع في الشّعْر، وبعْضُهُمْ يسْتقْبحه.

#### وما كان بدُرُ<sup>(1)</sup> ولا حَابِسُ

# يفوقان<sup>(2)</sup> مِرْدَاسَ<sup>(3)</sup> في الْمجْمَعِ<sup>(4)</sup> وما كنْتُ دونَ امْرِئٍ منْهُما

ومَنْ تَنضَع الْيوْمَ لا يُرْفَع [81 ظ]

فبلغ رسولَ الله عَلَيْهِ قَوْلُه فَدَعَاه، فقال: «أَنْتَ الْقَائِل: أَصْبَحَ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ الْأَقْرِعِ وعُييْنة؟». فقال أبو بكر الصّدّيق رَخْلَلله : بأبي أَنْتَ وأمّي (5)، لم يَقُلْ كذلك، ولا والله ما أَنْتَ بشاعرٍ، ولا (6) ينبغي لك، وما أَنْتَ براويةٍ. قال: فكيْف؟. فأنشده أبو بكر رَخْلَلله . فقال النّبيّ عَلَيْهِ: «سواءٌ هما، ما يضُرُّكَ بأيّهِما بدأْتَ: بالأقرع، أمْ بعينة (7)». فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «اقطعوا عنّي لسانَه» (8). ففزعَ منها،

<sup>(1)</sup> الديوان؛ الدلائل: «حصن». و«بدر» والد حصن وهو جدٌّ أعلى لعُيينةً.

<sup>(2)</sup> ص: «يقومان»؛ تصحيف. والتصويبُ من الدّيوان والدلائل.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: شيخي.

<sup>(4)</sup> الديوان: مجمع.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: بأبي وأمي أنت.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: وما.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: عيينة.

<sup>(8)</sup> أخرجه الْبيهقيُّ في الدلائل (5/ 181–182)، من طريق ابن لَهيعةَ عنْ أبي الأسود عنْ عُرْوة، وأحالَ على لفْظِ موسى. ووقع الخبرُ في مغازي الْواقديّ (3/ 947)، مُخلَّصاً منْ كَلامه ظاهراً، وعنْه رواهُ ابْنُ سعْدِ في الطبقات =

وقالوا: أَمَرَ بعبّاسِ بْنِ مِرْداسٍ يُمَثَّلُ به؛ وإنّما أرادَ رسولُ الله ﷺ بقوْلِه «اقْطعوا عنّي لسانَه»، أنْ يقْطعوهُ بالْعطيّةِ منَ الشّاءِ والنّعَم (1).

(5/ 160؛ ر: 5519)، لكنّه قال فيه: «أخبرنا محمّدُ بْنُ عمر؛ قال: حدّثنا عبْدُ الرّحْمن بْنُ أبي الزّناد»؛ وهو أيّاً مَا كانَ مرْسلٌ. وزاد العراقي في تخريج الإحياء (4/ 1673؛ ر: 2619): «وجدْتُ بخطّ الْحافظ ابْن حجر ما نصّه: «ورواهُ إسْماعيلُ الْقاضي منْ طريق عُرْوةَ مُرْسلاً بالْقصّة، وأنّه قال: «يا بلال، اذْهبْ فاقْطعْ لسانَه». . . الحديث . أخرجه في النّوادر له، والله أعلم».

ومنْ قوله «فبلغ رسولَ الله ﷺ قَوْلُهُ فَدَعاه»، إلى قوْله «وما أَنْتَ براويةٍ»، بنحْوِه عند ابن هشام (2/ 494) من زياداته على ابن إسحاق، وفي سنده مُبْهُمٌ.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: والغنم.

### غزُوة الطّائف

- ثمّ (1) سارَ رسولُ الله ﷺ إلى الطّائف، وتَرَكَ السَّبْيَ بِالْجِعْرَانَة (2)، ومُلِئَتْ منْهمْ عُرُشُ مكة (3)، ونَزَلَ رسولُ الله ﷺ بالْأَكَمَةِ عنْد حضنِ الطّائفِ بضْع عشرةَ ليْلةً: يُقاتلُهمْ رسولُ الله ﷺ وأصْحابُه، وتُقاتلُهمْ (4) ثَقيفٌ منْ وراءِ الْحِصْنِ بالْحجارة والنَّبُل. ولمْ يخْرِجْ إليْه أحدٌ منْهمْ غيْرَ أبي بَكْرةَ بْنِ مَسْروحِ أخي زيادٍ (5)

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (5/ 157) - إسماعيل-؛ إلى قوله: «لنا فيه الآن».

<sup>(2)</sup> قال عياض: «أصحابُ الْحديث يقولونه بكسر الْعيْن وتشديد الرّاء، وبعْضُ أهْل الإِتقان والأدب يقولونه بتخفيفهما، ويخطّؤونَ غيْره؛ وكلاهما صوابٌ مسموع. وبالتّخفيف أتْقنها الْخطّابيّ؛ وبهذا قرأناه على متقني شيوخنا، وبالوجهيْن أخذناها عن جماعة. وهي ما بين الطّائف ومكّة، وإلى مكة أقْرب». من مشارق الأنوار (1/ 168).

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «عُرُشُ مكة منهم»؛ تقديم وتأخير. والْعُرُشُ الْبيُوت هنا: جمع عَرِيش؛ وهو كلُّ ما يسْتظلّ به، والسُّقُفُ تسمّى عُرُشاً، وبيوتُ مَكَّة تسمّى عُرُشاً، من مشارق الأنوار (2/ 79).

<sup>(4)</sup> ص: ويقاتلهم.

<sup>(5)</sup> ابن أبي سُفْيان.

لأُمّه (1) ، فأعْتقه (2) رسولُ الله ﷺ ، وكثُرَتِ الْجِراحُ ، وقَطَعوا طائفةً منْ أَعْنابِهِمْ ليَغِيظُونَهُم (3) بها ، فقالتْ ثقيف: لا تُفْسدوا الْأَمُوالَ فإنّها لنا أَوْ لكمْ . واسْتأذنه الْمسْلمون في مُناهضةِ الْحِصْن ، فقال رسول الله ﷺ: «ما أرى أنْ نفْتَحَهُ ، وما أُذِنَ لنا فيه الْآنَ» (4) .

\* \* \*

- وقُتل يؤمئذٍ منَ الْمسْلمين منْ قريْش، ثمّ منْ بني أُميّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْس:

- سَعيدُ (<sup>5)</sup> بْنُ سَعيدِ بْنِ الْعاص.
- وعُرْفُطَةُ (<sup>6)</sup> بْنُ الْحُبابِ <sup>(7)</sup>؛ وهو أبو أَوْفَى بْنِ عُرْفُطَةَ.

#### ومنْ بنى مَخْزوم

- عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُميّةَ بْنِ الْمُغيرة (8).

<sup>(1)</sup> أفاد منْ هذا الموضع، ابْنُ أبي خيثمة في التّاريخ الكبير (س 2): 1/524؛ ر: 2152.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «فأعتقهم»؛ وفوقه ما أثبت، من رواية رشأ.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «ليغيظوهم». وصحَّ ما في المتن على أصل ابن عقبة.

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي في الدّلائل (5/ 157)، بمعناه عنْ عُرُوةَ بإسْنادِه المعْروف.

<sup>(5)</sup> معرفة الصحابة: 3/1295؛ ر: 3252.

<sup>(6)</sup> الاستيعاب: 3/ 1064؛ ر: 1798.

<sup>(7)</sup> في الأصل: «الحارث»؛ والتصويبُ عن ابن عبد البرّ.

<sup>(8)</sup> ن الاستيعاب: 3/869؛ ر: 1474؛ المستخرج: 2/15.

### ومنْ بني عَدِيّ بْنِ كَعْبِ

عبْدُ الله بْنُ عامرِ بْنِ [82 و] ربيعة : ليْس له عَقِبٌ؛ وهو الْأكْبرُ سُمّيَ به أخوه بعْدَه<sup>(1)</sup>.

### ومنْ بني سَهْم

- السّائبُ<sup>(2)</sup> بْنُ الْحارثُ.

- ورُميَ <sup>(4)</sup> عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بِكْرٍ الصّدِّيقُ بِسَهْمٍ يَوْمَئَذٍ، فَلَمْ يَزِلْ يَتِعَاهَدُهُ حَتّى تَوَفِّي فِي أَوِّلَ إِمَارةِ <sup>(5)</sup> أَبِي بِكْرِ.

وهمْ خمْسةُ نفرٍ .

<sup>(1)</sup> ن الإيماء لأبي الْعبّاس الدّاني: 4/ 473؛ الاستيعاب: 3/ 930؛ ر: 1585؛ المستخرج: 2/ 15.

<sup>(2)</sup> الإصابة: 3/18؛ ر: 3060.

<sup>(3)</sup> تقدّم للمؤلّف في فصْل الهجْرة إلى الحبشة، ممّا سقط منْ نسختنا أوَّلَها: أنّه جُرح بالطائف ثمّ مات بعْدها، وذلك قوْلُه بنقْل ابْن عساكر (20/95): "في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة من بني سهم: السّائب بْن الْحارث، جُرِحَ بالطائف وقتل يوم فِحْل»؛ أي: بالأرْدنّ.

<sup>(4)</sup> معرفة الصحابة: 3/ 1693؛ ر: 4238.

<sup>(5)</sup> معرفة الصحابة: إمرة.

### وقُتل منَ الْأنْصار ثمّ منْ بنى سَلَمَةَ

- ثابتُ (1) بْنُ ثعْلبة، وثعْلبةُ الذي يقال لهُ الْجَذَعُ (2).

#### ومنْ بنى ساعِدَة

- الْمُنْذِرُ بْنُ عَبّادِ بْنِ قَوَّال<sup>(3)</sup>.

#### ومنْ بنى عمرو بن عوف ثم من بنى معاوية

- رُقَيْمُ (4) بْنُ ثابتِ بْنِ ثَعْلَبةً.

\* \* \*

- ثمّ (<sup>5)</sup> انْصرفَ رسولُ الله ﷺ من الطّائفِ في شوّالٍ <sup>(6)</sup> إلى

\_\_\_\_

- (1) المعجم الكبير: 2/ 79؛ ر: 1357؛ معرفة الصحابة: 1/ 479؛ ر: 1365؛
   1/ 497؛ ر: 1407؛ الاستيعاب: 1/ 198؛ ر: 242.
- (2) بفتْح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة، ومن كسر اللّامَ كأصْله فقد لحَن؛ قاله ابْن الصّلاح. من نور النّبْراس (7/ 277).
- (3) في الأصل: «قوقل»؛ تصحيف. وجعله ابن عبد البر عَيْنَ «المنذر بْن عَبْد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - (4) معرفة الصحابة: 2/ 1124؛ ر: 2821؛ الإصابة: 2/ 497؛ ر: 2690.
- (5) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 192) إسماعيل-؛ إلى قوله: «سألوا الفداء»؛ تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثالث): 2/ 23؛ ر: 1544؛ إلى قوله: «مسلمين».
- (6) في صحيح البخاري (5/ 156): «في شوّال سنة ثمانٍ؛ قالهُ موسى بن عقبة».

الْجِعْرَانة وبها السَّبْيُ، وقدِمتْ عليْه وفودٌ لهوازنَ (1) مُسْلمين، فيهم تسْعةُ نفر منْ أشرافهم، فأسلموا وبايعوا رسولَ الله على الإسلام، ثمّ كلّموهُ فيمنْ أُصيبَ فقالوا: يا رسول الله، إنّ فيمنْ أصبتمُ الْأمّهاتِ والْأخواتِ والْعمّاتِ والْخالات؛ وهُنَّ (2) مَخَازِي الْأَقْوام، ونرْغبُ إلى الله وإليْكَ يا نبيَّ (3) الله. وكان رحيماً ﷺ (4) جواداً كريماً فقال: «سأطْلبُ لكمْ ذلك، وقدْ وقعتِ الْمَقَاسِمُ مَواقعَ، فأيُّ الْأَمْريْنِ أحبُّ إلىْكم: أَطْلَبُ لَكُمُ السَّبْيَ، أَمِ الْأَمْوالَ؟». قالوا: خيَّرْتَنا يا رسولَ الله بيْن الْحَسَب وبيْن الْمال، فالْحسبُ أحبُّ إليْنا، ولا نتكلَّمُ في شاةٍ ولا بعيرِ. فقال رسول الله ﷺ: «أمّا الذي لبني هاشم فهو لكم، وسوْف أكلُّمُ $^{(5)}$  الْمسْلمين وأشْفعُ لكمْ، فكلِّمُوهمْ وأظْهِروا إسْلامَكم. وقولوا: نحْنُ إِخْوانُكُمْ في الدِّين». وعلَّمهمُ التَّشهَّدَ وكيْف يتكلَّمون، وقال لهم: «قد كنْتُ اسْتأنَيْتُ لكمْ بضْعَ عشْرةَ ليلةً».

فلمّا صلّى رسول الله ﷺ عنْد (6) الْهاجرة قاموا فاسْتأذنوا رسولَ الله ﷺ في الْكلام، فأذِنَ لهمْ، فتكلّم خطباؤُهمْ فأصابوا الْقوْلَ فأبْلغوا

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: هوازن.

<sup>(2)</sup> ص: وهي.

<sup>(3)</sup> ص: «رسول: خ». وكذاك هي في الدلائل.

<sup>(4)</sup> ليست التصلية في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> زيد في دلائل النبوة: «لكم».

<sup>(6)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

فيه، ورغِبوا إليْهمْ في ردِّ سَبْيِهمْ، ثمّ قام رسولُ الله ﷺ حين فرَغوا، 82 ظ] فشفَعَ لهمْ وحَضَّ المسْلمين عليه، وقال: «قدْ رددْتُ الذي لبني هاشم والذي بيدي عليْهمْ، فمنْ أحبَّ منْكمْ أنْ يُعْطيَ غيْرَ مُكْرَهِ فليفعلْ، ومنْ كرِهَ أنْ يُعْطيَ ويأخُذَ الْفداءَ فَعَلَيَّ فداؤُهمْ». فأعطى النّاسُ ما كان بأيْديهمْ منْهمْ، إلاّ قليلاً من النّاسِ (1) سألوا الْفداءَ (2).

- حدّثنا الْقاسم<sup>(3)</sup>؛ قال: حدّثنا ابْنُ أبي أُوَيْسٍ؛ قال: أخْبرنا إسْماعيلُ بْنُ إبْراهيم بْنِ عُقْبةً؛ قال:

- قال<sup>(4)</sup> ابْنُ شهاب: حدّثني عرْوةُ بْنُ الزّبيْر، أنّ مرْوانَ بْنَ

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة: منهم.

<sup>(2)</sup> أَصْلُ الْخبر عند الْبخاري، وقد اعتمد فيه سِياقَةَ الزّهْرِيِّ مخْتَصَرةً من طريقيْ عُقَيْل بن خالد، وابْنِ أُخيهِ عنْهُ به (3/99–100؛ ر: 2307؛ 3/148 - 153؛ ر: 2539؛ 3/148 و 153؛ ر: 2539؛ ر: 3131؛ ر: 2539؛ ورياقةُ المؤلّف مطوّلةٌ مسْتوفاةٌ، ولمْ أجدْ منْ أُخْرِجها عنْ سواهُ بلفْظِه، وجِماعُ الْوجوه عنِ ابْنِ شهابٍ تَفِي بمعاني الخبرِ ولا تسْتوفي أَلْفاظَ النّبي ﷺ فيه، وليْس فيها تحديدُ التسْعةِ النَّفَر منْ أَشْراف هوَازِن، ولا تعْليمُهُمُ التَّشهّدَ وكيْف يتكلّمون.

ون مغازي الواقدي (3/ 949-952)؛ فقدْ جمع بيْن الأحاديث يزيدُ بعْضُها على بعْض، فطال مَسَاقُهُ لأَجْل ذلك. وأخْرجه بنحْوه ابْنُ إسحاق (2/ 488-489)؛ قال: «حدّثني عمْرو بْنُ شُعيْب، عنْ أبيه، عنْ جدّه»؛ وهذا سندٌ حسنٌ.

<sup>(3)</sup> تابعه البخاريُّ.

<sup>(4)</sup> رجْعٌ إلى دلائل النبوة (5/ 192–193)؛ إلى قوله: «إنما أريد بهم الخير»؛ =

الْحَكَم والْمِسُورَ بْنَ مَخْرِمةَ أَخْبِراهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال حين أذِن للنَّاسِ<sup>(1)</sup> في عِثْقِ سَبْيِ هوازن: «إنِّي لا أَدْري<sup>(2)</sup> مَنْ أَذِن لكمْ ممّنْ للم يأذنْ، فارْجعوا حتى يرْفع إلينا عُرفاؤكُمْ أَمْرَكُم». فرجع النَّاسُ فكلِّمهمْ عُرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه أنّ النَّاسَ قدْ طَيَّبُوا وأَذِنُوا (3).

قال ابْنُ شهاب: أخْبرني سعيدُ بْنُ الْمسيّب، وعرْوةُ بْنُ الزّبيْر: أنّ سَبْيَ هوازن الذين ردَّ رسولُ الله ﷺ، كانوا ستّةَ آلافٍ من الرّجال والنّساء والصّبْيان، وأنّه خَيَّر نساءً كُنّ عنْد رجالٍ منْ قريْشٍ منْهم: عبْدُ

السنن الصغير (4/ 33؛ ر: 2991) السنن الكبرى (13/ 324؛ ر: 13176)
 كلُّها للبيهقي من طريق إسماعيل-؛ السنن الكبرى للنسائي (8/ 143؛ ر: 8825)
 ابن فليح -؛ إلى قوله: «فأخبروه» فحسب.

<sup>(1)</sup> في الأصل وصحيح البخاري: «أذن له المسلمون»؛ وفوقها ما أثبتنا؛ وهي رواية الخطيب، وكذاك هي في الدلائل وكبرى النسائي.

<sup>(2)</sup> صحفت العبارة في الأصل؛ وهاته صورتها فيه: اعلااد الح.

<sup>(3)</sup> أخْرجه الْبخاريّ بلفْظه من طريق عُقَيْلِ بن خالدٍ، عنِ ابن شهابِ به في: (5/ 99–100؛ ر: 2307؛ د/ 142–148؛ ر: 2539؛ د/ 162؛ د/ 162؛ د/ 2607؛ د/ 89؛ ر: 3131). وأخْرجه كرّةً ثانيةً منْ طريق عُقيْلٍ مع ابْنِ أخي ابْنِ شهابٍ، كلاهما عن الزّهْريّ به في: (5/ 153–154؛ ر: 4318). ومنْ طريق إسماعيل بْنِ إبْراهيم بن عُقْبة عن عمّه عنِ ابْنِ شهابٍ به – وهي نسْخةُ الْكتاب – في: (9/ 71؛ ر: 7176).

الرَّحْمن بْنُ عَوْفٍ، وصفُوانُ بْنُ أُميَّةَ، كانا قدِ اسْتَسَرَّا (1) الْمرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كانتا عنْدهما، فاخْتارتا قوْمَهُما (2).

وزعموا أنّ عُييْنةَ بْنَ بَدْرٍ أَبِي عليْهِمْ، وَحَضَّ على منْعِهِمْ، فقال رجلٌ منْ هوازن: لا تألُوا أنْ تَحُضَّ عليْنا ما بقِينا؛ فقدْ قتلْنا (3) بِكْرَكَ وابْنيْك، وشَفَعْنا أمّكَ نُسَيْكة (4). فقال رسولُ الله ﷺ: «أو كانَ ذلك؟». قالوا: قدْ كان بعْضُ ذلك يا رسول الله (5).

فزعموا (6) أنّ رسولَ الله ﷺ أمَرَ رجلاً أنْ يقْدَمَ مكّةَ فيشْتريَ للسَّبْي

وكلُّ هؤلاء يقْرِنُون ابْنَ المسيّب إلى عُرْوةَ، عَدَا الطّبريّ فإنّه أُخْرَجه في جامع البيان (11/ 393)، منْ طريق معْمرٍ عنْ قتادةَ عنِ ابْنِ شهابٍ عنْ سَعيدٍ وحْدَه.

وأخْرجه منْ سياقٍ فيه طولٌ، عبْد الرّزّاق في المصنّف (5/ 382؛ ر: 9741)، مُخْتَصَراً منْ بلاغات الزّهْرِيّ يُعلّقِهُ عنْه.

<sup>(1)</sup> اسْتَسَرَّ الرِّجُلُ جاريَته: إذا اشْتراها. وتَسَرَّرها مثْلُها: إذا اتَّخذها سُرِّية. ن الصَّحاح (12–13–14).

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو عُبيْد في الأموال (156؛ ر: 314)، وابن زَنْجُويَةَ - كَالْمُسْتَخْرِجِ عَلَيْه - في الأموال له (1/ 266؛ ر: 483)؛ قالا: «حدّثنا عبد الله بْنُ صالح، عن اللّيْث بْن سَعْد؛ قال: حدّثني عُقيْلُ بْنُ خالد، عن ابن شهاب»، فذكره. ومِنْ طريقِ عبْدِ الله بْن صالح أخرجه الطّحاويُّ في مشْكل الآثار (11/ 393؛ ر: 4510)؛ وطريقُ نسْختنا أوْثَقُ وأَصْرَح.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «قبلنا»، وفي الطرة ما أثبتُه، وعلّم عليه برمز الخطيب.

<sup>(4)</sup> ص: نسكة. (5) انْفرد به المصنّفُ منْ هذا الْوجْه.

<sup>(6)</sup> تاريخ دمشق (56/ 484) - إسماعيل- إلى قوله: «إنّما أريدُ بهِمُ الْخيْرَ».

ثيابَ (1) الْمُعَقَّد (2)، فلا يخْرِجَ أحدُ (3) منْهِمْ إلا كاسياً، وقال: «احْبِسْ أَهْلَ مَالَكِ بْنِ عُوْفٍ بِمِكّةَ [83 و] عنْد عمّتهمْ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ (4) أُمِيّةَ ». فقال الْوفْد: يا رسول الله، أولئك سادتُنا وأحبُّنا إليْنا. فقال رسول الله عَلَيْهِ: «إنّما أريدُ بهِمُ الْخيْرَ» (6). وأعْتقَ (7) السّبْيَ كلّهمْ، ويُذْكَرُ أَنّهمْ كانوا ستّة آلافٍ من النّساء والرّجال والصّبْيان.

- وأرْسل<sup>(8)</sup> رسول الله ﷺ إلى مالكِ بْنِ عَوْفٍ - وكان قَدْ فَرَّ إلى حَصْنِ الطَّائف - فقال: «إنْ جَئْتني مُسْلِماً رددْتُ إليْكَ أَهْلَكَ، ولك عنْدي مئةُ ناقةٍ» (9).

<sup>(1)</sup> في الأصل: «السبي بثلاث»؛ تصحيف. وصوابُه من الدلائل والسّيرة الصّالحية (5/ 393) وغيرها.

<sup>(2)</sup> المعقّد - بضمّ الْميم وفتْح الْعيْن وتشديد الْقاف -: ضرْبٌ منْ بُرُودِ هَجَر. من سبل الهدى والرشاد (5/ 420).

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «الحرّ». وميّز ابْنُ عساكر بين روايتيْن فقال: ««ولا يخْرج الحر». وقال ابن الأكْفانيّ: «أحد منْهمْ إلاّ كاسياً»».

<sup>(4)</sup> في مغازي الوقدي: «أم عبد الله بنت أبي أمية».

<sup>(5) «</sup>أبي»: ساقطة من دلائل النبوة.

 <sup>(6)</sup> من قوله «وقال احْبِسْ أَهْلَ»، إلى هنا بنحوه في مغازي الواقدي (3/ 955)
 - ومن طريقه في تاريخ دمشق: 56/ 486 -.

<sup>(7)</sup> من هنا إلى قوله «الصبيان»: ساقطٌ من دلائل النبوة.

<sup>(8)</sup> رَجْعٌ إلى دلائل النبوة (5/ 193)؛ إلى منتهى الفصل؛ رَجْعٌ إلى تاريخ دمشق (5/ 484)؛ إلى قوله: «مئة ناقة».

<sup>(9)</sup> ساقَ ابْنُ إسحاق في سيرته المهذبة (2/ 419) والْواقديُّ (3/ 954)، منْ =

قال ابْنُ شهاب: أخْبرني سعيدُ بْنُ الْمسيّب أنّ عمرَ بْنَ الْخطّاب سَتَّ فرائض، وأنّه الْخطّاب سَتَّ فرائض، وأنّه كان يقْضي بذلك فيمنْ تزوَّجَ الْولائدَ منَ الْعَرَب (1).

= غيْر إسْنادٍ قصّةَ مالكِ مطوّلةً، بلفْظِ الحديثِ فيها: «أخْبروا مالكاً أنّه إنْ أتاني مُسْلماً رددْتُ عليْه أهْلَه ومالَه، وأعْطيْتُه مئةً من الْإبِل». وبحسب الحافظِ ابن حجر في الإصابة (5/ 743؛ ر: 7679)، فقدْ أخْرجها مختصرةً أيْضاً، ابْنُ عائذٍ في مغازيه المفقودة، منْ طريق أبي الْأَسْود عنْ عرْوة.

وعن ابْنِ إِسْحاق، رواه الطّبريُّ في التاريخ (2/ 174)، وجعله منْ حديثِهِ عنْ أبي وَجْزَةَ يزيدِ بْنِ عُبيْدِ السّعْديّ. قلت: فلعلّه كذلك في نسْخته منْ روايةِ سَلَمَةَ بْنِ الفضْلِ الْأَبْرش، وإلاّ فترْتيبُ الخبر عنْدِ ابن هشامٍ مُقْتطَعٌ عنْ أنْ يُنْمى إليْه، يعْترِضُ بيْنهما إِسْنادٌ آخرُ لابن إسحاق عنْ نافع عنِ ابْن عمر.

(1) تابع المؤلّفَ عنِ ابن شهابٍ: عُقيْلُ بْنُ خالدٍ في الْأَمْوالَ لأبي عبيْد (178؛ ر: 556)؛ كلاهما يرُويانِهِ عنْ عبْد الله ابْنِ صالحٍ، وابْن زنْجُويةَ (1/ 297؛ ر: 556)؛ كلاهما يرُويانِهِ عنْ عبْد الله ابْنِ صالحٍ، عن اللّيْث، عنْ عُقيْلٍ بنحْوِه. ولا يضيرُ هذا الإسْنادَ مكانُ عبْد الله بْنِ صالح فقدْ توبعَ منْ ثقةٍ كما مَرّ، بل الكلامُ في سماعِ ابْنِ الْمسيّب منْ عمر سَائِ ؛ وفيه خلاف (ن: تهذيب الكمال: 11/ 72-74)، لكنْ أيّا ما كان، فسعيدٌ غيْرُ مدْفوعِ عنْ حفْظِ أحاديثِ عمرَ وروايةٍ أحْكامِه وأقْضيتِه.

# عُمْرةُ الْجِعْرَانة

- وأهَلُ (1) رسولُ الله ﷺ بالْعُمْرة منَ الْجِعْرانة في ذي الْقَعْدة، فقدِمَ مكّة فقضى عُمْرتَه، وكان رسولُ الله ﷺ حين خرج إلى حُنَيْنِ اسْتَخْلفَ مُعاذَ بْنَ جَبلِ الْأَنْصاريَّ ثم السَّلَميِّ على أهْل مكّة، وأمرهُ أنْ يُعَلّمَ النّاسَ الْقُرْآنَ ويُفقّههمْ (2) في الدّين.

وكانتْ عُمْرةُ الْجِعْرانة آخرَ ثلاثِ عُمَرٍ<sup>(3)</sup> اعْتمرهُنَّ رسولُ الله ﷺ.

ثمّ صدرَ رسولُ الله ﷺ عامِداً إلى أهْل الْمدينة (4)، وخلَّفَ معاذَ ابْنَ جبلٍ على أهْل مكّة، فقدِمَ الْمدينةَ وأنْزلَ اللهُ ﷺ الْقُرْآن، فقال: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ عِجْرَتُكُمْ اللّهُ عِجْرَتُكُمْ صَرْتُكُمْ اللّهُ عِجْرَتُكُمْ

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (5/ 201) - إسماعيل -؛ إلى قوله: «ومعاذ بن أوس».

<sup>(2)</sup> في الأصل: «يقفهم»؛ ولها وجه، لكنْ يلْزمُ تعْديتُها بـ «على». والتصويبُ من الدلائل.

<sup>(3)</sup> في دلائل النبوة: «إحدى ثلاث عمرات»؛ وهو أعمُّ ممّا وقع في الأصل.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: «ثم صدر إلى المدينة»، فسقطت منه كلمات.

قِلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْلَارْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾(1) هذه الآية، وآيتيْن بعْدَها.

وكان أوّلُ منْ قدِمَ الْمدينةَ بفتْحِ حُنيْنٍ رجلان منْ بني عبْدِ الْأَشْهل: الْحارثُ بْنُ أَوْسٍ، ومعاذُ بْنُ أَوْسِ<sup>(2)</sup> بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عامرٍ.

- وقدِم مالكُ بْنُ [83 ظ] عوْفٍ على رسول الله ﷺ فأسْلَمَ وبايَعه، فَرَدَّ إليه رسولُ الله ﷺ أهْلَه وأعْطاهُ مئةَ ناقةٍ، كتب له بها إلى الرَّبَذَةِ (3).

- فزعموا (<sup>4)</sup> أنَّ رسولَ الله ﷺ حين انْصرفَ إلى الطَّائف أمَرَ بقصْرِ مالكِ بْن عوْفٍ فحُرِّقُ (<sup>5)</sup>.

<sup>(1)</sup> التوبة: 25.

<sup>(2)</sup> إلى هنا ينتهى ما عند البيهقى.

<sup>(3)</sup> قرْية بنجْدِ منْ عملِ الْمدينة، على ثلاثةِ أيّامٍ منْها. وكان أبو ذرّ الْغفاريّ تَعْفَى خرج إليْها فأقامَ بها إلى أنْ مات. من وفاء الوفا (4/83)؛ ون للتفصيل: التعليقات والنوادر للهجري (3/ 1401–1406).

<sup>(4)</sup> رجع إلى دلائل النبوة (5/ 157)؛ إلى قوله: «في الإسلام».

<sup>(5)</sup> لم يكن فيه أحد. وفي ذلك قال حسّان:

وهانَ على سَراةِ بني لُؤَيِّ حريقٌ بالْبُوَيْرةِ مستطير

ن: مغازي الواقدي (3/ 924-925)؛ السير الكبير (54-55؛ ر: 39)؛
 مرآة الزمان (4/ 121).

وأَقادَ<sup>(1)</sup> بها رجلا من رجل قتله<sup>(2)</sup>، ويُقال: إنّه أوّلُ قتيلٍ أُقِيدَ في الإِسْلام.

\* \* \*

فهذا حديثُ فتْحِ مكّةَ وحُنيْنٍ وغزْوةِ الطّائف، وكان ذلك في فَوْرٍ واحدٍ.

(1) في الأصل: «وأقار»؛ تصحيف.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «رجالاً منْ رجلٍ قَتَلَتْهُ». والكلمةُ الْأخيرة مهملةٌ في الأصل. والمختارُ من دلائل النبوة، يشهدُ له - كون القاتل رجلاً واحدًا لا جماعة - ما في مغازى الواقدى (3/ 924).

# حجّةُ أبي بكْرٍ لَخْلَلْلَهُ <sup>(1)</sup> بالنّاس حين بعثهُ رسولُ الله ﷺ

- فلمّا (2) أَنْشَأَ النّاسُ الْحجّ، أمَّر عليْهِمْ رسولُ الله ﷺ أبا بكْرِ الصّدّيقَ وَخَلَللهُ ، بَعَثَهُ من الطّريق أَوْ منَ الْمدينة بعْد أَنْ قدِمَ، وأَمَره أَنْ يُعلّمَ النّاسَ سُننَ الْحجّ ويُرِيَهُمْ مناسكَهمْ ، وبعث معه أو بعْدَه عليّ بْنَ أبي طالب صلواتُ الله عليه بآياتٍ منْ براءةَ ، وأَمَره أَنْ يقْرأُها على النّاس، وأمره أَنْ يؤذّنَ بمكّةَ ومنى وعرفة أَنْ قدْ بَرِئَتْ ذِمّةُ الله وذمّةُ رسولِه منْ كلّ مشرك ، ولا يطوفُ بالْبيْت عُرْيانٌ .

فقرأ عليْهِمْ براءةَ وأَجَّلهِمْ أَرْبعةَ أَشْهِرٍ، وقرأ عليْهِمْ: ﴿ يَلَبَيْ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ شُوبِهُوَا ۗ إِنَّهُۥ لاَ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (3).

<sup>(1)</sup> الدعاء بالمرحمة لحق مصحح في الأصل.

<sup>(2)</sup> التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (س 3: 2/ 29؛ ر: 1564)؛ إلى «من براءة»؛ سوى قوله «رحمه الله بعثه من الطريق أو من المدينة بعد أن قدم»؛ وبنحوِه عنْد عُرُوةَ في المعجم الكبير للطبراني (17/ 147؛ ر: 374).

<sup>(3)</sup> الأعراف: 29.

- وكانتْ <sup>(1)</sup> سيرةُ رسولِ الله ﷺ في غَزْوِهِ <sup>(2)</sup> قبْل أَنْ تنْزَلَ براءةُ أَنْ (3) يُقاتلَ منْ قاتَلُه، ومنْ كَفَّ يدَهُ أَوْ عاهدهُ (4) كَفَّ عنْه؛ فقال الله: ﴿ وَإِن إِعْتَزَلُوكُمْ وَلَمْ يُفَاتِلُوكُمْ وَأَلْفَواْ الَيْكُمْ السَّلَمَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (5)، وكان الْقرْآنُ ينْسخُ بعْضُه [84 و] بعْضاً، فإذا نزلتْ آيةٌ نسختِ التي قبْلَها، وعَمِل بالتي أُنْزِلتْ (6)، وبَلَغَتِ الْأُولي مُنْتَهَى الْعمل بها. وكان ما<sup>(7)</sup> عَمِلَ به قَبْلَ ذلك طاعةً لله ﷺ عَثِيلٌ حتّى نزلتْ براءةٌ (8) منَ الله، إلاّ منْ كان بينه وبيْنَ رسول اللهِ ﷺ عهْدٌ، فَأَتَمَّ لهمْ عهْدَهمْ إلى مُدَّتِهمْ، ثمّ عَرَضَ عليْهمُ الْإِسْلام، فمنْ دخل فيه منْ مُشْرِكي الْعرب قَبِلَ منْه، ومن ارْتدّ عنْه قاتَلَه، فكانتْ سيرتُه في مُشْركي الْعربِ أَنْ يُقاتِلَهِمْ حَيْثُ وجِدهمْ، لا يقْبلُ منْهمْ شيْئاً غيْرَ الدُّخول في الإسْلام؛ قال الله جلّ وعزّ: ﴿ فَافْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

<sup>(1)</sup> الصارم المسلول (1/ 209)؛ إلى قوله: «حتى نزلت براءة».

<sup>(2)</sup> ص: «غزوة». وفي الصارم المسلول: «عدوّه».

<sup>(3)</sup> ساقطة من الصارم المسلول.

<sup>(4)</sup> الصارم المسلول: وعاهده.

<sup>(5)</sup> النساء: 89. والذي وقع في الأصل: «فإن لم يقاتلوكم وألقوا...»؛ وهو محْضُ وَهَم، أوْ سبْقُ قَلَم.

<sup>(6)</sup> ص: أنزل.

<sup>(7)</sup> ص: «مما». وزِيدَ في هذا المؤضع من الصّارم المسلول: «قد».

<sup>(8)</sup> إلى هنا ينتهى اقتباس ابن تيمية.

وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ قِإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الْصَلَوة وَءَاتَواْ الْرَصَوْوَ فَي براءة أَنْ يُقاتلَ الزَّكُوة فَي فَلُولُ سَبِيلَهُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ غَهُولُ رَحِيمٌ (1). وأمره في براءة أَنْ يُقاتلَ أَهْلَ الْكتاب حتى يدْخلوا في الْإسْلام أَوْ يُعْطُوا الْجزْية عنْ يدٍ وهمْ صاغرون، فإنْ دخلُوا في الْاسْلام كان لهم مثلُ حقِّ الْمسْلمين، وعليهمْ مثلُ ما عليهمْ، وإنْ أَعْطُوا الْجزْية قُبِلتْ منْهمْ وحُرِّمتْ بها وعليهمْ مثلُ ما عليهمْ، وإنْ أَعْطُوا الْجزية قُبِلتْ منهمْ وحُرِّمتْ بها دماؤهم. وأحل الله عَرَبُكُ للمسلمين نكاحَ نسائِهمْ وذبائِحهمْ، وحَرَّمَ نكاحَ رجالِهمْ نساءَ الْمسْلمين.

وقبِلَ رسولُ الله ﷺ منْ مجوسِ الْبحْرِيْنِ الْجِزْيةَ بكتابِ ادَّعَوْه، وحَرِّمَ نساءَهم، ولهمْ إِنْ أَسْلموا مثلُ حقّ الْمسْلمين، وعليْهمْ مثلُ ما عليْهمْ.

- وأقام<sup>(2)</sup> أبو بكْرِ رَجِّاتِي للنَّاسِ حَجَّهُمْ.

<sup>(1)</sup> التوبة: 5. وردف للناسخ وهم ثانٍ في هاته الآية، فكتب: «واقتلوهم حيث وجدتموهم...».

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (5/ 299-304) - إسماعيل -؛ إلى قوله: «وإغزازه دينه»؛ تاريخ المدينة لابن شبّة (2/ 470) - ابن فليح -؛ معرفة الصحابة (4/ 2188؛ ر: 5486)؛ كلاهما إلى قوله: «إلى الله ﷺ فقتلوه»؛ الاكتفا للكلاعي (2/ 291)؛ إلى قوله: «وإغزازه دينه» - لكنّه تصرّف بليغاً في المكلاعي (2/ 291)؛ إلى قوله: (1/ 148؛ ر: 375) - ابن فليح -؛ إلى قوله: «بسهم فقتله». وهذا الْقدْرُ من الخبر لدى ابن شبّة والطّبراني، هو عنْد عُرْوة بنحُوه.

وقدِم عُرُوةُ بْنُ مَسْعودٍ الثّقفيُّ على رسولِ الله ﷺ فأسْلم، ثمّ اسْتأذنَ رسولَ الله ﷺ ليرْجعَ (1) إلى قوْمِه، فقال رسولُ الله ﷺ (إنّي الحافُ أَنْ يقتلوك». قال: لوْ وجدوني نائماً ما أيقظوني. فأذِن له رسولُ الله ﷺ، فرجعَ [84 ظ] إلى الطّائف. وقدِمَ الطّائف عِشاءً (2)، فجاءتُه ثقيفٌ فَحَيَّوْهُ (3)، ودعاهمْ إلى الْإسْلامِ ونَصَحَ لهمْ، فاتّهموهُ فجاءتُه ثقيفٌ فَحَيَّوْهُ (3)، ودعاهمْ إلى الْإسْلامِ ونَصَحَ لهمْ، فاتّهموهُ وعَصَوْه (4)، وأسْمعوه منَ الْأذَى ما لمْ يكنْ يخشاهمْ عليه (5)، فخرجوا منْ عنْدِه. حتى إذا أَسْحَرَ (6) وطلع (7) الْفجرُ، قام على فخرجوا منْ عنْدِه. حتى إذا أَسْحَرَ (6) وطلع (7) الْفجرُ، قام على فَتْرَهُ في دارِه فأذّنَ بالصّلاة وتشهّد، فرماهُ رجلٌ منْ ثقيفٍ (9) بسهمٍ فقتَلَه.

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة: «يرجع»؛ الاكتفا: «في الرجوع».

<sup>(2)</sup> تاريخ المدينة؛ المعجم الكبير: «فقدم عشاء»؛ دلائل النبوة: «عشياً»؛ الاكتفاء: «وقدمها عشاء».

<sup>(3)</sup> المعجم الكبير: «يحيونه»؛ الاكتفا: «يسلمون عليه».

<sup>(4)</sup> الاكتفا: وأعضّوه.

<sup>(5)</sup> الاكتفا: يخشاه منهم.

<sup>(6)</sup> المعجم الكبير: «أسحروا»؛ الدلائل: «سحر». وأَسْحَرَ: أَنْ يكونَ في وقْت السَّحَر. من التَّقْفية في اللغة (379).

<sup>(7)</sup> الاكتفا: وسطع.

<sup>(8)</sup> ص: «له: خ». وكذاك هي في تاريخ المدينة ودلائل النبوة.

<sup>(9)</sup> المعجم الكبير: قريش.

- فزعموا (1) أنّ رسولَ الله ﷺ قال حين (2) بلغه قتْلُه: «مَثَلُ عُرُوةَ مَثَلُ عُرُوةَ مَثَلُ عُرُوةً مَثَلُ صاحب يس (3)، دعا قوْمَهُ إلى الله ﷺ فقتَلوه (4).

\_\_\_\_

(1) يُثْبَعُ من دلائل النبوة والاكتفا أيضاً؛ وإلى قوله «فقتلوه» في تاريخ المدينة.

(2) الاكتفا: فقال رسول الله صلى الله لما بلغه.

(3) تصحّفتْ على ناسخ الأصل إلى: «يسر».

(4) أخْرجه الطّبرانيّ منْ مراسيلِ عرْوةَ في المعجم الكبير (17/ 147؛ ر: 15473)؛ فقال: «حدّثنا محمّد بْنُ عمرو بن خالد الْحَرّانيّ؛ حدّثنا أبي؛ حدّثنا ابْنُ لَهيعة، عن أبي الأسود، عنْ عُرْوةَ» بنحْوه، ومنْ طريقِ أبي عُلاثة محمّدِ أخْرجه الحاكمُ في الْمسْتدْرك (8/ 246؛ ر: 6724) - وعنْهُ الْبيْهقيُ في دلائل النّبوّة: 5/ 299 - وفيه ابْنُ لَهيعة.

وأخْرجه منْ حَوْكٍ آخر ابْنُ أبي حاتم في التفسير (13 / 184؛ ر: 735)، يرْويه عنْ «أبيه؛ حدّثنا هشام بْنُ عُبيْد الله؛ حدّثنا محمّد بْن جابر، عنْ عبد الملك بن عُميْر» فسَاقَهُ، – وعنْهُ ابْنُ كثير في تفسيره: 6/572 –. وهذا مرْسلٌ، زيِّداً على أنَّ فيه عبْدَ الملك بن عُميْر؛ وهو حسْبما قال أحمدُ: «مضْطربٌ جدّاً في حديثه، اخْتَلف عنه الحفّاظُ؛ يعني فيما رووْا عنْه» (سؤالات أبي داود: 295؛ ر: 354)، وزاد: «قَل حديثٌ لا يرْفعُه لا يُختلف فيه» (301؛ ر: 365)، ناهيكَ عنِ احْتمال تدلِيسِه (ن: التبيين للسّبْط: 39؛ ر: 47؛ تعريف أهل التقديس: 41؛ ر: 84).

وبنحْوِه مخْتَصَراً عنْد ابْنِ شبّةَ في تاريخ المدينة (2/ 470)؛ وليْس فيه قوْلُه ﷺ: «مَثَلُ عُرْوةَ...»؛ بهذا الإسناد المرْسل: «حدّثنا الْحزاميُّ؛ قال: حدّثنا ابْنُ وهْب؛ قال: حدّثنا ابْنُ وهْب؛ قال: حدّثنا ابْنُ وهْب؛

وأخْرج ابْنُ أبي شيْبةَ في المصنَّف (14/214؛ ر: 28177) شاهداً للْقدْرِ الْمُرْ أبي شيْبةَ في المصنَّف (14/214؛ ر: 28177) شاهداً للْقدْرِ الأخيرِ من الحديث «مَثَلُ عُرْوةَ...»؛ فقال: «حدَّثنا محمَّد بْنُ بِشْر؛ قال: حدَّثنا سعيدُ، عنْ قَتَادَةَ»؛ لكنّ فيه عنْعنةَ سعيد وإرْسالَ شيْخِه [وسعيد هو ابن أبي عروبة].

وأَقْبَلَ (1) بعْدَ قَتْلِه منْ (2) وفْدِ ثَقيف بضْعة عشرَ رجلاً همْ أَشْرافُ ثقيفٍ فيهمْ: كِنانةُ بْنُ عَبْدِ يَالِيلَ – وهو رأْسُهمْ يوْمئذٍ –، وفيهم: عثمانُ ابْنُ أبي الْعاصِ بْنِ بِشْرٍ (3) – وهو أَصْغرُ الْوفْد –، حتّى قدِموا على رسول الله ﷺ (4) بالْمدينة (5) ، يُريدونَ الصُّلْحَ والْقضيّة (6) حين رأوْا أَنْ قَدْ فُتِحَتْ مَكّةُ وأَسْلمتْ (7) عامّةُ الْعرب. فقال الْمغيرةُ بْنُ شُعْبة: يا رسول الله، أَنْزِلْ عليَّ قوْمي فأَكْرِمُهُمْ (8)؛ فإنِي حديثُ الْجُرْمِ فيهمْ.

وهاته وإنْ كانتْ مراسيلُ كلُّها موهَّنةً في الظّاهر، إلاّ أنها تتعاضدُ لتشْهد لأصْل الْخبر أوْ تَشُدَّ منْ أَسْرِه، ولاسيما مع ما عُرفَ من قدْرِ تحرّي عُرْوة، وووثاقةِ موسى.

- (1) تاريخ المدينة لابن شبّة (2/ 501-507) ابن فليح -؛ إلى قوله: «فهذا حديثُ ثقيف»؛ وهو منتهى الْفصْل.
  - (2) ساقطة من الاكتفا.
  - (3) «بن بشر»: ليست في الاكتفا.
  - (4) زيد هنا في تاريخ المدينة: وهو.
    - (5) الاكتفا: المدينة.
    - (6) ساقطة من الاكتفا.
    - (7) تاريخ المدينة: وأسلم.
    - (8) زيد هنا في الاكتفا: «بذلك».

والخبرُ من غيرْ عزْوِ عنْد ابن هشام (2/ 537-538)، وانْفرد الْواقديُّ (3/ 530-538)، وانْفرد الْواقديُّ (3/ 960) بسياقٍ معلّقٍ فيه زوائدُ لا توجدُ عنْد غيْرِه بحسبِ الاعتبار، وعنْهُ ابْنُ سعْدِ في كبرى طبقاتِه (8/ 64)؛ ر: 8122)، سوى أنّه أسْندَه عنْه فقال: «أخْبرنا محمّد بْن عمر؛ قال: حدّثني عبْدُ الله بْنُ يَحْيى، عنْ غيْرِ واحدٍ منْ أهْل الْعلْم قالوا»، فذكره منْ غيْرِ غَناءٍ؛ إذْ في سَندِه إَبْهامٌ.

فقال رسول الله ﷺ: «لا أمْنعُكَ أَنْ تُكْرِمَ قَوْمَك، ولكنَّ منْزلَهُمْ (1) حيث يسْمعون الْقرْآنَ»(2).

- وكان (3) منْ جُرْمِ الْمُغيرة بْنِ شُعْبة (4) في قوْمه، أنّه كان أجيراً لتُقيف، وأنّهمْ أقْبلوا منْ مِصْرَ (5) حتّى إذا كانوا بِبُصَاق (6)، عَدَا عليْهمْ وهمْ نيامٌ فقتلهمْ، ثمّ أقْبل بأمْوالهمْ حتّى أتى رسولَ الله عَلَيْهُ فقال: يا رسولَ الله مَ أخمّسُ (7) مالي هذا. فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «وما نَبَوُهُ (8)؟». قال: كنْتُ أجيراً لثقيف، فلمّا سمعْتُ بكَ قتلْتهمْ، وهذه

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة؛ الاكتفا: تنزلهم.

<sup>(2)</sup> الْعبارةُ عنْدَ الْواقدي (3/ 964) منْ سياقٍ مطوّلٍ - على عادته -: «لا آمنُكَ أَنْ تُكْرِم قوْمَك»، وأجْملَ ابْنُ إسحاقِ الكلامَ في هذا المؤضع من السّيرة الهشاميّة (2/ 540)، وقدْ أخرجه الْبيهقيُّ في دلائل النّبوّة (5/ 300) عن عُرْوة بمعْناه، واللّفظُ لموسى.

<sup>(3)</sup> تابع من تاريخ المدينة والدلائل.

<sup>(4) «</sup>بن شعبة»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(5)</sup> بالضّاد عند ابْن شبّة؛ وبالصّاد عند سواه وفي الأصْل؛ وهو الأصحُّ؛ لأنَّ سياقاً مُقارِباً ذَكَرَ مَقْدَمَهمْ منْ عنْد المقوْقِس، وهو كان صاحبَ الْإِسْكندريّة.

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة: «ببساق». «بضم أوّله وبالقاف: مؤضعٌ قريبٌ من مكّة. وقال محمّد بْنُ حَبيب: بُصاق جبلٌ بيْن أَيْلةَ والتّيه»؛ وهذا أصحّ. ن معْجم ما استعجم (1/ 253).

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة: خمس.

<sup>(8)</sup> ص: «نباؤه»؛ دلائل النبوة: «نبؤك».

أَمُوالُهِمْ. فقال له رسولُ الله ﷺ: «إنّا لسنا نَغْدِرُ<sup>(1)</sup>». وأبى أنْ يُخمّسَ ما معه<sup>(2)</sup>.

- وأنْزل<sup>(3)</sup> رسولُ الله ﷺ وفْدَ ثَقيفٍ في الْمسْجد<sup>(4)</sup> وبنى لهمْ خياماً، لكيْ يسْمعون<sup>(5)</sup> الْقرْآنَ ويرون<sup>(6)</sup> النّاس إذا صَلُّوا.

وكان رسولُ الله ﷺ إذا [85 و] خَطَبَ لَمْ يَذْكُرْ نَفْسَه، فلمّا سمعه وَفْدُ ثَقَيْفٍ قالوا: يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهِدَ أَنّه رسولُ الله، ولا يشْهِدُ به في خُطْبته!. فلمّا بلغه قوْلُهمْ قال: «فإنّي (<sup>7)</sup> أوّلُ منْ شَهِدَ أنّي رسولُ الله»(8).

وكانوا يَغْدُونَ (9) على رسولِ الله ﷺ كلَّ يوْم، ويُخلَّفون عثْمانَ بْنَ

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة: بغُدُر.

<sup>(2)</sup> ن الخبر بسياقٍ مُقَارِب مَزيدٍ عنْد الْواقديّ في المغازي (3/ 964-965).

<sup>(3)</sup> يتبع من تاريخ ابن شبة والدلائل والاكتفا.

<sup>(4)</sup> الاكتفا: فأنزلهم رسول الله في المسجد.

<sup>(5)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة؛ الاكتفا: «يسمعوا». وإثباتُ النّون في هذه والتي بعْدَها على أَصْلِه.

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة؛ الاكتفا: ويروا.

<sup>(7)</sup> تاريخ المدينة: فأنا.

<sup>(8)</sup> ن المغازي للواقدي (3/ 965-966)، واشْتُهِرَ نقْلُه عنْ موسى مُعْضَلاً منْ طريق الْبيهقيّ؛ مثْلما فعل السّخاوي في المقاصد الحسنة (1/ 235-236؛ ر: 120).

<sup>(9)</sup> دلائل النبوة: يفدون.

أبي الْعاص على (1) رِحالهمْ لأنّه أَصْغَرُهمْ، فكان عَثْمانُ كلّما رجع الْوفْدُ إليْه وقَالُوا (2) بالْهاجرة، عَمَدَ إلى رسول (3) الله عَلَيْ فسألهُ عنِ اللّه وأَلُوا (4) بالْهاجرة، عَمَدَ إلى رسول أَنه عَلَيْ فسألهُ عنِ اللّه باللّه وأَنهُ أَنْ مراراً حتى فَقُه في (5) اللّه يَا واسْتَقْرأَهُ (4) الْقرْآنَ. فاخْتلف إليْه عَثْمانُ مراراً حتى فَقُه في (5) اللّه يَا وكان إذا وجد رسولَ الله عَلَيْ نائماً عَمَدَ لأبي (7) بكرٍ، اللّه وكان يكتمُ ذلك منْ أصْحابِه، فأعْجَبَ ذلك رسولَ الله عَلَيْ ، وعَجِبَ لهُ (8) منهُ وأَحَبّهُ (9).

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة: في.

<sup>(2)</sup> قال يَقيلُ من الْقيْلولة: وهو نوْمُ نصْفِ النّهار، وهي الْقائلةُ. من الإبانة للصُّحاري (3/ 707).

<sup>(3)</sup> تاريخ المدينة: عمد لرسول.

<sup>(4)</sup> من هنا إلا قليلاً إلى قوله «فأسلموا»؛ بنحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه (س 2): 1/ 155؛ ر: 507.

<sup>(5)</sup> ساقطة من دلائل النبوة.

<sup>(6) «</sup>في الدين»: ساقط من تاريخ المدينة.

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة؛ الاكتفا: إلى أبي.

<sup>(8)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

<sup>(9)</sup> تاريخ المدينة: «فأعجب رسول الله ﷺ بعثمان وأحبه»؛ الاكتفا: «فأعجب ذلك رسول الله ﷺ وأحبه».

<sup>(10)</sup> سقطت من الاكتفا.

فقال (1) كنانة بْنُ عبْدِ يَا ليل: هلْ أَنْتَ مُقَاضِينا حتّى نرْجِعَ إلى قومنا (2)؟. قال: «نعمْ؛ إنْ أَنْتُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالإِسْلام قاضَيْتُكُمْ، وإلاّ فلا قضيّة ولا صُلْحَ بيْني وبيْنكم». قالوا: أفرأيْتَ الزّنا؟؛ فإنّا قوْمٌ نغْتربُ فظيّة ولا صُلْحَ بيْني وبيْنكم، قالوا: أفرأيْتَ الزّنا؟؛ فإنّا قوْمٌ نغْتربُ فلا بدّ لنا منه (3). قال: «فهو عليْكم حرامٌ؛ إنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَلاَ تَفْرَبُواْ أَلزّنِيَ إِلَّهُ وَكَالَ قَلْحِشَةً وَسَآةً سَبِيلًا ﴾ (4)». قالوا: أفرأيْتَ الرّبا (5)؟؛ فإنّها أمْوالُنا كلّها. قال: «لكمْ رؤوسُ أمْوالكمْ؛ قال الله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ بِلّتَفُواْ أَللّهَ وَذَرُواْ مَا بَفِيَ مِنَ ٱلرّبَوَا إِللهُ كُنتُم مُومِنِينَ ﴾ (6)». قالوا: أفرأيْتَ الْحَمْر (7)؟؛ فإنّها عصيرُ أرْضِنا (8)، ولا بدّ لنا منْها. قال: «إنّ الله قدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلِذِينَ بَاللّهُ قَدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلّذِينَ بَاللّهُ قَدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلّذِينَ بَاللّهُ قَدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلّذِينَ بَاللّهُ قَدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَلُهُا ٱلّذِينَ بَاللّهُ قَدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَلُهُا ٱلّذِينَ بَاللّهُ فَدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَلُهُا ٱلّذِينَ بَالَوْلُونَ اللهُ قَدْ حرّمها؛ قال سبْحانه وتعالى: ﴿ يَأَلُهُا ٱلّذِينَ بَاللّهُ لَا مُنْهَا.

<sup>(1)</sup> زيد في تاريخ المدينة: «له».

<sup>(2)</sup> زيد في الاكتفا في هذا الموضع: «ثم نرجع إليك». وعند ابن شبة: «حتى نرجع إليك».

<sup>(3)</sup> سقط من تاريخ المدينة: «فلا بد لنا منه».

<sup>(4)</sup> الإسراء: 32.

<sup>(5)</sup> الاكتفا: «قالوا: فالربا؟. قال: والربا». وزيد هنا عند ابن شبة: «والربا حرام».

<sup>(6)</sup> البقرة: 277.

<sup>(7)</sup> الاكتفا: «قالوا: فالخمر؟».

<sup>(8)</sup> تاريخ المدينة: «أعنابنا»؛ وهو عُدُولٌ من المحقق عمّا في الأصل، وهو موافقٌ لما عندنا.

ءَامَنُوَاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنصَابُ وَالاَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَلِ بَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْلِحُونَ ﴾ (1) «2).

فارْتفع الْقوْمُ فَخَلَا بعْضُهمْ ببعْضِ وقالوا<sup>(3)</sup>: ويْحَكُمْ، إنّا نخافُ إنْ خالفْناهُ يوْماً كيوْمِ مكّة: انْطلقوا [**85 ظ**] نُكاتبُهُ<sup>(4)</sup> على ما سَأَلنَا<sup>(5)</sup>.

فأتَوْا رسولَ الله ﷺ فقالوا: نعمْ، لكَ ما سَأَلْتَ. أَرأَيْتَ الرَّبَّةَ ماذا نصْنعُ فيها؟. فقال: «اهْدِموها». قالوا: هيْهات، لوْ تعْلمُ الرَّبَّةُ أَنَّكَ تريدُ (6) هدْمَها قَتَلَتْ أَهْلَها (7). قال عمرُ بْنُ الْخطّاب رَخْلَاللهُ: ويْحكَ يا ابْنَ عبْدِ يَاليلَ ما أَحْمقَك!؛ إنّما الرّبّةُ حَجَرٌ (8). قال: إنّا لمْ نأتكَ يا

<sup>(1)</sup> المائدة: 92.

<sup>(2)</sup> بنحْوِه في مغازي الْواقدي (3/ 966-967)؛ ويوشكُ أَنْ يكونَ النَّقْل في هذا المؤضِع عنْدَه عنِ المؤلّف؛ فإنّه منْ مَوَارِدِه.

<sup>(3)</sup> يقابله في تاريخ المدينة: «قال سفيان بن عبد الله»؛ وهو محضُ تحكُّم وإدْراجٍ منْ مُحقّقه، فإنّه ليْس في أصْلِه.

<sup>(4)</sup> تاريخ المدينة: فيه فلنكافئه.

<sup>(5)</sup> الاكتفا: انطلقوا فأعطوه ما سأل وأجيبوه.

<sup>(6)</sup> الاكتفا: أنا نريد.

<sup>(7)</sup> تاريخ المدينة: «أهلينا»؛ الاكتفا: «لقتلت أهلنا».

<sup>(8)</sup> زاد محقّق تاريخ المدينة في هذا الموضع: «لا يدري من عبد ممن لا يعبده»؛ ولا نماء له إلى الأصل، وإنما هو إدراجٌ من مغازي الواقدي.

ابْنَ الْخطّاب. وقالوا: يا رسول الله، تولَّ (1) أنْتَ هذْمَها، فأمّا نحْنُ فلنُ نهْدِمَها أبداً (2). قال: «فأبْعثُ (3) إلَيْكُمْ مَنْ يكفيكُمْ هذْمَها». فكاتَبوهُ. فقال كنانةُ بْنُ عبْدِ يَاليل: ايذنْ لنا قبْلَ (4) رسولِك، ثمّ ابْعث في آثارِنا، فإنّي أنا أعْلَمُ بقوْمي. فأذِن لهمْ رسولُ الله ﷺ وأكْرمهمْ وحَبَاهُمْ (5). وقالوا: يا رسولَ الله، أمّر علينا رجلاً يؤمّنا (6). فأمّر عليْهمْ عثمانَ بْنَ أبي الْعاصِ بْنِ بِشْرٍ، ممّا (7) رأى منْ حرْصه على عليْهمْ عثمانَ بْنَ أبي الْعاصِ بْنِ بِشْرٍ، ممّا (7) رأى منْ حرْصه على الْإسْلام، وقدْ كان عَلِمَ (8) سُوراً من الْقرْآن قبْلَ أنْ يخرُج (9).

وقال كِنانةُ بْنُ عَبْد يَاليل: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِثَقِيف، فَاكْتُموهُمُ (10) الْقَضيَّةَ وَخُوِّ وَهُمْ أَنَّ مَحَمِّداً سَأَلَنا الْقَضيَّةَ وَخُوِّ وَهُمْ أَنَّ مَحَمِّداً سَأَلَنا

<sup>(1)</sup> ص: تولى.

<sup>(2)</sup> عبارةُ تاريخ المدينة: أرسل أنت فاهدمها، فإنا لن نهدمها أبدا.

<sup>(3)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة؛ الاكتفا: فسأبعث.

<sup>(4)</sup> ص: قيل.

<sup>(5)</sup> ص: «وحيّاهم»؛ تاريخ المدينة؛ الاكتفا: «وحملهم».

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة: منا.

<sup>(7)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة؛ الاكتفا: لما.

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: تعلم.

<sup>(9)</sup> بنحُوه في الجمْلة، وببعضٍ من ألفاظه في القدْر الأقلّ في المغازي للواقدي (9) (5/ 967). ون السّيرة الْهشاميّة (2/ 540).

<sup>(10)</sup> ص: واكتموهم.

<sup>(11)</sup> تاريخ المدينة: والفناء.

أموراً أبيْناها عليه: سألَنا أنْ نهْدمَ اللّاتَ والْعُزّى<sup>(1)</sup>، ونُبْطِلَ أَمْوالَنا في الرّبا، ونُحرّمَ<sup>(2)</sup> الْخمْر والزّنا.

فخرجتُ (3) ثقيف حين دنا منْهمُ الْوفْدُ (4) يتلقّوْنَهُمْ، فلمّا رأوْهمْ قد ساروا الْعَنَقَ (5)، وقَطَرُوا الْإبِلَ، وتَغَشَّوْا ثِيابَهمْ (6) كهيْئةِ الْقوْم قدْ حَرُبُوا (7) وكربوا (8)، ولمْ يرْجعوا بخيْر (9).

فلمّا رأتْ ثقیف ما فی وجوهِ الْقوْمِ قال بعْضُهمْ لبعْض: ما جاء وفْدُكُمْ بخیْر، ولا رَجعوا به. فدخل الْوفْدُ فعمَدُوا للّاتِ (10) فنزلوا عنْدَها – واللّاتُ بیْتُ کان بیْن ظَهْرَیِ الطّائف، یُسَتَّر (11) ویُهْدَی

<sup>(1)</sup> ليست عند الخطيب ولا عند ابن شبّة والكلاعي.

<sup>(2)</sup> ص: ويحرم.

<sup>(3)</sup> بقية الخبر بتصرُّفٍ كبير في الاكتفا.

<sup>(4)</sup> الاكتفا: حتى إذا دنوا من الطائف خرجت إليهم ثقيف.

<sup>(5)</sup> الْعَنَقُ: السَّيْرُ الْفَسيح. من شمس العلوم (7/ 4479).

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: «ونعشوا أنيابهم»؛ تصحيف. وتغشّوا ثيابهم: كِنايَةٌ عَنِ الْعَدْوِ، كقوْلهم: شَمَّرَ ذَيْلَه وأَلْقَى ثَوْبَه. من مفردات الراغب (607).

<sup>(7)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة؛ الاكتفا: «حزنوا». والْحَرَبُ: الغَضَبُ؛ يقال: فلان حَرُبَ يَحْرُبُ إِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ. من التقفية للبندنيجي (150–151).

<sup>(8)</sup> الاكتفا: أو كذبوا.

<sup>(9)</sup> دلائل النبوة: «بخبر». «ولم يرجعوا بخير»: ساقطة من الاكتفا.

<sup>(10)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة: إلى اللات.

<sup>(11)</sup> يُكْسى الأستارَ.

لهُ (1) الْهِدْيُ كما يُهْدى لبيْت الله (2) -. وقال ناسٌ منْ ثقيفٍ حين نزل الْوفْدُ إليْها: إنّهمْ (3) لا عهْدَ لهمْ برؤْيتِها.

ورجع (4) كلُّ رجلٍ منْهمْ إلى أهْله، وجاء كلَّ رجلٍ منْهمْ خاصّتُهُ (5) منْ ثقيفٍ فسألُوهمْ (6): ماذا جئتمْ [86 و] به، وماذا رجعْتمْ به؟. قالوا: أتيْنا رجلاً فظاً (7) غليظاً يأخُذُ منْ أمْرِه ما شاء (8)، قدْ ظهر بالسّيْف، وأَدَاخَ (9) الْعرب (10)، ودَانَ (11) له النّاسُ، فعَرَضَ عليْنا أموراً شِداداً: هذْمَ اللّاتِ والْعُزّى (12)، وترْكَ الْأَمُوالِ في الرّبا إلاّ

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة: لها.

<sup>(2)</sup> زيد في دلائل النبوة: «الحرام». وفي تاريخ المدينة: «ضاهوا به بيت الله، وكانوا يعبدونها».

<sup>(3)</sup> تاريخ المدينة: كأنهم.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: ثم رجع.

<sup>(5)</sup> تاريخ المدينة: وأتى كل رجل منهم جانبه.

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة: فسألوه.

<sup>(7)</sup> سقطت من تاريخ المدينة.

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: يشاء.

<sup>(9)</sup> زيد هنا في دلائل النبوة: «له».

<sup>(10)</sup> أداخَ العربَ؛ معناهُ: أذلُّهُم. من غريب الحديث للخطابي (1/ 580).

<sup>(11)</sup> تاريخ المدينة: وأدان.

<sup>(12) «</sup>والعزى»: ليست في تاريخ المدينة.

رؤوسَ أَمْوالِنا<sup>(1)</sup>، وحَرَّمَ<sup>(2)</sup> الْخَمْرَ والزِّنا. فقالتْ ثقيف: والله لا نقْبلُ هذا أبداً. قال الْوفْدُ<sup>(3)</sup>: أَصْلِحوا السَّلاحَ، وتهيَّئُوا<sup>(4)</sup> للْقتال وتَعَبَّوْا له (<sup>5)</sup>، ورُمُّوا (<sup>6)</sup> حَصْنَكُمْ.

فمكثتْ ثقيف بذلك يوميْن أوْ ثلاثةً، يريدون - زعموا - الْقتالَ، ثمّ أَلْقى اللهُ في قُلوبهمُ الرَّعْبَ فقالوا: والله ما لَنا طاقةٌ (7)؛ أَدَاخَ (8) الْعربَ كلَّهمْ (9)، فارْجعوا إليْه فأعْطُوهُ ما سألَ وصالِحُوهُ عليْه.

فلمّا رأى ذلك الْوفْدُ أنّهمْ قدْ رُعِبُوا (10) واخْتاروا الْأمانَ على الْخوْف والْحرْب، قال الْوفْدُ: فإنّا قدْ قاضيْناه، وأعْطانا (11) ما

<sup>(1)</sup> في الأصل؛ دلائل النبوة: «أموالكم»، وعلّم على ما أثبتنا الرّاء، فهي روايةُ مُسْنِدِ النّسْخة الْأمّ رَشَا بْن نظيف.

<sup>(2)</sup> تاريخ المدينة: وتحريم.

<sup>(3)</sup> في الأصل: «قالوا لو قد».

<sup>(4)</sup> تاريخ المدينة: وتيسروا.

<sup>(5) «</sup>وتعبوا له»: سقطت العبارة من تاريخ المدينة والدلائل.

<sup>(6)</sup> ص: ورقوا.

<sup>(7)</sup> زيد في الأصل فوق الكلمة: «به من»؛ وهي مزيدةٌ عند الخطيب وابن شبة. وفي الدلائل: «ما لنا به طاقة».

<sup>(8)</sup> زيد في دلائل النبوة: «وقد».

<sup>(9)</sup> ص: «ر: كلها»؛ وكذاك هي في تاريخ المدينة والدلائل.

<sup>(10)</sup> ص: رغبوا.

<sup>(11)</sup> ص: «خ: وأعطيناه». دلائل النبوة: «قاضينا وأعطيناه».

أَحْبَبْنا، وشرَطْنَا<sup>(1)</sup> ما أردْنا، ووجدْناهُ أَتْقى النّاسِ وأَوْفاهمْ وأَرْحَمَهُمْ وأَصْدَقَهمْ، وقدْ بورك لنا ولكمْ في مَسيرِنا إليه، وفيما قاضيْناهُ عليه؛ فافْهَمُوا<sup>(2)</sup> ما في الْقضيّة، واقْبلوا عافيةَ<sup>(3)</sup> الله.

فقالتْ ثقيف: لِمَ كتمْتمونا هذا الْحديثَ وغممْتُمُونا (4)به أشدَّ الْغمّ؟. فقالوا (5): أردْنا أَنْ ينْزِعَ اللهُ منْ قُلوبكُمْ نَخْوَةَ الشَّيْطان.

فأسْلموا مكانَهم، ومكثوا أيّاماً، ثمّ قدِمَ عليْهمْ رُسُلُ رسولِ الله ﷺ قَدْ أَمَّر عليْهمْ رُسُلُ رسولِ الله ﷺ قَدْ أَمَّر عليْهمْ (6) خَالدَ بْنَ الْوليد، وفيهمُ الْمُغيرةُ بْنُ شُعْبةَ، فلمّا قدِموا عمَدُوا للّات ليهْدِمُوها، واسْتَكَفَّتْ (7) ثقيفُ كلُّها، الرّجالُ والنّساءُ والسّاءُ والسّاءُ، حتّى خرجَ الْعواتقُ منَ الْحِجال، لا يَرَى (8) عامّةُ ثَقيفٍ أنّها مهْدومةٌ، ويظنّونَ أنّها مُمْتنعةٌ. فقام الْمُغيرةُ بْنُ شُعْبةَ فأخذَ الْكِرْزِينَ (9)

<sup>(1)</sup> تاريخ المدينة: وشرط لنا.

<sup>(2)</sup> تاريخ المدينة: فانهوا القضية.

<sup>(3)</sup> تاريخ المدينة: عاقبة.

<sup>(4)</sup> ص: «غمتمونا». و«به»: ليست في الدلائل.

<sup>(5)</sup> ص: «ر: قالوا».

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة: أميرهم.

<sup>(7)</sup> الاكتفا: وانكفأت.

<sup>(8)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة: ترى.

<sup>(9)</sup> الكَرْزَن، والكِرْزِن، والكِرْزِينُ: الفأسُ لها رأسٌ واحد. من المحكم لابن سيده (7/ 164).

وقال لأصحابِه (1): واللهِ لأُضحكتكمْ منْ ثقيفٍ. فضربَ بالْكِرْزِينِ (2)، ثمّ سقط يرْتَكِضُ (3)، فارْتَجَّ أهْلُ الطّائفِ بضجّةٍ (4) واحدة وقالوا: أبْعَدَ اللهُ الْمُغيرة، قدْ قتلتْهُ الرَّبَةُ!. وفرِحوا (5) حين رأوْهُ ساقطاً [86 ظ] وقالوا: منْ شاء منْكمْ فلْيقْترِبْ ولْيَجْهَدْ (6) على هدْمِها، فو اللهِ لا تُسْتطاعُ أبداً. فَوَثَبَ المُغيرةُ بن شعْبة فقال: قبّحكمُ الله يا معْشَر ثقيف؛ تشتطاعُ أبداً. فَوَثَبَ المُغيرةُ ومَدَر، فاقْبلوا عافيةَ الله واعْبُدُوه. ثمّ ضرب إنّما هي لَكَاعِ (7) حجارةٌ ومَدَر، فاقْبلوا عافيةَ الله واعْبُدُوه. ثمّ ضرب البابَ فكسره، ثمّ عَلَا على سورِها وعلا الرّجالُ معه، فما زالوا يهدِمونها حجراً حجراً حتى سَوّوْها بالأرْض، وجعل صاحبُ الْمِفْتَح (8) يقول: لَيَغْضَبَنَ (9) الأساسُ فلَيَخْسِفَنَ بهمْ. فلمّا سمع ذلك

<sup>(1)</sup> سقطت من تاريخ المدينة.

<sup>(2)</sup> تاريخ المدينة؛ الاكتفا: بالكرزن.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: «يركض». وارْتكضَ الشَّيْءُ: اضْطربَ. من المخصّص (3/ 346).

<sup>(4)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة؛ الاكتفا: بصيحة.

<sup>(5)</sup> ليست في تاريخ المدينة.

<sup>(6)</sup> تاريخ المدينة؛ دلائل النبوة: «وليجتهد»؛ الاكتفا: «ويجهد».

<sup>(7)</sup> وصفها بالْحُمْقِ مَجَازاً.

<sup>(8)</sup> دلائل النبوة: «المفتاح»؛ تاريخ المدينة؛ الاكتفا: «المفاتيح». والمفتحُ واحد الْمَفَاتح.

<sup>(9)</sup> دلائل النبوة: ليغضين.

الْمغيرة بْن شعْبة قال لخالد: دَعْني أَحْفِر أَساسَها. فحفَره حتّى أَخْرجوا تُرابَها وانْتزعوا حِلْيَتَهَا، وأخذوا ثيابَها، فَبُهِتَتْ ثَقيف، فقالتْ عجوزُ منْهمْ: أَسْلَمَها الرُّضَاع، وتَرَكُوا الْمِصَاع (1).

وأَقْبَلِ الْوَفْدُ حَتِّى دَخُلُوا عَلَى رَسُولُ اللهُ ﷺ بِحِلْيَتِها (2) وَكِسُوتِها، فَقَسَّمه رَسُولُ الله ﷺ مَنْ يَوْمِه، وحَمِدُوا اللهَ عَلَى نَصْرِه نَبيَّهُ وَإِعْزَازِهِ دَينَهُ.

فهذا حديثُ ثَقيف.

<sup>(1)</sup> ص؛ دلائل النبوة: «المضاع». وفي غريب الحديث للخطابي (1/580): «الرُّضَّاعُ اللِّئامُ جَمْعُ راضِع؛ من قولهم: لَئيمٌ رَاضِعٌ، وهو الذي لا يَحْلُبُ الغنَمَ لكنْ يَرْضَعُها لئلّا يُسْمعَ صَوْتُ الحَلب. ويقال: بل هو الذي رَضِعَ اللَّوْمَ منْ أُمِّه أي وُلِدَ لَئِيماً. والْمِصاعُ: الْمُضارَبَةُ بالسُّيوف؛ يُريدُ أنّهم خَذَلُوها ولم يُقاتلوا دُونَها».

<sup>(2)</sup> تاريخ المدينة: بحليها.

#### غزوة تبوك

- ثمّ (1) إنّ رسول الله ﷺ تجهّزَ غازياً يريدُ الشّامَ، فأذَّنَ في النّاس بالْخروج وأَمَرَهمْ به، وكان ذلك (2) في حَرِّ شديدٍ في (3) ليالي الْخريف، والنّاسُ خَارِفُونَ في نخيلهمْ (4)، فأبْطأ عنْهُ ناسٌ كثيرٌ وقالوا: الرُّومُ لا (5) طاقة لنا (6) بهمْ.

فخرج أَهْلُ الْحِسْبةِ (7) وتخلّفَ الْمنافقون، وحدّثوا أَنْفُسَهمْ أَنّ

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة للبيهقي (5/ 224-226) - إسماعيل-؛ إلى قوله: «منْزلَه من تبوك»؛ -ومنْ طريقه في الدّرّ المنْثور للسيوطي: 7/ 397؛ إلى قوله: «ثلاثَ آيات متتابعات» -.

<sup>(2)</sup> ساقطةٌ من دلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> ساقطة من دلائل النبوة والدر المنثور.

<sup>(4)</sup> في الطّرّة منْ غيْر تنْصيص على عزْو: «نخلهم». والخارِفُ: الحافظُ في النّخْل والعنب، والجميعُ: الْخَرَّاف. من شمس العلوم (3/ 1785).

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة؛ الدر المنثور: ولا.

<sup>(6)</sup> ساقطة من الدر المنثور.

<sup>(7)</sup> عبارة «فخرج أهل الحسبة»: ساقطة من دلائل النبوة. وفي الدر المنثور: «الحسب»؛ ولا معنى له.

رسولَ الله ﷺ لا يرْجعُ إليْهِمْ أبداً، فاعْتلُّوا وأَبْطَؤُوا عنْهُ وبطَّؤُوا مَنْ أطاعهمْ (1)، وتخلّف عنه (2) رجالٌ من الْمُسْلِمين بأمْرٍ كان لهمْ فيه عُذْرٌ، منْهمُ السَّقيمُ والْمُعْسِرُ.

وجاءه (3) ستة نفر كلُّهم مُعْسِرٌ يسْتحْملونَهُ لا يُحبّونَ التّخلُّفَ عنْه، فقال لهمْ رسولُ الله ﷺ: «لا أجدُ ما أحْمِلُكُمْ عليْه». فتولّوا (4) وأعْيُنُهمْ تفيضُ منَ الدَّمْع [87 و] حَزَناً ألاّ يجدوا ما يُنْفقون (5)؛ منْهمْ:

#### منْ بنى سَلَمَةً:

- عَمْرُو بْنُ عَنَمَةَ <sup>(6)</sup> بْنِ عَدِيّ بْنِ نَابِي <sup>(7)</sup>.

#### ومنْ بني مازنِ بْنِ النّجّار:

- أبو ليْلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولٍ (<sup>8)</sup>.

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة؛ الدر المنثور: فاعتلوا وثبطوا من أطاعه.

<sup>(2)</sup> ص: عنهم. (3) الدر المنثور: وجاء.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: تولوا.

<sup>(6)</sup> دلائل النبوة: عثمة.

<sup>(7)</sup> ما بعد «عثمة»، ساقطٌ من دلائل النبوة والدر المنثور. ون: الاستيعاب: 3/ 1195؛ ر: 1941؛ أسد الغابة: 3/ 754؛ ر: 3992.

<sup>(8)</sup> ص: «مندول». وما بعد «كعب»، غير واقع في دلائل النبوة والدر المنثور. =

## ومنْ بني حارثة:

- عُلْبَةُ (<sup>1)</sup> بْنُ زِيْد.

# ومنْ بني عمْرِو بْنِ عوْفٍ ثمّ منْ بني ثعلبةَ بْنِ عمْرِو بْنِ عوْفٍ (2):

- سالمُ بْنُ عُميْر<sup>(3)</sup>.
- وهَرِمُ <sup>(4)</sup> بْنُ عَبْدِ الله<sup>(5)</sup>.
- وهمْ يُدْعَوْن بني الْبكَّاء.

ون: الطبقات الكبير: 4/334؛ ر: 634؛ الإصابة: 4/355؛ ر: 5193.

- (1) بضم أوّله وسكون اللّام بعدها موحدة. من إكمال ابن ماكولا (6/ 254)؛
   الإصابة (4/ 546؛ ر: 5661).
  - (2) إلى هنا من قوله «ثم من بني»: ساقطٌ من دلائل النبوة والدر.
- (3) ن الطبقات الكبير: 3/ 445؛ ر: 4472؛ الاستيعاب: 2/ 567؛ ر: 880. وقال فيه ابن عبد البر: «قال فيه موسى بْنُ عَقْبة: سالم بْن عبد الله». قلت: ولم يقعْ ذلك في نسْختنا، إنّما ذكره في مؤضعيْن باسْم «سالم بن عميْر»، فلعلّ نقْلَ ابْن عبد الْبرّ عنْ رواية ابن فُليْح وحْدَها.
- (4) وقع في الأصل: "وهب"؛ وهو محْضُ تصْحيف. والمعْروف أنه كما في دلائل النبوة وغيره: "هَرَمِيّ". وأثبتنا أعلاه "هرم"؛ لأنّها أقْربُ في الرّسْم إلى "وهب"، ولأنّ ابن عبد البرّ في الاستيعابِ قال كذلك (4/ 1537؛ ر: 2676)، وله شُبْهةُ النّقْلِ عنْ صاحبِنا، وكذاك وقعتْ في نقْل السّيوطيّ منْ غير ياء في الدّرّ المنثور.
- (5) تعلّل ابْنُ الأثير لمنْ جعله من بني عَمْرو بن عوف؛ بأن بني واقف كانوا حلفاء بني عَمْرو بن عوف. ن أسد الغابة (4/618؛ ر: 5358).

- وعبْدُ الله بْنُ عَمْرُو.
- ورجلٌ<sup>(1)</sup> منْ مُزَيْنةَ .

فهؤلاء الذين بكوْا واطّلَعَ اللهُ أنّهمْ يحبّونَ الْجهادَ، وأنّه الْجِدُّ منْ أنْفُسهمْ، فَعَذَرَهُمْ في الْقرآن؛ فقال سبحانه وتعالى<sup>(2)</sup>: ﴿لَيْسَ عَلَى أَنْفُسهمْ، فَعَذَرَهُمْ في الْقرآن؛ فقال سبحانه وتعالى أَنْفُونَ حَرَجُ إِذَا أَلْضُعَهَآءِ وَلاَ عَلَى أَلْمَرْضِى وَلاَ عَلَى أَلْذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنِهِفُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ (3) هذه الآية، واللّتيْن بعْدَها (4).

وأتاهُ الْجَدُّ بْنُ قَيْسِ السَّلَميُّ وهو في الْمسْجد معه نفرٌ فقال: يا رسول الله، ايذنْ لي في الْقُعُود؛ فإنّي ذو ضَبْعَةٍ وعِلّةٍ (5) فيها عُذْرٌ لي.

<sup>(1)</sup> في دلائل النبوة والدر المنثور: «رجل»؛ بيانٌ لعبْدِ الله بْنِ عمْرو. والرّاجحُ أنّه غيْرُه؛ لأنهم ذكروا الْبكّائينَ سبْعةً.

<sup>(2) «</sup>سبحانه وتعالى»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة، الآية: 92.

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: ﴿. . . لِلهِ وَرَسُولِهِ ﴾، الآية وفي الآيتين بعدها . وسقطت «هذه» من الدر المنثور .

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: "ضيعة وغلة"؛ الدر المنثور: "ضيعة وعلة"، تضحيف في كليهما. والضّبْعَةُ: شهْوةُ السِّفَادِ والْوِقاع، وأكثرُ ما يُسْتَعْملُ في النُّوقِ؛ يقال: "ضَبِعت الناقة ضَبعَةً شديدة". ن الفصيح (322). ويشْهدُ لهذا التَّرْجيح قوْلُ الْجدّ بْن قيْسٍ في شاهدِ للسّببِ منْ حديثِ ابْن عبّاسٍ سَيَّ عند الطّبراني في الكبير (12/ 122؛ ر: 12654): "يارسولَ الله، إنّي امْرؤُ صاحبُ النّساء، ومتى أرى نساءَ بنى الْأَصْفر" اه المقصودُ منه.

فقال رسولُ الله ﷺ: «تَجَهّزْ فإنّكَ مُوسِرٌ، لعلّكَ أَنْ تُحْقِبُ (1) بعْضَ (2) بناتِ الْأَصْفَرِ». فقال: يا رسول الله، ايذنْ لي ولا تفْتِنِي. فنزلَتْ: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ إِيذَنَ لِي وَلاَ تَقْتِئِي ۖ أَلاَ فِي الْهِتْنَةِ سَفَطُواْ ﴾(3) وخمْسٌ معَها يَتْبعُ بعْضُها بعْضاً (4).

فخرج رسولُ الله ﷺ والْمومنون معه، وكان مَنْ تخلّفَ عنْه: 
عَنَمَةُ (5) بْنُ وَدِيعةَ مَنْ بَنِي عَمْرو بْن عَوْف، فقيل له: ما خلّفَكَ عَنْ 
رسول الله ﷺ وأنْت مُوسرٌ؟. فقال: الْخَوْضُ واللّعِب. فأنْزل الله ﷺ فيه وفيمنْ تخلّف من الْمُنافقين: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ 
إِنّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ (6)، ثلاثَ آيات متتابعاتٍ.

<sup>(1)</sup> كلُّ شَيْء شددْتَهُ في مؤخّرةِ رَحْلِكَ أَوْ قَتَبِك فقدِ احْتقبْتَه. من الجمهرة (1/ 281).

<sup>(2)</sup> ص: ببعض.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة، الآية: 49. و﴿ أَلاَ فِي الْهِتْنَةِ سَفَظُوًّا ﴾: غير واقع في الدلائل والدر.

<sup>(4)</sup> أَخْرِجه الْبِيهِ فِي السِّن الكبرى (18/ 114؛ ر: 17928)، منْ طريق ابن لَهيعةَ عنْ أبي الْأَسُود عنْ عُرُوة. وشواهدُهُ متظاهرةٌ لا نطيلُ بجلْبِها، ن بعضاً منها عند الطّبريّ في جامع البيان (11/ 491–493). و الْقصّةُ في السيرة الهشامية (2/ 516) والمغازي للواقدي (3/ 992–993)، وفي سياقِ هذا الأخير – على عادتِه – زوائدُ يُغْرِبُ بها.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة؛ الدر المنثور: غنمة.

<sup>(6)</sup> سورة التوبة، الآية: 65.

- وتخلّف (1) أبو خيثمة - وهو رجلٌ منَ الْأَنْصارِ منْ بني سالم بْنِ عوْفٍ - فدخل حائِطَه والنّخْلُ مُذَلَّلَةٌ (2) بثُمُرِها، والْعَريشُ (3) مرْشوشٌ، وامْرأتُه مُخْتَضِبةٌ مُزَيَّنةٌ. قال: فنظر أبو خيثمة إلى امْرأتِه فأعْجبتْهُ فقال: هلَكْتُ وربِّ الْكعْبة؛ لئنْ لمْ يُدْرِكْني [87 ظ] اللهُ بتوْبة: أَصْبحْتُ في ظلالِ النّخْل، ورسولُ الله ﷺ في الْحَرّ والسّمُومِ بتوْبة: أَصْبحْتُ في ظلالِ النّخْل، ورسولُ الله ﷺ في الْحَرّ والسّمُومِ في عُنُقِهِ السّيْفُ، وقدْ غفرَ اللهُ له ما تقدّم منْ ذنْبه وما تأخّر.

ثمّ خرجَ يبْتغي وجْهَ اللهِ والدّارَ الْآخرة، فاخْتَطَمَ (4) نَاضِحَهُ في الْمنْخر (5)، وتزوّدَ تمْراتٍ في ظَنْيَةٍ (6) وإِدَاوَةَ (7) ماءٍ، فنادتْهُ امْرأَتُه وهو

<sup>(1)</sup> يتبع من دلائل النبوة.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: «مدللة»؛ بدال مهملة.

<sup>(3)</sup> سمي عريشاً؛ لأنّ الْقَوْمَ يأتون المؤضعَ بيْن النّخْل فيبْنون فيه مثْلَ الْكُوخِ منْ سَعَفِ النّخْل، ويقيمون فيه يأْكُلُون من النّخْل حتّى يُصْرَمَ. من الدلائل للسرقسطي (1/ 208؛ ر: 12).

<sup>(4)</sup> زيد هنا في الأصل: «أبو خيثمة»؛ ثم علّم فوقها الناسخ بالحذف. واختطم: جَعَلَ في منْخره خِطاماً.

<sup>(5)</sup> في الأصل: «من الفجر»؛ تصحيف.

<sup>(6)</sup> في الأصل: «تمرات طيبة»؛ والمثبتُ من الدلائل أقومُ. والظّبْيَةُ شِبْهُ الْخَرِيطَةِ والْكِيس، وتُصغّر فيُقال: ظُبَيَّةٌ، وجَمْعُهَا ظِبَاء. من تهذيب الأزهري (14/ 398).

<sup>(7)</sup> الإداوة: المطهرة، والجمع الادَاوَى، مثل الْمَطايا. من الصحاح (6/ 2266).

يُرْتحل: يَا أَبِا خَيْثُمَة، هَلُمَّ أَكَلَّمْكَ. قال: والذي نَفْسي بيده لا أَلْتَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَلا إلى (1) مالي، حتّى آتِيَ رسولَ الله ﷺ فيسْتغْفِرَ (2) لي.

وقال عُبيْدُ الله بْنُ عمرَ بْنِ حفْصِ - كان فيما قيل له: «هَلَكَ الْوَدِيّ(3)»؛ لِوَدِيِّ كان غَرَسَه - فقال: الْغَزْوُ خيْرٌ من الْوَدِيّ(4). فقعدَ على ناضِحِه، ثمّ انْطلق، فأَدْركه عُميْرُ بْنُ وهبِ الْجُمحيُّ قادماً منْ مكّةَ يُريدُ الْغِزْوَ، فاصْطَحَبَا، فلمّا نظر إلى تبوك قال أبو خيثمةَ لعُميْر (5): إنّ لي ذَنباً، وإنّي تخلّفتُ عنْ رسولِ الله ﷺ إذْ خرج، فتخلّف عنّي فِداكَ أبي وأُمّي.

فتخلّف عُميْر، ومضى أبو خيثمة، فلمّا طلَع أبو خيثمة لتبوك، أشْرفَ الْمسلمون ينْظرون إليه وقالوا: يا رسول الله، هذا راكبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدينة. قال رسول الله ﷺ: «كُنْ أبا خيثمة». فأتاه أبو خيثمة يبكي، فقال له رسول الله ﷺ: «ما خلّفك يا أبا خيثمة أوْلَى لك؟». قال أبو خيثمة: كِدْتُ يا نبيّ الله أنْ أهْلَكَ بتخلُّفي عنْك، وتزيّنتْ ليَ قال أبو خيثمة : كِدْتُ يا نبيّ الله أنْ أهْلَكَ بتخلُّفي عنْك، وتزيّنتْ ليَ الله أنْ أهْلَكَ بتخلُّفي عنْك، وتزيّنتْ ليَ الله أنْ أَهْلَكَ بتخلُّفي عنْك، وتزيّنتْ ليَ الله أنْ أَهْلَكَ بتخلُّفي عنْك، وتزيّنتْ ليَ الله أنْ أَهْلَكَ بتخلُّفي عنْك، وتزيّن لي مالي في عيْني، فكدْتُ أنْ أختارَه على الْجهاد، فعزمَ الله نيا الله أنْ أَهْ الله على الْجهاد، فعزمَ الله في عيْني وتزيّن لي مالي في عيْني، فكدْتُ أنْ أَخْتارَه على الْجهاد، فعزمَ الله في الله في عيْني وينها الله في عيْنها وينها الله في عيْنها وينها الله في الله وينها وينها

<sup>(1)</sup> سقطت من دلائل النبوة.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: ليستغفر.

<sup>(3)</sup> فَسيلُ النَّحْلِ الذي يخْرِجُ فِي أُصُولِه فَيُنْقَلُ ويُغْرِسُ، واحدُها: وَدِيَّةٌ. من مشارق عياض (2/ 283).

<sup>(4)</sup> ص: خير الودي.

<sup>(5)</sup> زيد هنا في الأصل: «بن وهب»؛ ثم علّم فوقها الناسخ بالحذف.

اللهُ لي على  $^{(1)}$  الْخروج، فاسْتغْفِرْ لي يا رسول الله $^{(2)}$ . فاسْتغْفر له ودعا له بالْبركة $^{(3)}$ .

وخرج رسولُ الله ﷺ حين خرج، يريدُ الشَّامَ وكفَّارَ الْعرب، فكان أقْصى أَثَرِه منْزلَه منْ تبوك.

- ولمّا نزل رسولُ الله ﷺ تبوكاً، بعث خالدَ بْنَ الْوليد إلى دُومة

(1) في الأصل: «بالخروج»، ثم صححها الناسخ. وفي الدلائل: «فعزم الله علي بالخروج».

(2) طلب الاستغفار ليس في الدلائل.

(3) أخْرجه الطّبرانيّ في الْكبير (6/ 31؛ ر: 5419) مُخْتَصَراً بسياقٍ مُقارب وليْس فيه قوْلُ النّبيّ ﷺ: «ما خلّفك يا أبا خيْثمةَ أوْلَى لك؟» – قال: «حدّثنا محمّد بْنُ عبْد الله الحضرمي؛ حدّثنا أحْمُد بْنُ سنان؛ حدّثنا يعْقوبُ بْن محمّد الزّهْريّ؛ حدّثنا أبراهيمُ بْنُ عبْد الله بْنِ سعْدِ بْنِ خيْثمةَ؛ حدّثنا أبي، عنْ أبيه»، فذكره. وفيه يعْقوبُ بن محمّدٍ الزّهْريّ، وهمْ يُنظّرونه بالضّعَفةِ كالْواقديّ وابن زَبَالة، لكنْ قدْ يشْهدُ لهذا الإسناد أنّ الرّاوي فيه عنْ يعْقوب، هو الْحافظُ الثّقةُ أحمدُ بْنُ سنان الْقطّان، وهو نفسهُ الذي روى عنْ يحيى بْنِ مَعينِ ضابطاً في قبولِ حديثِ الرّهْريّ هذا أوْ ترْكِه: «ما حدّثكمْ عن الثقات مَعينِ ضابطاً في قبولِ حديثِ الرّهْريّ هذا أوْ ترْكِه: «ما حدّثكمْ عن الثقات فاكْتبوه، وما لا يُعْرفُ من الشّيوخ فَدَعُوه» (تهذيب الكمال: 32/ 370)، فلعلّه يوشكُ أنْ يكونَ أعْمل هذا المعْيارَ، فلذلك روى الحديثَ، والله أعلم.

وقوْلُ النّبي ﷺ: «كُنْ أَبا خَيْثُمةَ» صحيحٌ منْ حديثِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْب - منْ ذريّة كَعْبِ بْن مالك - عند مسلم (4/ 2122؛ ر: 2769)، يرْويه منْ طريقِ الزّهْريّ بسياقِ مخْتلِف.

ووقع عند الواقدي (3/ 999) مُرْسلاً، عبارةُ «أَوْلَى لك يا أبا خيْثمةَ»، لكنّه خالف الجماعةَ إذْ ذكر لأبي خيثمة زوجتيْن اثْنتيْن.

وبها أُكَيْدِرُ. فقال رسولُ الله ﷺ لخالد: «إنّي أرْجو أنْ [88 و] تَجِدَهُ خارجاً منَ الْحِصْن يصْطادُ الْبقرَ» (1).

(1) أَخْرِجِهِ الْبِيْهِقِيُّ في الدِّلائل (5/ 251)، منْ طريق ابْنِ لَهيعةَ عنْ أبي الأَسْود عنْ عُرْوةَ بنحُوه مُرْسلاً مطوّلاً؛ ولفْظُه: «لعلّك تلْقاهُ يصْطاد».

وأخرجه ابْنُ إسْحاق منْ رواية ابْنِ بُكيْرٍ عنْه مُرْسلاً - وإنْ كانتْ له مزيّة التصريح بالتّحْديث فيه عنْ يزيدِ بن رومان مقْروناً إلى عبْدِ الله بْنِ أبي بكْر، لكنّ ذلك غيْرُ ذي جدْوى - في معْرفة الصّحابة لابن منده (293)، والسّننِ الْكبرى (1868؛ ر: 1868)، ودلائلِ النّبوّة (5/ 250)، كلاهما للبيهقيّ. وأخرجه ابْنُ إسْحاق تارةً أخرى معلّقاً عليْه - وهو أقومُ - في روايتيْ محمّدِ بْنِ سلمة الحرّاني عنْهُ في معْرفة الصّحابة لأبي نُعيْم (1/ 429؛ ر: 1250)، وإبْراهيم بْنِ سعْدِ الزهريّ عنْه في دلائل النّبوّة لأبي نُعيْم (526؛ ر: 455). وكذلك هو مجرّداً عن الإسْنادِ في روايةِ الْبكّائيّ عنْهُ عنْد ابْنِ هشام (2/ 526). لكنَّ ابن بُكيْرٍ لا يقومُ لأرْجحيّة هؤلاء الثّلاثة - ولاسيما إبْراهيم المدنيّ الْأشهر منْ رواةِ ابن إسحاق، ثمّ الحرّانيّ بعْدَه -، مع ما عُرفَ عنْ يونس منْ تجويدِه لأسانيدِ شيْخِه.

ورواه أبو المعارك الشّمّاخُ بْن المعارك بْن مرّة بْن صخْر بن بُجَيْر بن بَجرة؛ قال: حدّثني أبي، عنْ جدّي، عن أبيه بُجَيْر بْن بَجرة، في معرفة الصّحابة لابْن منْده (294)، ودلائلِ النّبوّة لِقِوام السّنّة (144؛ ر: 157).

وتجدُهُ في المغازي للْواقديّ (3/ 1025-1026) بإسْناد جَمْعيِّ - عِمَادُه إبْراهيمُ بْنُ إسْماعيل بْن أبي حَبِيبَةَ وهو متْروكٌ -؛ وفيه منْ روايةِ إسْماعيل بْنِ إبْراهيم، عنْ موسى بْن عُقْبة.

كلُّهمْ بلفظ: «إنك سَتَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ»؛ منْ غيْر ذكْرِ للْحصْن.

وذكر أنّ أُكَيْدِرَ كان أهْدى لرسول الله ﷺ هديّةً ذكر أنّ فيها كِسُوةً (1).

وكانتْ تلْكَ الْقُرى التي صَالَحَ عليْهِنّ (2): دُومَةُ وأَيْلَةُ (3) وتيماء (4)؛ كان أهْلُها خافوا رسولَ الله ﷺ لمّا رأَوُا الْعربَ قدْ أَسْلمتْ.

فخرج خالدُ بْنُ الْوليد فوجد أُكَيْدِرَ يصْطادُ الْبقرَ كما قال رسولُ الله ﷺ (5) الله ﷺ (5) .

وأَقْبِل يُحَنَّهُ (6) بْنُ رُوبَا (7) عظيمُ أَيْلةَ فقدِمَ على رسول الله ﷺ، وأَشْفق أَنْ يَبْعثَ إليه كما بعثَ إلى أُكَيْدِر، فاجْتمع أُكَيْدِرُ ويُحَنَّه (8) عند

<sup>(1)</sup> له أَصْلٌ منْ حديثِ أنسِ المتّفق عليْه (خ: 3/ 163؛ ر: 2616؛ م: 4/ 1917؛ ر: 127).

<sup>(2)</sup> في الأصل: «خلطن منْهنّ». ولمْ أفْهمْ لها وجْهاً ظاهراً، ولعلّها كما خَمَّنْت.

<sup>(3)</sup> أَيْلة - بفتح الهمزة وسكون المثنّاة تحت وفتْحِ اللّام وهاء -: تُعْرفُ الْيوْم باسْم الْعَقَبَة ميناء الأردن، على رأْسِ خليجٍ يُضافُ إليْها. من معجم المعالم الجغرافية (35).

<sup>(4)</sup> تيماء: بلد مشهور عند وادي القرى، من منازل اليهود قديما. من الأمكنة لنصر (1/ 236؛ ر: 148).

<sup>(5)</sup> ن تخريجَ قوْله ﷺ آنفاً: «إِنِّي أَرْجو أَنْ تَجِدَهُ خارجاً منَ الْحِصْن يصْطادُ الْبقرَ».

<sup>(6)</sup> ص: بحنة.

<sup>(7)</sup> يقال: «رؤبة»؛ بواو مهموز، و«روبة»؛ بواو مخففة.

<sup>(8)</sup> ص: بحنة.

رسول الله ﷺ فدعاهما إلى الإسلام فَأَبَيَا، وأَقَرَّا له بالْجزْية، فقاضاهما رسولُ الله ﷺ على قَضِيِّهِ على دُومةَ، وعلى تَبُوك، وعلى أَيْلة، وعلى تَيْماء، وكتبَ لهما بها كتاباً.

- ثمّ (1) أقبل رسولُ الله على قافلاً حتى إذا دنا من المدينة تَلَقّاهُ عامّةُ الذين تخلّفوا عنه، فقال رسولُ الله على لأضحابه: «لا تُكلّموا رجلاً منهم ولا تُجالسوهم حتى آذَنَ لكمْ (2). فأعْرضَ عنهمْ رسولُ الله على والْمومنون، حتى إنّ الرّجلَ لَيُعْرضُ عنْ أبيه وعنْ أخيه، وحتى إنّ الرّجلَ لَيُعْرضُ عنْ أبيه وعنْ أخيه، وحتى إنّ الرّجلَ لَيُعْرضُ عنْ أبيه وعنْ أخيه، وحتى إنّ المراأة لَتُعْرضُ عنْ زوْجها، فمكثوا بذلك أيّاماً حتى كَرِبَ (3) الذين تخلّفوا وجعلوا يعتذرونَ إلى رسول الله على الْجَهْد والْأَسْقامِ ويحلفون له، فرحِمهمْ وبايعهمْ واسْتغفر لهمْ.

قال ابْنُ شهاب: بلغ رسولُ الله ﷺ في غزْوته تلْك تبوكاً ولمْ يُطلِقُهُ في غزْوته تلْك تبوكاً ولمْ يُجاوِزْها، وأقام بضْعَ عشرة (4) ليْلة (5).

<sup>(1)</sup> دلائل النبوة (5/ 280) - إسماعيل-؛ إلى قوله: «ومرارة بن ربعى الْعَمْريّ».

<sup>(2)</sup> لمْ أجدْه بهذا اللَّفْظ، وله أصْلٌ في الصّحيح منْ حديثِ كعْبِ بْنِ مالكِ تَعْيُ ، منْ طريقِ ابْنِ شهابِ عنْه في البخاري (9/ 82؛ ر: 7225) مختصراً، والمرادُ منْه: «ونهى رسولُ الله ﷺ المسْلمين عنْ كلامِنا»، وله سياقٌ مُطَوّلٌ عنْد الشّيْخيْن معاً. وفي السيرة الهشامية (2/ 531)؛ منْ غيْر سنَد: «لا تكلمُنَّ أحداً من هؤلاء الثلاثة».

<sup>(3)</sup> ص: كذب.

<sup>(4)</sup> ص: عشر.

<sup>(5)</sup> تفرّد به المصنّف عن الزّهْريّ؛ فليس يُعْرفُ إلاّ منْ طريقِه.

فَدَكَرَ<sup>(1)</sup> أَنَّ الْمنافقين الذين كانوا تخلّفوا عنْه بضْعةٌ وثمانون<sup>(2)</sup> رجلاً، وذكر أنَّ أَذْرُحَ<sup>(3)</sup> كانتْ فيما صالَحَ عليْه يوْمئذٍ.

وكان فيمنْ تخلّف عنْ <sup>(4)</sup> رسولِ الله ﷺ [**88 ظ**] ثلاثةُ نفرِ الذين ذكر اللهُ جلّ وعز في كتابه بالتّوْبة منْهمْ: كعْبُ بْنُ مالك السّلمي، وهِلالُ بْنُ أُميّةَ الْواقِفِيُّ، ومُرارةُ بْنُ رِبْعِي (5) الْعَمْريّ.

- فقالتْ بنو سَلَمَةَ لكعْب بْنِ مالك: امْشِ إلى رسول الله ﷺ في فاعْتذرْ إليْه وبايعْه لعلّه يقبلُ منْك. فأقْبلَ معهمْ ورسولُ الله ﷺ في الْمسْجد جالسٌ يُبايعُ، فسلّم عليْه فأعْرضَ عنْه. فزعموا أنّ كعْباً قال له: لِمَ تُعْرِضُ عنّي يا رسولَ (6) الله؟، فوالله فوالله ما نافقْتُ ولا ارْتبْتُ

<sup>(1)</sup> ابن شهاب.

<sup>(2)</sup> ص: وثمانين.

<sup>(3)</sup> ص: «ادرح»؛ دلائل النبوة: «إذرج». وأذرُح: بلدٌ في أطراف الشّام من أعمال الشّراة ثمّ منْ نواحي الْبَلْقاء. من معجم البلدان (1/ 129). ون: الأمكنة لنصر (1/ 127؛ ر: 70).

<sup>(4)</sup> دلائل النبوة: يخلف.

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة: «الربيع».

ومرارة بن ربعي، ذكره ابن الكلبي وقال: كان أحد الْبكّائين. قال الْعَدَويّ: «لمْ يذْكُرْه غَيْرُه» (الإصابة: 6/65؛ ر: 1980. ون: أسد الغابة: 4/385؛ ر: 4814). قلتْ: ويستدركُ عليْه مُوسى بْنُ عَقْبة بهذا الموضع.

<sup>(6)</sup> في ص: «نبي»؛ ثم علّم عليها الناسخ كأنها لم تقع في أصله.

ولا بدّلْتُ. فقال رسول الله عَلَيْهِ: «فما خلّفك؟» (1). قال: أمّا إنّي لا أعتذرُ إلى الله ورسولِه عَلَيْهِ بعُذْر؛ قدْ كنْتُ شابّاً مُوسِراً ولكنْ أصابتني فتنةٌ. فسمع مُرارةُ بْنُ رِبْعي وهلالُ بْنُ أميّة بالذي قال كعْب، فقالا مثلَ قوْله: أصابتنا فتنةٌ. فأعْرض عنْهمْ رسولُ الله عَلَيْهِ فقاموا منْ عنْده. فقالتُ بنو سَلَمَة لكعْب: والله ما أصبتَ ولا أحْسنْت، ولو اعْتذرْتَ فقال منك. فقال لهمْ كعب: والله لا أجْمعُ اثنتيْن، أنْ أتخلّف عنْ رسولِ الله عَلَيْهِ وَقَلْتُ بنو رسولِ الله عَلَيْهِ وَقَلْتُ بنو سَلَمَة بنو الله كعب: والله لا أجْمعُ اثنتيْن، أنْ أتخلّف عنْ رسولِ الله عَلَيْهِ وَأَكْذِبَهُ، وقدِ اطّلعَ اللهُ على ما في نفسي. فقالتُ بنو سَلَمَة: والله إنّك لشاعرٌ مُفَوّهٌ بليغٌ جَرِيء على الْكلام. فقال كعْب: لنْ أجْرئ على الْكلام. فقال كوب.

ومكَثَ هنالكَ النّفرُ كعْبٌ ومُرارةُ وهلالٌ قريباً منْ شهْريْن لا يكلّمُهمْ أحدٌ مِنْ قوْمهمْ، حتّى يكلّمُهمْ أحدٌ مِنْ قوْمهمْ، حتّى أعْرضَ عنْهمْ نساؤُهمْ، ووجِلُوا أشدَّ الْوَجَل، وأشْفقوا أشدَّ الشَّفَقة.

- وخرجوا<sup>(2)</sup> منْ أهاليهمْ إلى الْبَرّيّةِ فضربوا<sup>(3)</sup> الْفَسَاطيطَ يأُوون إليها باللّيْل، ويتعبّدون لله جلّ وعزّ في الشّمْس بالنّهار، حتّى عادوا أمْثالَ الرُّهْبان.

<sup>(1)</sup> هذا اللَّفْظُ مخرَّجٌ عنْد الْبخاريّ (6/ 5؛ ر: 4418)، ومسْلم (4/ 2123؛ ر: 53)، منْ طريقِ ابْنِ شهابِ بسنده إلى كعْبِ بْنِ مالك، بسياقةٍ مطوّلة مُخالفةٍ هي عيْنُها عنْد ابْن إسْحاق (سيرة ابن هشام: 2/ 533).

<sup>(2)</sup> رَجْعٌ لدلائل النبوة (5/ 280)؛ إلى قوله: «أمثال الرهبان».

<sup>(3)</sup> ص: فاضطربوا.

- وكتب جَبَلَةُ بْنُ الْأَيْهَمِ - رجلٌ منْ ملوك غَسَّانَ بالشَّامِ - إلى كُعْب بْن مالك: إنّه بلغَنا أنّ صاحبَك نَبَا بكَ وأقْصاك، فهلُمَّ إليْنا، فإنّ لك مُتَحَوِّلاً، ولا تقيمُ على [89 و] الْهَوان.

فأقبل كعْبُ بكتابِه إلى رسول الله ﷺ وهو يبْكي فقال: واللهِ يا رسول الله، ما زالَ إعْراضُكَ عني حتى رغِبَ فيَ الْمشركونَ وطمِعوا أنّي ألْحَقُ بهمْ؛ هذا يا نبيَّ الله كتابُ جَبلَة بْنِ الْأَيْهَمِ يدْعوني إلى الشّرْك. فلمْ يُراجعْهُ النّبيّ ﷺ، فرجع كعْبُ أحْزَنَ (1) ما كانَ وأشدَّهُ كَرَباً، وقدْ أقام أيّاماً في الْفُسْطاط ينتظرُ التّوْبةَ وهمْ بالْجَمّاء (2)، فضاقتْ عليْه الْجمّاء برَحْبِها، فرجع إلى سَلْع (3)، فكان يُقيمُ بها النّهارَ صائماً ويأوي إلى دارِه باللّيل، حتى نزلتْ له التّوْبةُ وصاحبيْهِ ورضيَ اللهُ عَرَفِي عنهمْ.

فأنزل الله (4) جلّ وعزّ الْكتابَ ليْلةً على رسول الله ﷺ وهو في بيْت أمّ سلَمة، فنام منَ اللّيْلِ فتوضّاً واسْتَنَّ، ثمّ قال لأمّ سلمة: «الحمْدُ لله الذي أنْزل لإخواننا هؤلاءِ التّوْبة). فقالتْ أمّ سلمة: منْ همْ يا رسول

<sup>(1)</sup> بالكاد تتبيّن للخرم.

<sup>(2)</sup> مضتْ في الْجَمّاويْن بغزوة أحد.

<sup>(3)</sup> جبل بالمدينة. ن: الأماكن للحازمي (544)؛ الأمكنة لأبي للإسكندري (2/ 63؛ ر: 418).

<sup>(4)</sup> ليست عند الخطيب؛ وذاك مؤدّى رمز الناسخ: «خ لا».

الله؟. قال: «كعْبُ بْنُ مالك وصاحِبَاهُ، قبِلَ اللهُ منْهم، واطّلَعَ على وَجَلِهِمْ فتابَ عليْهمْ». قالتْ أمّ سلمة: يا رسولَ الله، أفلا أبْعثُ إليْهمْ فأَسُرُّهُمْ؟؛ فإنّهمْ قدْ كربوا واشتدّ شفقتُهمْ منْ سَخَطِ الله. فقال رسول الله عَلَيْةِ: «أَصْبِحي»(1).

<sup>(1)</sup> من قوله «فأنزل الله جلّ وعزّ»، إلى هذا الموضع، له أصْلٌ من حديث الزّهريّ - وهو منْ عُمَدِ مَدَارَاتِه - يرْويه عنْه إسْحاقُ بْنُ راشد، ويرْفعُهُ إلى كعْبِ بْنِ مالك سَيْ مُطوّلاً، وفيه: «...وكانتْ أمُّ سلمة مُحْسِنةً في شأني مَعْنيّةً في أمْري، فقال رسول الله ﷺ: «يا أمَّ سلمة، تِيبَ على كعْب». قالتْ: أفلا أرْسلُ إليه فأبشرَه؟. قال: «إذاً يحْطمُكُم النّاسُ فيمنعونكمُ النّوْمَ سائرَ اللّيلة».

ويقاربُه مع التّصْريحِ فيه بأمْرِ النّبيّ عَلَيْ الله الله المعْجم الكبير (19/88؛ ر: 173)، بسندٍ حسنٍ؛ ومنه: الطّبرانيّ في المعْجم الكبير (19/88؛ ر: 173)، بسندٍ حسنٍ؛ ومنه: «وكانتُ أمُّ سلمة نعْمَ الشّفيعُ. . . حتّى إذا كانتْ ذاتَ ليْلة قال: «أشعرْتِ أنّ الله قدْ تاب على الثلاثة؟». قالتْ: ألا أُرْسلُ إلى أهْليهمْ فأبشرهم؟. قال: «إذاً لا يذرُنا النّاسُ ننامُ هذه اللّيلة؛ ولكنْ أَصْبِحِي».

وزعموا أنّ اللّذيْن سَعَيَا [أبو بكْرٍ وعمرً] (1)، وكعْبُ جالسٌ في مشجدِ قوْمِه، فسمِعَ كعْب الصّوْتَ فوقع ساجداً يبْكي مشروراً بالتّوْبة، واجْتمعتْ بنو سَلَمَةَ إليْه رجالُهمْ ونساؤُهمْ يُهنُّونَه، وأقْبل كعْبُ سريعاً إلى رسول الله [89 ظ] فبايَعه واسْتغْفر له وبشّره بالتّوْبةِ التي أُنْزلتْ فيه وفي صاحبيه، وقرأ عليه: ﴿ لَقَد تّابَ أَللّهُ عَلَى ٱلنّيَمَءِ وَالْمُهَجِرِينَ وَالاَنصارِ اللهِ يَعْدِهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِهُ مَا كَادَ تَزِيغُ فُلُوبُ بَوِيقِ مِنْهُمْ فَلَوبُ بَويقِ مِنْهُمْ وَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ واللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

- ثمّ (3) ذَكَرَ الذين تخلّفوا عنْ رسول الله ﷺ واعْتذروا بالْباطل،

<sup>(1)</sup> ما بيْن المعكّفيْن سَقَطَ من الأصْلِ وهو لازمٌ، وانْفَرَدَ بتلافيه عنِ ابْنِ عَقْبةَ صاحبُ سُبُلِ الهدى والرَّشاد (5/ 476)، وبلفْظه عند ابْنِ عائذٍ في مَغَازيه؛ عَزَاه له ابْنُ حجر في الفتح (8/ 122).

<sup>(2)</sup> التوبة: 118-119. واغتصر الْبيْهقيّ الخبر برمّته منْ قوله «وكتب جَبَلَةُ بن الأَيْهم» إلى هنا، وقَصَرَهُ على القول: «ثم ذكر رجوع كعْب إلى سَلْع؛ فكان يقيم به النّهار صائماً، ويأوي إلى داره بالليل. وذكر أن رجليْن سَعَيَا يبتدران كعبا يبشّرونه، فسبق أحدُهما الآخر، فارْتقى المسبوقُ على سلْع فصاح: يا كعب بن مالك، أبشرْ بتوبة الله، وقد أنزل الله فيكم القرآن. وزعموا أنَّ اللذيْن سَبَقَا أبو بكر وعمر، ثمّ ذكر قصّةَ كعْب».

<sup>(3)</sup> رجع لدلائل النبوة (5/ 281–282)؛ إلى قوله: «آخر غزوات رسول اله ﷺ».

واعْتلُّوا بِالْعِلل ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّفُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلِهِ فِينَ مَا كَانَ لِلَّهُ مِلَ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْاَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلِّمُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنَهُسِهِمْ عَى نَبْسِهِمْ عَى نَبْسِهُمْ لَا يَضِيبُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَلاَ يَتَعْمُلُونَ مَوْطِياً يَغِيظُ الْكُبَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِن عَدُقِ نَبْعُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَدُو نَبْعُهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَلُ صَلِيخٌ لَلَّ اللَّهُ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَلَيْ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَلَيْ لَا لاَ يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلاَ يَنْعَمُونَ وَادِياً الاَ كُتِبَ لَهُمْ لِيهِ فُونَ نَبْقُولُ مَنْ اللَّهُ أَصْدَى مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [1].

وذكر قبْلَ هذه الْآيَةِ منْ تخلّفَ عنْ رسول الله ﷺ بنفاقٍ فقال سبحانه: ﴿ قَرْحَ أَلْمُخَلَّقُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَقَ رَسُولِ الله ﷺ بنفاقٍ فقال يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْهُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَفَالُواْ لاَ تَنْهِرُواْ فِي الْحَرِّ فَلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرِّ لَوْ كَانُواْ يَهْفَهُونَ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرِّ لَوْ كَانُواْ يَهْفَهُونَ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرِّ لَوْ كَانُواْ يَهْفَهُونَ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرِّ لَوْ كَانُواْ يَهْفَهُونَ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَوَلَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (2)، في آياتٍ يتْبَعُ بغضُها بغضًا.

ثمّ ذكر أَهْلَ الْعُذْرِ ممّنْ تخلّفَ عنْ رسول الله ﷺ (3) فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلْضَعَبَآءِ وَلاَ عَلَى أَلْمَرْضِى وَلاَ عَلَى أَلْذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنِهِفُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ [90 و] مَا عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِّ وَاللّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (4) وآية بعدها.

<sup>(1)</sup> التوبة: 120-122.

<sup>(2)</sup> التوبة: 82-83.

<sup>(3)</sup> عبارة «عن رسول الله ﷺ»: ليست في دلائل النبوة.

<sup>(4)</sup> التوبة: 92.

وذَكَرَ مَنْ لا عُذْرَ له ممّنْ تخلّف، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَشْتَذِنُونَكَ وَهُمُو أَغْنِيَآهُ رَضُواْ بِأَنْ يَتَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْآمُونَ ﴾ (1)، وأرْبع آياتٍ يتْبعُ بعْضُها بعْضاً.

وقال الْجُلَاسُ بْنُ سُويْدِ حين سمع ما أَنْزل الله في المخلّفين: والله لئنْ كان محمّدٌ صادقاً (2) لَنَحْنُ شَرُّ منَ الْحَمير. فقال له عامرُ بْنُ قيْسٍ وهو ابْنُ عمّه: والله إنّ محمّداً لَصَادقٌ، ولأنْتمْ شرُّ منَ الْحمير، ويْلَكَ تخلّفْتَ عنْ رسول الله ﷺ ونافقْت، والله ما أراهُ ينْبغي لي أَنْ أَسْكَ عنْ هذا الْحديث.

وكان رسول الله ﷺ قدْ أعْطى سُويْدَ بْنَ صَامِتٍ عَقْلاً (3)، وأعْطاهُ مَنَ الصَّدقة، فانْطلق عامرُ بْنُ قيْسٍ إلى رسول الله ﷺ فحدّثه بما قال الْجُلَاسُ، فأرْسل إليْه رسولُ الله ﷺ، فحلَفَ بالله ما تكلّم به قطّ: ولقدْ كذَبَ عليَّ عامرُ بْنُ قيْس. فقال عامر: اللّهم أنْزِلْ على رسولِكَ بياناً شافياً. فأنْزل الله عَرَيْكُ : ﴿ يَحْلِهُونَ بِاللهِ مَا فَالُواْ وَلَفَدْ فَالُواْ صَلِمَةَ اللهُ عَرَيْكُ : ﴿ يَحْلِهُونَ بِاللهِ مَا فَالُواْ وَلَفَدْ فَالُواْ صَلِمَةَ اللهُ عَرَيْكُ اللهُ عَرَيْكُ اللهُ عَرَيْكُ فَا لَوْ يَعَذِيْهُمُ اللهُ عَرَيْكُ عَلَى اللهُ عَرَيْكُ اللهُ عَرَيْكُ أَنَ اغْنِيهُمُ اللهُ عَرَيْكُ فَا لُواْ وَلَفَدْ فَالُواْ وَلَقَدْ فَالُواْ عَلْمَهُمْ أَللهُ عَذَا اللهُ عَرَيْكُ فَالُواْ يَتُولُواْ يَعَذِيْهُمُ اللهُ عَذَا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَيْلُولُولُولُهُ اللهُ عَذَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ الله

<sup>(1)</sup> التوبة: 94.

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة: صادق.

<sup>(3)</sup> لعله يقصد: قيمةَ دِيّةٍ.

الِيماَ فِي اللَّهٰيْهِا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الاَرْضِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ (1). فاستُتِيبَ ممّا قال، فتابَ واعْترفَ بذنْبه (2).

فهذا في شأن تبوك، وهو<sup>(3)</sup> آخرُ غزواتِ رسولِ الله ﷺ.

- وبعث رسولُ الله ﷺ خَالدَ بْنَ الوليد منْ تبوك إلى أُكَيْدِرِ بدُومةَ ، فوجده يصيدُ الْبقرَ ، فأسروه وقتلوا أخاه ، فصالَحُه أهْلُ أَيْلةَ وأهْلُ تَيْماءَ يؤمئذٍ ، ولقيهُ صاحبُ أَيْلةَ ابْنُ رُوبَا فأهْدى له وصالَحَهُ .

يتْلوه حجّة الْوداع إنْ شاء الله والحمْد لله ربّ الْعالمين. والحمْد لله ربّ الْعالمين. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحْبه أجْمعين. وسلّم تسْليماً كثيراً، وحسْبُنا اللهُ ونعْمَ الْوكيل.

<sup>(1)</sup> التوبة: 75.

<sup>(2)</sup> أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات الكبير (5/ 294؛ ر: 6367)، منْ طريق حمّاد بْن زيْد، عن هشام بن عُرْوة، عنْ أبيه.

<sup>(3)</sup> دلائل النبوة: وهي.

[ 91 و]

الجزء العاشر

من

مغازي سيّدنا محمّد

## [91 ظ] بسم الله الرَّحْمن الرَّحيم

## حجّة الْوَدَاع

- قال<sup>(1)</sup> ابْنُ شهاب: وحجّ رسولُ الله ﷺ حجّة التَّمَام، تمام سنة <sup>(2)</sup> عشر، فأرى النّاسَ مناسكهم، وخطَب النّاسَ بعرفة على ناقتِه الْحَدْعاء (3).

- ويُذْكَرُ أنَّه ممَّا خطبَ به النَّاسَ بمِنيَّ ، - ويُقالُ: إنَّه خطبهمْ عنْد

<sup>(1)</sup> أحاديث منتخبة من مغازي موسى (91؛ ر: 17)؛ وسقطَ منْها لفظُ «تمام»؛ تاريخ ابن أبي خيثمة (س 3: 2/ 38؛ ر: 1597) - ابن فليح -؛ وفيه: «وحجّ رسولُ الله ﷺ حجّة التَّمَام، تمام سنةِ عشر، فأرى النّاسَ مناسكَهمْ... ثمّ لمْ يشْهدِ الْحجَّ بعْدُ حتّى توفّاهُ الله» اهه؛ وطَوَى ما بيْن الْعبارتيْن.

<sup>(2)</sup> ص: «عامَ ستّة»؛ وهو تصْحيفٌ ذَهِلَ عنْه النّاسخ.

<sup>(3)</sup> ص: الجذعاء.

أَحَدِ الْجِمْرِتَيْن، الدُّنْيا منْ مسْجِدِ منىً أوِ التي تَلِيها (1)، ثمّ لمْ يشْهدِ الْحجَّ بعْدُ حتّى توفّاهُ الله -.

# - قال $^{(2)}$ : «يا أيّها $^{(3)}$ النّاس، اسْمعوا ما أقولُ لكمْ $^{(4)}$ ، فإنّي لا

(1) ص: بينها.

(2) أخْرجه الْبِيْهقيّ في الدّلائل (5/ 448)، بسندِه إلى عُرُوة؛ وساقَ منْ لفْظِه:

«ثمّ ركِب رسولُ الله ﷺ على الرّاحلة، وجمع النّاسَ وقدْ أراهمْ مناسِكَهم،
فقال: يا أيّها النّاس؛ اسْمعوا ما أقولُ لكم، فإنّي لا أدْري لعلّي لا ألْقاكم
بعْد عامي هذا في هذا الْموْقِف». ثمّ ذكر خطْبَتَه وقال في آخرِها: «اسْمعوا
أيُّها النّاسُ قوْلي، فإنّي قدْ تركْتُ فيكم ما إنِ اعْتصمْتمْ به لنْ تضِلُّوا أبداً:
أمْريْن بيّنيْن: كتابَ الله وسنّة نبيّكم»، وكذلك ذكره أيْضاً موسى بْنُ عُقْبة
بمعْناه». ثمّ ساق البيهقيُّ عنْهُ إسْنادَ راويه إسْماعيل، وزاد: «فذكره؛ إلاّ أنّه
قال: لنْ تضلّوا بعْدَه أبداً أمْراً بيّناً: كتابَ الله، وسنّة نبيّه».

ولم يسُقْ أبو بكر بقيَّتها، ولها وجُهٌ مقارِبٌ غايةً عنْد ابْن إسحاق، ولذلك سنقارنُ بيْن أَلْفَاظِهِ وَأَلْفَاظِ المصنِّف، على أَنَّ حديثَ ابن إسحاق ضعيفٌ سنقارنُ بيْن أَلْفَاظِهِ وَأَلْفَاظِ المصنِّف، على أَنَّ حديثَ ابن إسحاق ضعيفٌ ويشهدُ له الآنَ ما عنْد موسى -؛ أخْرجه الطّبريُّ في التاريخ (2/ 93) منْ طريقِ سلمة بن الْفضل الأبرش، عنِ ابن إسحاق عنْ عبد الله بْنِ أبي نَجِيح؛ وهو معلّقٌ على ابْنِ إسحاق في رواية الْبكّائي (السيرة الهشامية: 2/ 603 وهو معلّقٌ على ابْنِ إسحاق في رواية الْبكّائي (السيرة الهشامية: 2/ 603 من أَفْرادِ الخطبةِ ما يشْهدُ لها في حديث جابر عَنْ الصحيح؛ حسبما لفَقَهُ الشّيخُ ناصر كَثْلَمْ منْ كتب السّنة (ن: حجة النبي عَنْ اللهِ : 71 - 73؛ ر: 60). ون سياقةً مشابهة في البيان والتبين للجاحظ (2/ 22 - 23).

- (3) تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: أيها.
- (4) تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: قولى.

أَدْري لعلّي لا أَلْقَاكُمْ بعْدَ عامي هذا أبداً في هذا الْمؤقف(1).

يا  $^{(2)}$  أَيِّهَا النَّاس، إنَّ دماءَكُمْ وأَمُوالَكُمْ عليْكُمْ حرامٌ إلى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كُرْمَةِ يوْمِكُمْ هذا، وكحرْمة $^{(3)}$  شهركُمْ هذا، وكحرْمة بلدكُمْ [هذا] $^{(4)}$ .

وإنّكمْ (5) ستَلْقَوْنَ ربّكُمْ فيسْألُكم عنْ أعْمالِكمْ، فقدْ (6) بلّغْتُ. فمنْ كانتْ عنْده أمانةٌ فلْيُودِّهَا إلى من ائتمنَهُ عليْها.

وإنّ كلَّ رباً موْضوعٌ، ولكمْ $^{(7)}$  رؤُوسُ أمْوالكمْ لا تَظْلمون ولا تُظْلَمون، قضى اللهُ أنْ $^{(8)}$  لا رباً، وإنَّ ربَا عبّاسِ $^{(9)}$  بْنِ عبْد الْمطّلبِ فإنّه موْضوعٌ $^{(10)}$ .

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: بهذا الموقف أبدا.

<sup>(2)</sup> ليست في تاريخ الطبري؛ ولا في سيرة ابن هشام.

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري: وحرمة.

<sup>(4)</sup> لَحَقٌ مصحّحٌ في الأصل؛ وعبارةُ «وكحرْمة بلدكم هذا»، ساقطةٌ من تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام.

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري: وستلقون.

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: وقد.

<sup>(7)</sup> سيرة ابن هشام: ولكن لكم.

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: أنه.

<sup>(9)</sup> تاريخ الطبري: العباس.

<sup>(10)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: . . . المطلب موضوع كله .

و $^{(1)}$ إنّ أوّل دمائكمْ أضَعُ دماً $^{(2)}$ ، دمُ ابْنِ رَبيعةَ بْنِ الْحارِثِ $^{(3)}$  – وكان مُسْتَرْضَعاً في بني ليْثٍ فقتلتْهُ هذيْلٌ $^{(4)}$  – ، فهذا أوّلُ ما أبْدأُ به منْ دمِ $^{(5)}$  الْجاهليّة.

أمّا بعْد  $^{(6)}$ : أيّها النّاس، فإنّ $^{(7)}$  الشّيْطانَ قدْ أَيِسَ  $^{(8)}$  أنْ يُعْبَدَ بأرْضكُمْ هذه أبداً، ولكنّه  $^{(10)}$  أنْ يُطَاعَ  $^{(11)}$  فيما سوى ذلك، فقد رضِيَ  $^{(12)}$  ممّا تَحْقِرُون منْ أعْمالكمْ، فاحْذَروا  $^{(13)}$  على دينِكمْ.

أيّها النّاس: إنّما النَّسِيُّ زيادةٌ في الْكُفْر يضِلُّ به الذين كفروا

<sup>(1)</sup> زيد في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام في هذا الموضع: «وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع».

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: وإن أول دم أضع دم.

<sup>(3)</sup> زِيدَ في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام: بن عبد المطلب.

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبري: بنو هذيل.

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: دماء.

<sup>(6)</sup> ليست في تاريخ الطبري.

<sup>(7)</sup> تاريخ الطبري: إن.

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: يئس.

<sup>(9)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: من أن.

<sup>(10)</sup> تاريخ الطبري: رضي.

<sup>(11)</sup> سيرة ابن هشام: إِنْ يُطَعْ.

<sup>(12) «</sup>فقد رضي»: ليست في تاريخ الطبري. وفي سيرة ابن هشام: «فقد رضي مه».

<sup>(13)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: فاحذروه.

يُحِلُّونهُ عاماً ويحرّمونه عاماً ليُوَاطئوا بِه (1) عدّة ما حَرَّمَ الله (2)، وإنّ الزّمانَ قدِ اسْتدارَ كهيْئتِه يوْمَ خَلَقَ (3) السّماوات والارْض، وإنّ عِدّة الشّمورِ عنْدَ الله اثْنا عشر شهْراً في كتابِ الله يوْمَ خلقَ السّماوات والارْض (4)، منها أرْبعةٌ حُرُمٌ، ثلاثةٌ متواليةٌ، ورجبُ مُضَرَ الذي بيْن جُمَادى وشَعْبان.

أمّا بعْدُ: [92 و]<sup>(5)</sup>...».

[نَجَزَ ما وُجد من الْكتاب]

<sup>(1)</sup> ليس في تاريخ الطبري.

<sup>(2)</sup> زِيدَ في هذا المؤضع من تاريخ الطّبريّ وسيرة ابن هشام: «فيحلّوا ما حرّم الله، ويحرّموا ما أحلّ الله».

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري؛ سيرة ابن هشام: خلق الله.

<sup>(4)</sup> عبارةُ «في كتابِ الله يوْمَ خلقَ السّماوات والأرْض»: ساقطةٌ من سيرة ابن هشام.

<sup>(5)</sup> هنا ينتهي قدْرُ ما وُجِد من الكتاب، وقدْ فُقِدَتْ منهُ قرابةُ عشرة أوْراقِ من الْجزْء الْعاشر وهو الأخير. وقد أتممْته نِساخةً بعد عصْر يوم الاثنين ثالث أيام رمضان سنة 1441هـ، ثمّ أنْهيْتُ عِراضه بأصْله وتصْحيحَ عُظْمِه وشرْحَ أغْربته وتوْثيقَ محالِّه يوم ثمان وعشري ذي القعدة، ونحن في الْحَجْر الصّحّيّ بسبب وباء كورونا، وقانا الله شره، ورفع أوْضارَه عن الْكافّة، ثمّ فرغْتُ منْ مُراجعتِه كرّة أخْرى - إلاّ تخريجَه - يوم ثمان وعشري ذي الحجة من السّنة نفْسِها. ونفضْتُ اليد منْ دراسة الكتابِ وتخريج أحاديثِه المسْندة منتصف ذي الحجة 1442هـ.

ومن عجبِ أنَّ آخر كلمة من الكتاب «أما بعد»، وهي في العادة ما يفتتح به الكلام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

## فهارس الكتاب

- 1 فهرس الآيات الكريمة.
- 2 فهرس الأحاديث النبوية.
  - 3 فهرس الآثار.
- 4 فهرس الأشعار والأرجاز.
- 5 فهرس الأعلام والقبائل والجماعات.
  - 6 فهرس أغربة المتن.
  - 7 فهرس الأمكنة والمحالّ.
  - 8 فهرس مناقل الدّراسة والتحقيق.
  - 9 فهرس موضوعات المجلد الثالث.

# 1 - فهرس الآيات القرآنية

| المجلد | المجلد | المجلد   | السورة   | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------|----------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني | الأول    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28     |        |          | البقرة   | 57    | ﴿ وَفُولُواْ حِطَّةً يُغْقِرُ لَكُمْ خَطَيْكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 7      | 126      | البقرة   | 142   | ﴿ وَيَكُونَ أَلْزَسُولُ عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |        |          |          |       | شَهِيداً ﴾ ﴿ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |        |          |          | !     | مِمَّنْ يَنفَلِكُ عَلَى عَفِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |        |          |          |       | لَكَيِيرَةً اللَّا عَلَى أَلَذِينَ هَدَى أَلَّلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | :      |          |          |       | وَمَا كَانَ أَلَنَهُ لِيُضِيعَ إِيمَلنَكُمْ، إِنَّ أَللَهُ إِللَّالِسِ لَرَّوْقِ رَّحِيمٌ ﴾ إِللَّالِسِ لَرَّوْقِ رَّحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |        |          | . •      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97     |        |          | البقرة   | 193   | ﴿ الشَّهْرُ الْخَرَامُ بِالشَّهْرِ لَلْحُرَامِ وَالْخُرُمَٰتُ ۗ<br>ا : - اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |        |          |          |       | فِصَاصٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 184    |        |          | البقرة   | 277   | ﴿ يَأْيُهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّاهُواْ أَلْلَهَ وَذَرُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |        |          |          |       | مَا بَفِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّأُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 321    | 132      | آل عمران | 121   | ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ آهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُومِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |        |          |          |       | مَفَاعِدَ لِلْفِتَ الَّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 299    |          | آل عمران | 154   | ﴿ وَطَاآيِهَةٌ فَدَ آهَمَّتُهُمْ َ أَنْهُسُهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |        | į        |          |       | يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحُقِّ ظَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |        |          |          |       | أَلْجُهِلِيَّةٌ ﴾ ﴿ يَـفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |        |          |          |       | مِنَ أَلاَمْرِ شَيْءٌ مَّا فَتِلْنَا هَلهُنَا ﴾ ﴿فُللَّوْ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |        |          |          |       | كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ أَلِذِينَ كُيِبَ عَلَيْهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |        |          |          |       | الْفَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |        |          |          |       | صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي فَلُورِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِيْلِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللِّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
|        |        | <u> </u> | L        |       | عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| المجلد | المجلد      | المجلد | السورة   | رقمها | الآية                                                                 |
|--------|-------------|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني      | الأول  |          |       |                                                                       |
|        |             | 8      | آل عمران | 154   | ﴿ فُلِ إِنَّ أَلَامْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾                             |
| -      | <b>£321</b> | £132   | آل عمران | 155   | ﴿ إِنَّ أَلِدِينَ تَوَلَّوْاً مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَغَى                 |
|        | 322         | 133    |          |       | ٱلْجَمْعَنِ إِنَّمَا إِسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَلُ                      |
|        |             |        |          |       | بِبَعْضِ مَا كَسَبُواٌ وَلَفَدْ عَهَا أَللَّهُ                        |
|        |             |        |          |       | عَنْهُمْ ۚ إِنَّ أَلْلَهُ غَهُولُ حَلِيمٌ ﴾                           |
|        | 322         | 133    | آل عمران | 165   | ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ فَدَ آصَبْتُم                   |
|        |             |        |          |       | مِّثْلَيْهَا فُلْتُمْءَ أَبْنَىٰ هَاذَاٞ فُلْ هُوَ مِنْ عِندِ         |
|        |             |        |          |       | أَنْهُسِكُمْ ، إِنَّ أَلْلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾            |
|        | 320         | 132    | آل عمران | 172   | ﴿ أَلَذِينَ آسُتَجَابُواْ بِلِهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ             |
|        |             |        |          |       | مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْخُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ               |
|        |             |        |          |       | وَاتَّفَوْا آجْرُ عَظِيمٌ ﴾                                           |
|        |             | 12     | آل عمران | 174   | ﴿ وَانْفَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ أَلْلَهِ وَوَصْلِ لَمْ              |
|        |             |        |          |       | يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ أَلِلَّهُ وَاللَّهُ       |
|        |             |        |          |       | ذُو قِضْلٍ عَظِيمٍ ﴾                                                  |
| <br>   | 242         | 136    | النساء   | 50    | ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ الْوَتُواْ نَصِيباً مِّنَ               |
|        |             |        |          |       | أَلْكِتَبِ يُومِنُونَ بِالْجُبْتِ وَالطَّلْغُوتِ                      |
|        |             |        |          |       | وَيَفُولُونَ لِلذِينَ كَهَرُواْ هَلَؤُلِآءِ أَهْدِىٰ مِنَ             |
|        |             |        |          |       | الذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾                                         |
| 176    |             |        | النساء   | Į.    | ﴿ قِإِنِ إِعْتَرَالُوكُمْ قِلَمْ يُفَتِيلُوكُمْ وَأَلْفُواْ الْيَكُمُ |
|        |             |        |          |       | السَّلَمَ قِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾           |

|        |                      |              | السورة  | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------|--------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفالث | الثان <i>ي</i><br>63 | الاول<br>133 | النساء  | 96    | ﴿ إِنَّ أَلِذِينَ تَوَهِّيْهُمُ الْمُلَمِيكَةُ ظَالِمِتَ<br>أَنْهُسِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 64                   | 134          | النساء  | 99    | ﴿ وَمَنْ يَتَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا لِلَى أَلْلَهِ<br>وَرَسُولِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 193                  | 135          | النساء  |       | ﴿ وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْلاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاخُ<br>أَن تَفْصُرُوا مِنَ الْصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ<br>يَقْتِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُواً إِنَّ الْكِهِرِينَ<br>كَانُواْلَكُمْ عَدُواْ مُبِيناً ﴾                                                                                                                                                                                              |
|        | 349                  |              | المائدة | 12    | ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُواْ يَعْمَتَ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ فَوْمُ آنْ يَعْمَتُ أَلَّذِيهُمْ فَوْمُ آنْ يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَلَيْدِيهُمْ فَكَتَ لَيْدِيهُمْ فَكَتَ أَيْدِيهُمْ فَكَتَ أَيْدِيهُمْ فَتَكُمْ وَلَقُواْ اللّهُ وَعَلَى أَلْدَيهُمْ عَنَكُمْ وَلَقُواْ اللّهُ وَعَلَى أَلْدَيهُمْ عَنَكُمْ وَلَقُواْ اللّهُ وَعَلَى أَلْدُومِنُونَ ﴾                                 |
|        | 227                  | 135          | المائدة | 35    | ﴿إِنَّمَا جَزَّؤُا الذِينَ يُعَارِبُونَ الْلَهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْلاَرْضِ فِسَاداً انْ يُفَلِّقُوا أَوْ تُفَطِّعَ أَوْ تُفَطِّعَ أَوْ تُفَطِّعَ أَوْ تُفَطِّعَ أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُفَطِّعَ أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يَصْلِبُوا أَوْ يَصْلِبُونَ اللَّهِمُ اللَّهُمُ يَعْمُ اللَّرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ يَنْ اللَّخِرَةِ لَهُمْ فِي اللَّخِرَةِ عَظِيمُ ﴾ عظيمُ ﴾ عظيمُ ﴾ عظيمُ ﴾ عظيمُ ﴾ عظيمُ ﴾ |

| المجلد | المجلد     | المجلد | السورة  | رقمها | الآية                                                                                                                                                       |
|--------|------------|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني     | الأول  |         |       |                                                                                                                                                             |
| £184   |            |        | المائدة | 92    | ﴿ يَآأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ                                                                                       |
| 185    |            |        |         |       | وَالاَنْصَابُ وَالاَزْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ                                                                                                              |
|        |            |        |         |       | الشَّيْطُلِ قَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾                                                                                                        |
| 175    |            |        | الأعراف | 29    | ﴿ يَنْبَنَحُ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ                                                                                                        |
|        | i          |        |         |       | مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ                                                                                                           |
|        |            |        |         |       | إِنَّهُ لِآ يُحِبُّ الْمُسْرِقِينَ ﴾                                                                                                                        |
|        | 59         | £128   | الأنفال | 5     | ﴿ كَمَا ۚ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ                                                                                                       |
|        |            | 129    |         |       | وَإِنَّ قِرِيفًا مِنَّ ٱلْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾                                                                                                          |
|        | 59         | 129    | الأنفال | 9     | ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فِاسْتَجَابَ لَكُمْ                                                                                                         |
|        |            |        |         |       | أَنَّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَمَ عِكَةِ                                                                                                           |
|        |            |        |         |       | مُرْدَ ِفِينَ ﴾                                                                                                                                             |
|        | <b>£34</b> | £128   | الأنفال | 11    | ﴿ لِذُ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ                                                                                                  |
|        | 59         | 129    |         |       | عَلَيْكُم مِّنَ أَلسَّمَآءَ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ                                                                                                       |
|        |            |        |         |       | وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ                                                                                                         |
|        |            |        |         |       | عَلَىٰ فُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ أَلاَفْدَامَ ﴾                                                                                                          |
|        | 60         | 129    | الأنفال | 12    | ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى أَلْمَلَيِّكَةِ أَنَّى مَعَكُمْ                                                                                                  |
|        |            |        |         |       | <u> </u> فَتَبِتُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                                                                                                                   |
|        | 60         | 129    | الأنفال | 17    | ﴿ فِلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلِلَّكِنَّ أَلَّلَهَ فَتَلَهُمٌّ وَمَا                                                                                             |
|        |            |        |         |       | رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتَ وَلَهَكِنَ اللَّهَ رَمِيْ وَلَهِكِنَ اللَّهَ رَمِيْ وَلِيُكِنَ اللَّهَ حَسَناً ﴾ وَلِيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَاةً حَسَناً ﴾ |
|        |            |        |         |       | وَلِيْبُلِيَ ٱلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَناً ﴾                                                                                                        |
|        | 60         | 129    | الأنفال | 19    | ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ بَفَدْ جَآءَكُمُ<br>الْهَتُحُ ﴾                                                                                                       |
|        |            |        |         |       | الْهَتُّحُ ﴾                                                                                                                                                |

| المجلد | المجلد | المجلد | السورة  | رقمها | الآية                                                        |
|--------|--------|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني | الأول  |         |       |                                                              |
|        | 60     | 130    | الأنفال | 19    | ﴿ وَإِن تَنتَهُواْ فِهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾                   |
|        | ÷60    | 130    | الأنفال | 20    | ﴿ يَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ           |
|        | 61     |        |         |       | وَرَسُولَهُۥ ﴾                                               |
|        | £26    | £123   | الأنفال | 42    | ﴿ لِزَ آنتُم بِالْعُدُوَةِ لِلدُّنْيِا وَهُم بِالْعُدُوَةِ   |
|        | 61     | £124   |         |       | الْفُصْوِي وَالرَّكْبُ أَسْمَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ              |
|        |        | 130    |         |       | وَاعَدتُهُ لاَخْتَلَهْتُمْ فِي أَلْمِيعَادِ وَلَاَكِي        |
|        |        |        | -       |       | لِيَّفْضِيَ أَلَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ﴾               |
|        | 61     | 130    | الأنفال | 46    | ﴿ يَتَأَلَّتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِذَا لَفِيتُمْ فِيَةً |
|        |        |        |         |       | هَاثْبُتُواْ ﴾                                               |
|        | 36     |        | الأنفال | 48    | ﴿ وَلاَ نَكُونُواْ كَالِّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيلَرِهِم      |
|        |        |        |         |       | بَطَراً وَرِيَّاءَ أَلنَّاسٍ ﴾                               |
|        | 36     | 124    | الأنفال | 49    | ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُؤْمَ مِنَ النَّاسِ                 |
|        |        |        |         |       | وَاِنِّے جَارٌ لَّكُمْ ﴾                                     |
|        | £36    | 130    | الأنفال | 50    | ﴿غَرَّ هَلَوُلَآءِ دِينُهُمٌّ وَمَنْ يَبْقَوْكُلْ عَلَى      |
|        | 61     |        |         |       | أللَّهِ قِإِنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾                   |
|        | 61     | 130    | الأنفال | 51    | ﴿ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ يَتَوَبَّى أَلِذِينَ كَمَرُواْ          |
|        |        |        |         |       | الْمَكَيِكَةُ ﴾                                              |
|        | 62     | 131    | الأنفال | 68    | ﴿مَا كَانَ لِنَيِمَ ۗ إِنْ يَتَكُونَ لَهُ وَأَسْرِيٰ حَتَّىٰ |
|        |        |        |         |       | يُثْخِنَ فِي أَلاَرُضِّ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْہَا﴾        |
|        | 63     | 131    | الأنفال | 69    | ﴿ لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ أَلْلِّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا |
|        |        |        |         |       | أَخَذتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾                                  |

| المجلد | المجلد | المجلد | السورة  | رقمها | الآية                                                         |
|--------|--------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني | الأول  |         |       |                                                               |
|        | 63     | 131    | الأنفال | 71    | ﴿ يَأَيُّهَا أَلنَّبِيٓءُ فُل لِّمَ فِي آَيْدِيكُم مِّنَ      |
|        |        |        |         |       | ٱلْاَشْرِكَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي فُلُوبِكُمْ خَيْراً    |
|        |        |        |         |       | يُوتِكُمْ خَيْراً مِّمَّاً انْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْهِرْ         |
|        |        |        |         |       | لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                           |
|        | 63     | 133    | الأنفال | 73    | ﴿ لِنَّ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ ﴾     |
| £176   |        |        | التوبة  | 5     | ﴿ قِافْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ           |
| 177    |        |        |         |       | وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ          |
|        |        |        |         |       | مَرْصَدِدٌ قِإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوْا |
|        |        |        |         |       | اْلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّةً إِنَّ الْلَّهَ غَفُورُ  |
|        |        |        |         |       | رَّحِيمٌ ﴾                                                    |
| £172   |        |        | التوبة  | 25    | ﴿ لَفَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَيْدِةِ            |
| 173    |        |        |         |       | وَيَوْمَ حُنَيْنٍ لَذَ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرُتُكُمْ مَلَمْ     |
|        |        |        |         |       | لَّغُسِ عَنكُمْ شَيْعاً وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ                  |
|        |        |        |         |       | اللاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم                      |
|        |        |        |         |       | مُّدْبِرِينَ ﴾                                                |
| 197    |        |        | التوبة  | 49    | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَفُولُ إِيذَن لَحَ وَلاَ                    |
|        |        |        |         |       | تَفْتِيُّةَ أَلاَ فِي الْهِتْنَةِ سَفَطُواْ ﴾                 |
| 197    |        |        | التوبة  | 65    | ﴿ وَآبِينَ سَأَلْتَهُمْ لَيَفُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا          |
|        |        |        |         |       | نَخُوضُ وَنَلْعَبٌ ﴾                                          |

| المجلد | المجلد | المجلد | السورة | رقمها | الآية                                                             |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني | الأول  |        |       |                                                                   |
| £210   | 271    | 127    | التوبة | 75    | ﴿ يَحْلِهُونَ بِاللَّهِ مَا فَالُواْ وَلَفَدْ فَالُواْ            |
| 211    |        |        |        |       | كَاِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَهَرُواْ بَعْدَ إِسْكَمِهِمْ                |
|        |        |        |        |       | وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَفَمُواْ إِلَّا أَن       |
|        |        |        |        |       | آغْبِيلُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهُۥ فَإِنْ يَتُوبُواْ |
|        |        |        |        |       | يَكُ خَيْراً لَّهُمَّ وَإِنْ يَتَوَلَّواْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ   |
|        |        |        |        |       | عَذَاباً الِيماَ فِي اللَّانْيا وَالاَخِرَةُ وَمَا لَهُمْ         |
|        |        |        |        |       | هِ الْاَرْضِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾                         |
| 209    |        |        | التوبة | l     | ﴿ مِرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَفَ                    |
| 1      |        |        |        | 83    | رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَنْ يُجَهِدُواْ بِأَمُوّالِهِمْ      |
|        |        |        |        |       | وَأَنْهُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَالُواْ لاَ تَنْهِرُواْ فِي |
|        |        |        |        |       | الْحَرِّرِ فُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّأً لَّوْ كَانُوا     |
|        |        |        |        |       | يَّهْفَهُونَ بَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ               |
|        |        |        |        |       | كَثِيراً جَزّاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾                      |
| £196   |        |        | التوبة | 92    | ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلضُّعَهَآءِ وَلاَ عَلَى أَلْمَرْضِىٰ             |
| 209    |        |        |        |       | وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْهِفُونَ               |
|        |        |        |        |       | حَرْجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى               |
|        |        |        |        |       | أَلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾                                     |
| 210    |        |        | التوبة | 94    | ﴿ إِنَّمَا أَلْسَبِيلُ عَلَى أَلَذِينَ يَسْتَلِدُنُونَكَ          |
|        |        |        |        |       | وَهُمُ ۚ أَغْنِيَآءٌ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ               |
|        |        |        |        |       | أَلْحُوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ      |
|        |        |        |        |       | يَعْكَمُونَ ﴾                                                     |

|        |        |       | السورة | رقمها | الآية                                                                 |
|--------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني | الأول |        |       |                                                                       |
| 208    |        |       | التوبة | £118  | ﴿ لَفَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّيْرَءِ وَالْمُهَاجِرِينَ             |
|        |        |       |        | 119   | وَالْاَنصِارِ الْذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ                       |
|        |        |       |        |       | الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ فُلُوبُ                     |
|        |        |       |        |       | قِرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ <sub>، وَ</sub> إِنَّهُ      |
|        |        |       |        |       | بِهِمْ رَءُونٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى ٱلثَّكَشَةِ                           |
|        |        |       |        |       | اللَّذِينَ خُلِّلُهُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَافَتُ عَلَيْهِمُ              |
|        |        |       |        |       | اللآرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ                          |
|        |        |       |        |       | أَنْهُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأً مِنَ أَللَّهِ               |
|        |        |       |        |       | إِلَاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا ۚ إِنَّ أَللَّهَ |
|        |        |       |        |       | هُوَ ٱلتَّوَّاكِ ٱلرَّحِيمُ ﴾                                         |
| 209    |        |       | التوبة | £120  | ﴿ يَآأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ التَّفُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ  |
|        |        |       |        | £121  | الصَّلِيفِينَ مَا كَانَ لِّلاهْلِ الْمَدِينَةِ                        |
|        |        |       |        | 122   | وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلاَغَرَابِ أَنْ يَتَتَخَلَّهُواْ عَى         |
|        |        |       |        |       | رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنْهُسِهِمْ عَن نَّهْسِهِ؞      |
|        |        |       |        |       | ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَةٌ وَلاَ                      |
|        |        |       |        |       | نَصَبُ وَلاَ مَخْمَصَةٌ مِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ                     |
|        |        |       |        |       | يَطَعُونَ مَوْطِياً يَغِيظُ الْكُبَّارَ وَلاَ                         |
|        |        |       |        |       | يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْعًلَا اللَّا كُتِبَ لَهُم                 |
|        |        |       |        |       | بِهِ، عَمَلُ صَلِيخٌ لِنَّ أَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ                |
|        |        |       |        |       | ٱلْمُحْسِنِينَ وَلاَّ يُنْفِفُونَ نَقَفَةً صَغِيرَةً                  |
|        |        |       |        |       | وَلاَ حَبِيرَةً وَلاَ يَفْظَعُونَ وَادِياً اللَّا                     |
|        |        |       |        |       | كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَ مَا                       |
|        |        |       |        |       | كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                                                |

| المجلد | المجلد | المجلد | السورة   | رقمها | الآية                                                                                    |
|--------|--------|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني | الأول  |          |       |                                                                                          |
| 184    |        |        | الإسراء  | 32    | ﴿ وَلاَ تَفْرَبُواْ الزِّنِنَى إِنَّهُ, كَانَ قَاحِشَةً                                  |
|        |        |        |          |       | وَسَآةَ سَبِيلًا ﴾                                                                       |
| 106    |        |        | مريم     | 71    | ﴿ وَإِن مِّنكُمُ ۚ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ                                |
|        |        |        |          |       | حَثْماً مَّفْضِيّاً ﴾                                                                    |
|        | 64     | 134    | العنكبوت | 9     | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَنْفُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ مَإِذَا                             |
|        |        |        |          |       | ا وُذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ هِتْ نَةَ أَلْنَّاسٍ ﴾                                        |
| 17     | :      | 125    | الأحزاب  | 9     | ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                        |
|        |        | 1      |          |       | عَلَيْكُمْ َ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُورٌ قِأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ                           |
|        |        |        |          |       | رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا                                |
|        | _      |        |          |       | تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾                                                                   |
| 16     |        | £124   | الأحزاب  | 12    | ﴿ وَإِذْ يَفُولُ الْمُنَّفِهُونَ وَالَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمُ                             |
|        |        | 125    |          |       | مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَلَمَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلاًّ غُرُوراً ﴾                          |
| 16     |        | 125    | الأحزاب  | 23    | -   -                                                                                    |
|        |        |        |          |       | يَنتَظِرٌ وَمَابَدَّلُواْ تَبْدِيلًا﴾                                                    |
| 16     |        | 125    | الأحزاب  | 25    | ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الذِينَ كَهَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ                         |
|        |        |        |          |       | خَيْراً ۚ وَكَهَى أَلَتُهُ الْمُومِنِينَ ٱلْفِتَالُّ وَكَانَ                             |
|        |        |        |          |       | أَلَّلَهُ فَوِيًّا عَزِيزًا ﴾                                                            |
| 16     |        | 125    | الأحزاب  | 26    | ﴿وَأَنزَلَ أَلذِينَ طَلْهَرُوهُم مِّنَ آهْلِ<br>الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَفَلَقَ فِي |
|        |        |        |          |       |                                                                                          |
|        |        |        |          |       | فُلُوبِهِمُ الْرُغْبَ ﴾                                                                  |

| المجلد | المجلد | المجلد      | السورة  | رقمها | الآية                                                                                                         |
|--------|--------|-------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الثالث | الثاني | الأول       |         |       |                                                                                                               |
| 16     |        | 125         | الأحزاب | 27    | ﴿ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَانُوهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَى                                                           |
|        |        |             |         |       | كُلِّ شَوْءِ فَدِيْراً ﴾                                                                                      |
|        |        | 8           | الأحزاب | 43    | ﴿وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً ﴾                                                                           |
| 44     |        | <b>£131</b> | الفتح   | 1     | ﴿ إِنَّا بَتَحْنَا لَكَ قِتْحَالَهُ عِنْ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
|        |        | 132.        |         |       |                                                                                                               |
| 38     |        |             | الفتح   | 18    | ﴿ وَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَّلَهُمْ وَشَحَا                                                     |
|        |        |             |         |       | فَرِيباً ﴾                                                                                                    |
| 38     |        |             | الفتح   | 24    | ﴿ وَهُوَ الذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ                                                      |
|        |        |             |         |       | عَنْهُم بِبَطْلِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنَ اَظْفَرَكُمْ                                                        |
|        |        |             |         |       | عَلَيْهِمْ ﴾                                                                                                  |
| 38     |        |             | الفتح   | 27    | ﴿ لَتَدْخُلُنَّ أَلْمُسْجِدَ أَلْحَرَامَ إِن شَآءَ أَلَّكُ                                                    |
|        |        |             |         |       | ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لاَ                                                        |
| :      |        |             |         |       | تَخَافِونٌ بَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن                                                         |
|        |        |             | -       |       | دُوںِ ذَالِكَ قِتْحاً فَرِيباً ﴾                                                                              |
|        |        |             |         |       | ﴿ سَبَّحَ يِلهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ                                                      |
|        |        |             |         |       | وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُتَكِيمُ هُوَ الذِتَ أَخْرَجَ                                                           |
|        |        |             |         |       | الذين كَهَرُواْ مِن آهُلِ الْكِتْكِ مِن دِيلِهِمْ                                                             |
|        |        |             |         |       | لِّدَوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنَنتُمُ ۖ أَنْ يَبْخُرُجُواْ وَظَنُّواْ                                             |
|        |        |             |         |       | أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتِيلُهُمُ                                                |
|        |        |             |         |       | اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَفَذَقَ فِي فُلُوبِهِمُ                                               |
|        |        |             |         |       | الْرُعْبُ يُخْرِيُونَ بُيُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِكَ الْمُومِينِ فَاعْتَيِرُواْ يَنَا ُوْلِهِ الْآبْصِار |
|        |        |             |         |       | المومِنِين فاعتبِرُوا يناوي الأبصِرِ                                                                          |

| المجلد | المجلد | المجلد | السورة    | رقمها | الآية                                                                                        |  |
|--------|--------|--------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الثالث | الثاني | الأول  |           |       |                                                                                              |  |
|        | 353    |        | الحشر     | 5 – 1 | وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَّاةَ                                          |  |
|        |        |        |           |       | لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْبِٱ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ                                 |  |
|        |        |        |           |       | الْبَارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ                                    |  |
|        |        |        |           |       | وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ قِإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْغِفَابِ                                    |  |
|        |        |        |           |       | مَا فَطَعْتُم مِّن لِيِّنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا                                             |  |
|        |        |        |           |       | فَآيِمَةً عَلَىٰٓ الْصُولِهَا قِبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ                                |  |
|        |        |        |           |       | ٱلْقِسِفِينَ ﴾                                                                               |  |
| 122    |        |        | الممتحنة  | 1     | ﴿ يَمَا لَيْهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّكِ                              |  |
|        |        |        |           |       | وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَفَدْ                          |  |
|        |        |        |           |       | كَمَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ                                          |  |
|        |        |        |           |       | أَلْرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ ٓ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمُ ٓ إِن اللَّهِ رَبِّكُمُ ٓ إِن |  |
|        |        |        |           |       | كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَلداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَآةً                                        |  |
|        |        |        |           |       | مَرْضَاتَّةِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَّا أَغْلَمُ                           |  |
|        |        |        |           |       | ا بِمَا أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَبْعَلُهُ مِنكُمْ                             |  |
|        |        |        |           |       | َ هَفَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّىبِيلِ﴾<br>                                                     |  |
|        | 273    | 127    | المنافقون | 8 47  | ﴿هُمُ الَّذِينَ يَفُولُونَ لاَ تُنهِفُواْ عَلَىٰ مَنْ                                        |  |
|        |        |        |           |       | عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّواْ وَلِلهِ                                           |  |
|        |        |        |           |       | خَزَآيِنُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَلُكِيَّ                                                   |  |
|        |        |        |           |       | أَلْمُنَاهِفِينَ لاَيَقْفَهُونَ يَفُولُونَ لَيِس                                             |  |
|        |        |        |           |       | الرَّجَعْنَآ إِلَى أَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلاَعَتُّ مِنْهَا                            |  |
|        |        |        |           |       | اللَّذَكُّ وَلِيهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَالْمُومِنِينَ                                 |  |
|        |        |        |           |       | وَلَكِيَّ ٱلْمُنْفِفِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾                                                   |  |

### 2 – فهرس الأحاديث

### - 1 -

- آمن بينهم: 2/ 239.
- الآن حمى الوطيس: 3/ 153.
- ابسطوا أنْطاعكم وعَباكم: 3/ 41.
- أبشر، فقد صدق الله حديثك: 1/127؛ 2/273.
  - أبشروا بفتح الله ونصره: 2/ 372.
    - ابعثوا البدن: 3/ 30.
    - أجيبونا يا معشر يهود: 2/385.
  - احبس أهل مالك بن عوف: 3/ 170.
  - اختاروا من شئتم من أصحابي: 3/8.
    - أخرجكم إلى الحشر: 2/ 350.
      - أدخله على: 2/ 184.
      - أدرك ابن عمك: 3/ 135.
      - أدعو إلى الإسلام: 3/56.
  - إذا رأيتَه هبته، وفَرِقْتَ منه: 2/ 194.
  - إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا: 2/ 250.
    - أذَهبت منك الرحمة: 3/65.
    - اسمع ما يقول ابن أبي حدرد: 3/ 149.
  - أسهرني شدة الإسار على عباس: 2/ 179.

- اشتد غضب الله على قوم: 2/ 306.
- اشهدوا أنه لا إله إلا الله: 3/ 124.
  - أشيروا على: 2/ 20.
  - أشيروا على في المنزل: 2/ 30.
- أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا: 2/ 19.
  - ارجعوا إلى فيما كلمتكم: 3/ 157.
  - ارجعوا فتفرقوا في البلدان: 3/ 114.
- ارفعوا أيديكم؛ فإن كتف الشاة: 3/ 72.
  - اعلم لنا أمرهم: 2/303.
  - أعمَلُنا إليه موعد أبي سفيان: 2/344.
    - أعنق ليموت: 2/ 230.
    - أفلتنا بما علم الله في نفسه: 3/ 11.
      - أفلحت الوجوه: 2/247.
      - اكشفوا عن المناكب: 3/ 93.
    - الله؛ فألق سيفك من يدك: 2/ 192.
    - الله مولانا، ولا مولى لكم: 2/302.
- اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار: 1/122؛ 2/269.
  - اللهم اغفر لقومي: 1/ 183؛ 2/ 307.
    - اللهم اغفر للمحلقين: 3/37.
  - اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت: 2/ 242.
    - اللهم اكفنى عوفا بما شئت: 2/ 192.
      - اللهم إن تشأ لا تعبد: 2/ 294.
    - اللهم إن تشأ لا يغلبك أحد: 2/ 294.

- اللهم إن ظُهر على هذه العصابة: 2/ 46.
  - اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا: 2/ 300.
- اللهم أنى أسألك عهدك ووعدك: 2/372.
  - اللهم إني أنشدك ما وعدتني: 3/ 152.
    - اللهم خذ على أسماعهم: 3/ 117.
    - اللهم قد أنجزت ما وعدتني: 2/ 55.
- اللهم لا يُعْجزنَ فرعون هذه الأمة: 2/52.
  - اللهم هذه قريش جاءت بفخرها: 2/ 35.
- ألم يبلغك ما صنعوا بابن كعب: 3/ 121.
  - إلى الأمين وحزبه: 1/ 31.
  - أما فرغ أبو لبابة: 2/388.
  - أن ارجعوا إلى مصافكم: 2/ 45.
  - أنا الشهيد على هؤلاء: 2/305.
- أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة: 3/ 117؛ 118.
  - أنت في حل مما قلت: 2/ 243.
- أنت القائل: أصبح نهبى ونهب العبيد: 3/ 160.
  - إن تكن أحسنت القتال: 2/312.
    - أنتم إلينا أهل البيت: 2/ 363.
      - إن جئتني مسلما: 3/ 170.
        - انحروا بدنكم: 3/ 37.
      - إن رأيتموهم ركبوا 1/ 263.
        - انزل أبا وهب: 3/ 137.
        - أنسيتم يوم أحد؟: 3/ 43.

- إن شئت أن تمسك أداتك: 3/ 146.
  - إن شئت فأخبرنى: 3/ 105.
- انطلقوا، فمن دخل دارك: 3/ 127.
  - إن كان سبق منك: 2/ 272.
- إن كنتم إنْ تطعنوا في إمارة: 2/ 258.
  - إنا صاهرنا ناسا: 3/50.
    - إنا لسنا نغدر: 3/ 182.
  - إن الحرب خُدَعة: 2/ 376.
- أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله: 2/ 180.
  - إن رجلا من أصحابي قد كتب: 3/ 121.
    - إن رجلا من المنافقين شمِت: 2/ 276.
- أن عباس بن عبد المطلب استأذن النبي عليه: 1/ 59.
  - أن الله قد أوجب الجنة: 2/ 43.
    - إنما سلمان منا: 2/360.
  - أن النبي ﷺ اتخذ حجرة من حصير: 1/ 57.
  - أن النبي ﷺ احتجم في المسجد: 1/ 57؛ 58.
    - إنها كنَّتُكم فأعرضوا عنها: 3/ 66.
    - أنه برئت ذمة الله ورسوله: 3/ 58.
    - إنه خبيثُ، خبيثُ الدية: 2/ 373.
    - إن هذا السحاب لينصَبُّ: 3/ 119.
      - إنه من أهل النار: 3/63.
    - إنهم قد أرسلوا إلى يدعونني: 2/ 376.
      - أني إذا خمّسته لم أوف: 3/ 47.

- إنى أرجو أن تجده: 3/ 201.
- إنى قد نكحت فيكم: 3/ 95.
- إنى لا أدري من أذن لكم: 3/ 168.
  - إنى لا أقبل هدية مشرك: 2/ 237.
- إن يكن عند أحد من القوم: 2/ 39.
- أو كان ذلك؟ (من سياق سبى هوازن): 3/ 169.
  - أولئك يا ابن أخى الملأ : 2/ 181.
    - أوّلت البقر الذي رأيتُ: 2/ 281.
  - أوّلت الكبش أنه كبش كتيبة: 2/282.
  - أيها الرماة، إذا أخذنا منازلنا: 2/ 289.
    - أيها الناس، صلوا في بيوتكم: 1/ 59.
  - أى هؤ لاء كان أكثر أخذا للقرآن: 2/ 306.

#### - ب -

- برئت منكما ذمة الله: 3/ 61.
- بل أنا أقتله: 2/ 295؛ 297.
- بل هو الرأي والحرب والمكيدة: 2/32 (الحاشية).
  - بل هو قتيل أبي قتادة: 2/ 217.
  - بيس الكلام هذا، بل هو أعظم الفتوح: 3/ 43.

#### – ت –

- تخصر بها أو أمسكها: 2/196.
- تكون بعدى فتن وأحاديث 1/ 31.

#### - ث -

ثلاث من عمل الجاهلية: 2/318.

- ح -

- حظكم ذو الرقيبة: 3/75.
- الحمد لله الذي أنزل لإخواننا هؤلاء التوبة: 3/ 206.

- خ -

- خذوه، فإن هلك حسان: 2/ 265.
  - خير، فأبشروا: 2/372.

- د -

- «دعوه»؛ وهو يلعنهم: 2/ 58.
  - دونکم رجل غادر: 3/ 31.

- ذ -

- ذاك ضرب الملائكة: 2/54.
- ذهب كلبهم، وأقبل درَّهم: 3/ 144.

– س –

- سأطلب لكم ذلك، وقد وقعت المقاسم: 3/ 166.
  - سيروا على اسم الله: 2/23.
  - سيروا، فإن الله قد وعدكم: 2/ 33.

### – ش –

- شاهت الوجوه: 3/ 153.
- شغلونا عن صلاة العصر: 2/ 369.
- ر -
- رأيت البارحة رؤيا: 2/ 280.
  - ردوا إليه ابنه: 3/ 40.
- ز -
- زملوهم بجراحهم: 2/ 305.
- ص
  - صالح أهل البحرين: 1/ 187.
- صدق، قد كنت ضالا فهداك الله: 3/ 150.
- صدقت (حديث النعمان بن مالك): 2/ 284.
  - ع -
    - عسى الله أن بشد به الإسلام: 2/ 177.
      - على عدواتك الله ورسوله: 2/ 57.
  - غ -
    - غفر الله لك، أقد وضعت: 2/382.
  - ف –
- فإنه ابيض لى في إحداهن مدائن كسرى: 2/ 359.

- فإنى أول من شهد: 3/ 182.
  - فما خلفك: 3/ 205.

### – ق –

- قد أذنت لك: 2/ 386.
- قد أكر منا الله عن تحتك: 2/ 185.
  - قد أنزل الله نصره: 2/ 48.
  - قد حدث لأبى لبابة أمرٌ: 3/7.
- قد رددت الذي لبني هاشم: 3/ 167.
  - قضاء الله خير: 3/ 143.
- قم فأذن، أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن: 3/ 63.
  - قولوا: اللهم اغفر لنا: 3/28.
    - قولوا لهم: نعم: 2/313.
  - القوم ما بين التسع مئة والألف: 2/ 28.

#### - ل -

- لا أجد ما أحملكم عليه: 1/ 126؛ 3/ 194.
  - لأخرجن اليهود والنصارى: 3/ 84.
    - لأعطين الراية غدا: 3/55.
  - لا أمنعك أن تكرم قومك: 3/ 181.
    - لا، بل لك شهران: 3/ 136.
      - لا تعاصيا: 2/ 256.
- لا تفعل ذلك (النهي عن خائنة الأعين): 3/ 133.
  - لا تقاتلوهم حتى أوذنكم: 2/42.

- لا تكلموا رجلا منهم: 3/ 203.
- لا يغضب اليوم أحد: 2/ 358.
- لا ينطلق معى إلا من شهد القتال: 1/ 132؛ 2/ 320.
  - لتصبح كل قبيلة قد ارتحلت: 3/ 128.
    - لقد أكرم الله هذا العبد: 3/ 58.
    - لقد حكمت فيهم بحكم الله: 3/9.
      - لقد رأى هذا ذعرا: 3/ 46.
        - لك سهمك: 2/76؛ 81.
      - لكن حمزة لا بواكي له: 2/ 316.
        - لم تامرني بالرجوع: 2/ 384.
  - لم تكن الغنائم تحل لأحد قبلنا: 1/ 131؛ 2/ 62.
    - لم قاتلت وقد نهيتك؟: 3/ 143.
    - لن أؤمر عليها بعدها إلا منكم: 2/ 294.

#### - 5 -

- كان جبريل إذا جاءني بالوحي: 1/85.
- كان كلم سعد بن معاذ قد برأ: 3/ 13.
  - كذبت، إنه قد شهد بدرا: 3/ 43.
    - كم القوم؟: 2/27.

### - م -

- ما أرى أن نفتحه: 3/ 163.
- ما أنتم بأسمع لما قلت منهم: 2/ 58.
  - مات اليوم منافق: 2/ 274.

- ما تأمروني في هؤلاء القوم: 3/ 23.
- ما خلأت، وما هو منها بخلق: 3/ 26.
  - ما خلفك يا أبا خبثمة؟: 3/ 199.
    - ماذا أخبراكم؟: 2/27.
    - ما زلت أجد من الأكلة: 3/74.
      - ما لك يا أبا أيو ب؟: 3/ 67.
- ما هذا؟ (سؤال الرسول عن سبب بكاء نساء الأنصار؛ في غزوة أحد): 2/ 315؛ 318.
  - ما هذا بوجهك؟: 3/66.
  - ما هذا؟؛ وقد نهيت عن القتال: 3/ 132.
- ما وراءكم؟ (مسألة الرسول لسعد بن معاذ وغيره في مفاوضة بني قريظة أثناء غزوة الأحزاب): 2/ 371.
  - ما ينبغى لنبى إذا أخذ لامة الحرب: 2/ 285.
    - مثل عروة مثل صاحب يس: 3/ 179.
    - مر على جعفر بن أبي طالب: 3/ 100.
      - من ذكر امرءا بما ليس فيه: 1/52.
        - من رجل يأخذ بنا الليلة: 3/ 26.
          - من رجل ينزل في البير: 3/ 27.
  - من لنا من ابن الأشرف؟: 1/ 135؛ 2/ 241.
  - من كان ههنا من غير الأنصار فليرجع: 3/ 156.
    - من كساك كساه الله: 2/ 266.
    - من وجد سهيلا فليقتله: 2/ 177.
      - من يأخذ هذا بحقه؟: 2/ 313.

#### - ن -

- ناده فقل: 2/ 301.
- نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام: 3/ 184.
  - نعم، من كف يده وغلَّق: 3/ 126.
    - نعم، نقركم فيها: 3/ 59 ؛ 82.
      - نعم، وأبعده الله: 3/ 39.

#### – هـ –

- هذا ابن أخيك: 3/ 32.
- هذا الذي أوفى الله: 2/ 270.
  - هذا ماء آجن: 2/ 311.
- هذه مصارعهم إن شاء الله: 1/ 128؛ 2/ 34.
  - هل أخزاك الله: 3/ 10.
  - هل أنت مطلع القوم: 2/ 378.
    - هم أظلم وأفجر: 3/ 125.
      - هى ابنة أخى: 3/97.

#### – و –

- وأجُرك (خطاب النبي ﷺ لغير واحد من صحابته): 2/ 68؛ 76؛ 81.
  - واروهم حيث أصيبوا: 2/ 315.
  - والذي نفسي بيده، ليخرجن: 2/ 369.
  - وعليكما أو عليك السلام، خبيب: 2/ 210.
    - وقد رأيت ذلك يا سلمان: 2/ 359.

- ولذلك قدمتَ (الخطاب لأبي سفيان): 3/ 115.
  - والله ما أدري، ولست أحب: 3/ 22.
  - وما يدريك؟، لعل الله قد اطلع: 3/122.
  - ويحك، ما حملك على ما فعلت؟: 3/ 122.
    - وهو يتعوذ من عذاب القبر: 1/ 31.
      - ويل أمه، مسعر حرب: 3/22.

### – ي –

- يا أصحاب البيعة يوم الحديبية: 3/ 152.
  - يا أصحاب سورة البقرة: 3/ 153.
  - يا أيها الناس، اسمعوا: 3/ 216.
- يا ويح قريش، ما خرجت لقتالهم: 3/ 25.

### 3 – فهرس الآثار

### - 1 -

- أبشريا نبى الله: 2/35.
- اسمع يا رسول الله ما يقول: 2/ 301.
  - اقتل سهيلا أو انزع ثناياه: 2/ 177.
- ألا أراكم تختصمون في ابنة عمي؟: 3/ 97.
  - أمسكى هذا السيف غير ذميم: 2/ 311.
    - أنا راكب معك: 1/132.
    - أن أعطونيه أحمله: 3/ 149.
- إنا لا نقول كما قال أصحاب موسى: 2/ 21.
  - اندفعوا إلى هذا الظرب: 2/25.
- إن لي ذنبا، وإني تخلفت عن رسول الله: 3/ 199.
  - إنى رأيت في الجد رأيا: 1/ 166.

#### - ب -

- بيننا دم خليفة، وعهد خليفة: 1/ 32.

#### - ت -

- تخلف عثمان عن بدر على امرأته رقية: 1/ 182.
  - تركتم العلم حتى إذا صرتم: 1/ 184.

- <sub>ک</sub> -

- حزنت على من أصيب بالحرة من قومى: 2/ 269.

- خ -

خذوا من بعر بعيرها: 2/10.

- ر -

رأیت خیلهم تضرب: 2/ 303.

رب اشفنی من بنی قریظة: 2/ 375.

– رمیت سهیل بن عمرو: 2/ 176.

- ز -

- زعموا اللهم أكرمت بحربتي طفيلا وحمزة: 3/ 19.

- ع -

- عزمت على من كانت لى عليه: 2/ 32.

- عندكم الكلب، هذا عدو الله: 2/ 183.

– ف –

- فأين المنجا منها يا رسول الله؟: 2/ 31.

فبايعناه على ألاً نفر: 3/ 36.

- فطعن بعض الناس في إمارة: 2/ 258.

- فقسمت سهمانهم: 2/92.

فلما رأيته هبته، وفرقت منه: 2/ 195.

فهو والله صادق: 2/ 271.

### – ق –

- قبَّحكم الله يا معشر ثقيف: 3/ 191.
- قتل رجلا من بعض الجموع: 1/94.
  - قد أمَّنك رسول الله ﷺ: 3/ 135.

#### 

- كان كلم سعد بن معاذ فد برأ: 1/ 155.
- كنا يا نبى الله نتمنى هذا اليوم: 2/ 283.
- كنت فيمن خرج من المسلمين: 2/ 314.

### - ل -

- لئن كان هذا صادقا: 1/ 127.
- لئن كذبتني يا ابن الخطاب: 3/ 150.
- لعلك يا رسول الله تخشى ألا تكون الأنصار: 2/ 22.
  - لما فتحت خيبر سألتْ يهودُ: 3/ 81.
  - لقد حزرت من بقى مع رسول الله: 3/ 151.
  - لما رجع رسول الله ﷺ من الحديبية: 3/ 41.
    - لما قتل الأسود العنسى: 2/ 362.

### - م -

- ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت: 1/ 173.
  - ماذا نصنع إذا لم نمنع: 2/ 283.
- ما كان رسول الله يستثنى فاطمة: 2/ 259.
  - ما كان في حِلْفنا جديدا: 3/ 115.

- ما نحوه یا رسول الله؟: 2/194.
- متى نقاتلهم يا رسول الله: 2/ 283.
  - مرحبا يا ابن لبابة: 1/32.
  - من أحب منكم أن أقسم: 3/ 81.

#### - ن -

نحن أصحاب كل موطن شدة: 3/ 155.

#### - هـ -

ملكت ورب الكعبة: 3/ 198.

#### – و –

- وأجري يا رسول الله: 2/ 68.
- والذي أنزل عليك الكتاب: 2/ 283.
  - والذي نفسي بيده: 2/ 187.
  - والله إن محمدا لصادق: 3/ 210.
- والله لو لا نفقتكم على هؤلاء: 1/ 126.

### – ی –

- يا جابر، إنك من فقهاء أهل البصرة: 1/93.
  - يا رسول الله، أُخمِّس مالي هذا: 3/ 181.
- يا رسول الله، ايذن لي في القعود: 3/ 196.
- يا رسول الله، أنا عالم بها وبقُلْبها: 2/ 31.
- يا رسول الله، إن أبي رَجَعَني وقد خرجت معك: 2/ 320.
  - يا رسول الله، إن لى الجنة إن قتلت: 2/ 43.

- یا رسول الله، إن لی ذهبا عند امرأتی: 3/88.
- يا رسول الله، إنا كنا مسلمين: 1/ 131؛ 2/ 63.
  - يا رسول الله، إنها قريش وعزها: 2/ 20.
  - يا رسول الله، إنى لا آمن أبا سفيان: 3/ 127.
    - يا رسول الله، دعني أضرب عنقه: 3/ 122.
  - يا رسول الله، قد دنا القوم ونالوا منا: 2/ 42.
- يا رسول الله، لا ترسلني إليهم؛ فإني تخوف: 3/ 33.
  - يا رسول الله، هل لك في ابن أبي: 2/ 267.
    - يا نبي الله، ولا تأمنه على شيء: 2/ 184.
      - يا نبى الله، لا تحرمنا الجنة: 2/284.
      - يا نبى الله، والذي نفسى بيده: 2/ 47.
        - اليوم يوم الملحمة: 3/ 130.

# 4 – فهرس الأشعار والأرجاز

# 1 - الشعر:

| عدد     | رقم الصفحة            | الشاعر            | البحر  | القافية    |
|---------|-----------------------|-------------------|--------|------------|
| الأبيات |                       |                   |        |            |
| 8       | المجلد الثالث: 145؛   | حسان بن ثابت      | الوافر | كَداء      |
|         | .146                  |                   |        |            |
| 4       | المجلد الثالث: 102؛   | عبد الله بن رواحة | الوافر | الحِساء    |
|         | .103                  |                   |        |            |
| 1       | المجلد الأول: 141.    | خالد بن الأعلم    | الطويل | الدّما     |
|         | المجلد الثاني: 171.   |                   |        |            |
| 4       | المجلد الثالث: 113؛   | حسان بن ثابت      | الطويل | رِقابها    |
|         | .114                  |                   |        |            |
| 3       | المجلد الثاني: 45-46. | هند بنت عثبة      | الوافر | ينْقلبْ    |
| 1       | المجلد الثاني: 340.   | حسان بن ثابت      | الوافر | صؤاب       |
| 4       | المجلد الثاني: 235.   | حسان بن ثابت      | الوافر | بعْدي      |
| 1       | المجلد الثاني: 252.   | طليحة الأسدي      | الطويل | معبدِ      |
| 1       | المجلد الثاني: 264.   | حسان بن ثابت      | البسيط | البلدِ     |
| 8       | المجلد الثاني: 219-   | حسان بن ثابت      | الكامل | التَّقْواد |
|         | .221                  |                   |        |            |
| 1       | المجلد الأول: 10.     | أبو تمام الطائي   | الكامل | عمودا      |
| 1       | المجلد الأول: 10.     | أبو تمام الطائي   | الكامل | خدودا      |

| عدد     | رقم الصفحة          | الشاعر                 | البحر    | القافية   |
|---------|---------------------|------------------------|----------|-----------|
| الأبيات | •                   |                        |          |           |
| 5       | المجلد الثاني: 172- | أبو عزّة بن عبد الله   | الطّويل  | جليد      |
|         | .173                | الجمحي                 |          |           |
| 1       | المجلد الثاني: 173. | أبو عزّة بن عبد الله   | الطّويل  | وصعودُ    |
|         |                     | الجمحي                 | :        |           |
| 5       | المجلد الأول: 158؛  | الجبل بن جوّال الثعلبي | الكامل   | وفقار     |
|         | المجلد الثالث: 85؛  |                        |          |           |
|         | .87                 |                        |          |           |
| 1       | المجلد الأول: 148.  | غير معلوم              | الوافر   | وعار      |
| 2       | المجلد الأول: 139.  | جبل بن جوال            | الوافر   | والنّضير  |
|         | المجلد الثالث: 14؛  |                        |          |           |
|         | .15                 |                        |          |           |
| 2       | المجلد الأول: 163؛  | كثيّر عزة              | الطويل   | لا يتغيّر |
|         | .164                |                        |          |           |
| 3       | المجلد الثاني: 221- | كعب بن مالك            | الطويل   | الفوارس   |
| L       | .222                | الأنصاري               |          |           |
| 7       | المجلد الأول: 140.  | عباس بن مرداس          | المتقارب | بالأجرع   |
|         | المجلد الثالث: 158؛ | السلمي                 |          |           |
|         | .160                |                        |          |           |
| 5       | المجلد الثاني: 287- | كعب بن مالك            | الطويل   | فأقشعوا   |
|         | .288                | الأنصاري               |          |           |
| 3       | المجلد الثاني: 211. | حسّان بن ثابت          | الطويل   | واقعُ     |

| عدد     | رقم الصفحة          | الشاعر                | البحر  | القافية  |
|---------|---------------------|-----------------------|--------|----------|
| الأبيات | ,                   |                       |        |          |
| 9       | المجلد الأول 140.   | خبيب بن عدي           | الطويل | مجمع     |
|         | المجلد الثاني: 208- |                       |        |          |
|         | . 209               |                       |        |          |
| 4       | المجلد الثاني: 251- | طليحة الأسَدي         | الطويل | مَجالِ   |
|         | . 253               |                       |        |          |
| 4       | المجلد الثالث: 108؛ | الأخزر بن لعط الدّيلي | الطويل | ناصل     |
|         | .109                |                       | !      |          |
| 1       | المجلد الأول: 312.  | بديْل بن أبي أصرم     | الطويل | عاقل     |
| 5       | المجلد الثاني: 251- | حريث بن زيد الخيل     | الوافر | قيلي     |
|         | .252                |                       |        | :        |
| 4       | المجلد الثاني: 211- | حسان بن ثابت          | الطويل | لازما    |
|         | .212                |                       |        |          |
| 2       | المجلد الأول: 17.   | الشرف البوصيري        | البسيط | لها زيمي |
| 1       | المجلد الأول: 190.  | كثيّر عزة             | الطويل | حزين     |

## 2 - الرجز:

| 4    | المجلد الأول: 143.       | مرحب؛ صاحب عادية اليهود     | مرحب       |
|------|--------------------------|-----------------------------|------------|
|      | المجلد الثالث: 54؛ 55.   |                             |            |
| 5    | المجلد الأول: 144.       | طالب بن أبي طالب            | طالب       |
|      | المجلد الثاني: 15-16.    |                             |            |
| 1    | المجلد الأول: 65         | ابن ناصر الدين الدمشقي      | قريب       |
| 6    | المجلد الثاني: 203-204.  | خبيب بن عدي                 | المقعدِ    |
| 1    | المجلد الأول: 143.       | خبيب بن عدي                 | مهند       |
| 11   | المجلد الثالث: 112؛ 113. | عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي | الأتلدا    |
| 5    | المجلد الثاني: 345.      | ابن حُمام                   | الأتلدِ    |
| 3    | المجلد الثالث: 47؛ 48.   | أبو بصير بن أسيد بن جارية   | يُنصر      |
|      |                          | الثقفي                      |            |
| 5    | المجلد الثاني: 202.      | عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح  | نابلُ      |
| 8    | المجلد الثالث: 94.       | عبد الله بن رواحة           | رسولُه     |
| 5 :2 | المجلد الأول: 143.       | رجل من هذيل                 | بالخندمه   |
|      | المجلد الثالث: 138.      |                             |            |
| 4    | المجلد الثاني: 174.      | أبو عزّة بن عبد الله الجمحي | الرّزّام   |
| 6    | المجلد الأول: 251.       | غير معلوم                   | بـن        |
|      | المجلد الثاني: 151.      |                             | الصمّة     |
| 5    | المجلد الثاني: 51-52.    | المجذّر بْن ذياد البلوي     | البختري    |
| 5    | المجلد الثالث: 104؛ 105. | عبد الله بن رواحة           | لتڭرهِنّهٔ |

## 5 - فهرس الأعلام والقبائل والجماعات(1)

- أبان بن تغلب، أبو سعد الربعى الكوفى: 40.
- أبان بْن سعيدِ بْن الْعاص: المجلد الثالث: 33.
  - أبان بن عثمان بن عفان: 197.
- أبان بْن عشمان، أبو عبد الله الْأحْمر الْبَجَلي الْكوفي: 110.
  - إبراهيم بن أبي داود، أبو إسحاق: 204.
- إبْراهيم بن إسْحاق، أبو إسْحاق الْحرْبيّ: 109؛ 202. المجلد الثالث: 27.
- إبْراهيمُ بْنُ إِسْماعيل بْنِ أبي حَبيبة، أبو إِسْماعيل الْأَشْهليّ: 72. المجلد الثاني: 31. المجلد الثاني: 31. المجلد الثالث: 201.
  - إبْراهيم بن الصّدّيق الْغُماري الطنجي: 229.
- - إبراهيم بنُ حمزةَ الزُّبيديّ: 214.
- إبراهيم بن سعد، أبو إسحاق الزهري: المجلد الثاني: 179؛ 196؛ 248.
   المجلد الثالث: 201.
- إبْراهيم بْنُ طَهْمان، أبو سعيدٍ الْهرويّ الْخُراسانيّ ثمّ الْمكّيّ: 51؛ 65؛ 63. المجلد الثاني: 258.
- إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك السُّلمي: المجلد الثاني: 248.

<sup>(1)</sup> لم نعتبر: «أبو»؛ «ابن»؛ «ال»...

- إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرِّيَاحيّ التونسي: 299؛ 300؛ 301.
  - إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد: 32؛ 69.
  - إِبْراهِيمُ بْنُ عَبْد الله بْنِ سَعْدِ بْنِ خَيْثُمةَ: المجلد الثالث: 200.
- إبراهيم بن عثمان، أبو شيبة: المجلد الثاني: 281. المجلد الثالث: 100.
  - إبراهيم بن عقبة؛ أخ موسى: 31؛ 35؛ 61، 63.
    - إبْراهيمُ بْن محمّد الصّيرفيّ الْبصْريّ: 205.
  - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبو إسحاق الأسلمي المدني: 73.
    - إبْراهيم بْن محمّد بْنِ سعيدِ بْنِ هلالٍ الكوفيّ: 109.
      - إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الحافظ: 216.
- إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري المصيصي: 37؛ 73؛ 102. المجلد الثاني: 374.
- إبراهيم بن محمد، برهان الدين الحلبي؛ سبط ابن العجمي: 181؛ 249؛ 249. 136. المجلد الثاني: 54؛ 96؛ 134.
  - إبراهيم بن معقل النسفى: المجلد الثانى: 92.
  - إبراهيم بن يوسف، أبو إسحاق ابن قرقول: المجلد الثاني: 92.
    - ابنٌ لعقبة بن الحارث: المجلد الثاني: 206.
    - أبناء عيينة بن حصن بن بدر الفزاري: المجلد الثالث: 169.
      - الأبناء؛ فرس صنعاء: المجلد الثاني: 363.
        - ابْنةُ أُميّةُ: المجلد الثاني: 164.
      - ابْنةُ حمْزةَ بْن عبْد الْمطّلب: المجلد الثالث: 96.
        - ابنة خالد بن سعيد بن العاص: 31.
      - أبو الْعبّاس ابْنُ رأْسِ غَنَمَةَ الحضْرميُّ الإشبيلي: 223.
- أبو بصير بن أُسيد بن جارية الثقفي: 159. المجلد الثالث: 45؛ 46؛ 47؛ 48؛ 48؛ 48؛ 48؛ 48؛ 48؛ 48؛ 48؛

- ابن أبى الدنيا: 58.
- ابن أبي الوزير: المجلد الثاني: 243.
- أبي بْن خَلفٍ: المجلد الثاني: 12؛ 295؛ 296؛ 297؛ 342.
  - أبيّ بْن كعْب: 274. المجلد الثاني: 142.
- ابن أبي رُكَب الْخشنيّ الْجيّاني: 108. المجلد الثاني: 204. المجلد الثالث: 103؛ 109؛ 114.
  - ابن أبي سَبْرةَ الْغسّانيّ: المجلد الثالث: 98؛ 99.
    - ابن أبي يعلى: 25.
  - الأجذع محرز بن نضلة: المجلد الثاني: 218؛ 228.
  - الأحابيش: المجلد الثاني: 195. المجلد الثالث: 30؛ 108؛ 129.
    - الأحْرشُ؛ نُقَيْبُ بْنُ فَرْوَةَ: المجلد الثاني: 333.
    - الأحزاب: المجلد الثاني: 354؛ 357؛ 375.
- أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، أبو بكر البغدادي: 24؛ 51؛ 155؛ 155؛ 179؛ 179؛ 179؛ 179؛ 248. المجلد الثاني: 179؛ 369. المجلد الثالث: 79؛ 133؛ 163؛ 183.
  - أحمد الحبم: 18؛ 192.
  - أحمد بن إبراهيم بن الفرج الفاروثي: 217.
  - أَحْمَدُ بْنُ إِبراهِيم بن عبد الرحمن الْواسطيّ الشّافعيّ: 105.
    - أحمد بن إبراهيم بن عمر، أبو العباس الواسطيّ: 219.
    - أحمد بن أبي بكر بن أحمد، أبو العبّاس المقدسي: 220.
  - أحْمدُ بْن أبي شامة عَبْد الرحمن بْن إسماعيل، أبو الهدى الْمَقْدِسِيّ: 218.
    - أحمد بن الحارث بن المبارك، أبو جعْفر الْخَرّاز الْبغْداديّ: 108.
- أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو طاهر ابن الباقلاني: 217؛ 218؛ 220؛ 223؛ 223؛ 228؛ 223

- أحمد بن الحسن، أبو بكر: 94.
- - أحمد بن المفضل: المجلد الثاني: 298. المجلد الثالث: 133.
- أحمد بن المقرَّب بن الحسين، أبو بكر الكرخي: 217؛ 218؛ 220؛ 223؛ 228. 228.
- - أحمد بن زنجوية المُخَرَّمي: 217؛ 218؛ 221؛ 228؛ 228.

- أحمد بْنُ سِنانِ القطان: المجلد الثالث: 200.
- أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن النسائي: 24؛ 50؛ 68؛ 185؛ 204؛ 206. 205. المجلد الثاني: 285؛ 305؛ 316؛ 559. المجلد الثالث: 133.
  - أحمد بن صالح: 113؛ 183؛ 187.
  - أحمد بن عبد الجبار: المجلد الثالث: 150.
- - أحمد بن عبد الله بن نصر الذَّهْليّ: 211.
  - أحمد بن على الأصبهاني: المجلد الثاني: 362.
- أحمد بن علي بن المثنى، أبو يعلى الموصلي: المجلد الثاني: 195؛ 217؛ 216؛ 316؛ 316؛ 134؛ 155.

- أَحْمَدُ بِنَ عَمْرُو بْنِ عَبْدُ الْخَالَقِ، أَبُو بِكُرِ الْبُزَّارِ: 203. المجلد الثاني: 39؛ 316؛ 317؛ 361؛ 374. المجلد الثالث: 133.
  - أحمد بن فارس، أبو الحسين الرّازي: 110.
    - أحمد بن محمد المقدمي: 184.
  - أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر القرطبي: 212.
  - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر السِّلَفي الأصبهاني: 229؛ 230.
    - أحمد بن محمد بن الصديق الغماري: 226؛ 228؛ 229؛ 230.
- أحمد بْنِ محمّد بْنِ سلامةَ، أبو جعْفر الطّحاويّ: 67؛ 183؛ 204. المجلد الثاني: 366؛ 316؛ 204. المجلد الثالث: 169.
  - أحمد بْن محمّد بْنِ عبد الرّحمن، أبو جعْفر الْبَرْقِيّ الكوفيّ: 109.
    - أحمد بن محمد بن يحيى، أبو عمر ابن الحذّاء: 214؛ 230.
      - أحمد بن محمد، أبو إسحاق الثعلبي: المجلد الثاني: 300.
- أحمد بن محمد، أبو سعيد ابن الأعرابي: المجلد الثاني: 316. المجلد الثالث: 62.
  - أحمد بن مروان، أبو بكر الدينوري المالكي: 58؛ 205.
    - أحمد بن مصطفى باشا الْحُسيْنيّ: 300؛ 301؛ 302.
  - أحمد بن موسى؛ أبو بكر ابن مردوية: المجلد الثالث: 29؛ 77.

- أحمد بن نصر، أبو جعفر الداودي: المجلد الثاني: 139.
- أحمد بن يحيى البَلَاذُري: 169؛ 240. المجلد الثاني: 90؛ 161؛ 162؛ 163؛ 163
  - أحمد بن يحيى بن الجعد: 206. المجلد الثاني: 266.
    - أحمدُ بنُ يزيد: 146.
    - أحمد فارس أفندى: 163.
    - أحمد مِعْبِدْ عبد الكريم الْفَيُّومي: 229.
      - أحمد؛ أبو بكر ابن البرقي: 152.
      - أخ أُكَيْدر: المجلد الثالث: 202.
    - أخ عبد الله بن عامر بن ربيعة: المجلد الثالث: 164.
      - أخ عمرو بن الحضرمي: المجلد الثاني: 38؛ 39.
  - الأخرم بن أبي العوجاء السلمي: المجلد الثاني: 228.
  - الأخْزر بن لُعْط الديلي: المجلد الثالث: 108؛ 109.
- الأَخْنسُ بْنُ شَرِيقٍ: المجلد الثاني: 24؛ 189؛ 205. المجلد الثالث: 45.
  - أبو إدريس الهمداني المرهبي: المجلد الثاني: 361.
  - إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو يحيى التجيبي المرسي: 102.
    - آدم بْن أبي إِيَاسِ: المجلد الثاني: 273.
      - أُرْبَدُ بْنُ رُقَيْش: المجلد الثاني: 71.
        - أربد بْن قيْس: 253.
    - أبو أَرْطَاة بْنُ عَبْدِ شُرَحْبِيلِ بْنِ هاشم: المجلد الثاني: 339.
      - الأرقمُ بْنُ أبي الْأرْقم: المجلد الثاني: 77.
        - الأزدى: 73.
        - أزواج النبي ﷺ: المجلد الثالث: 81.

- أبو أسامة الجشمي: 147. المجلد الثاني: 375. المجلد الثالث: 18.
  - أُسامةُ بْنُ حفْص الْمَدنيّ: 74.
- أسامة بن زيد: 310. المجلد الثاني: 257؛ 258؛ 316؛ 317. المجلد الثالث: 82؛ 83.
  - أسباط بن نصر: المجلد الثاني: 298. المجلد الثالث: 133.
  - إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب ابن راهويه: المجلد الثاني: 317.
    - إسحاق بن إبراهيم؛ قاضى سمرقند: 75.
    - إسْحاق بْن بِشْرٍ، أبو حُذيْفة الهاشمي: 103.
    - إسحاق بن راشد: المجلد الثاني: 305. المجلد الثالث: 207
      - إسحاق بن عيسى: 57.
    - إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري: 41.
      - إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمى: 41.
      - إسْحاق بْن يسار المدنى: 8. المجلد الثالث: 65؛ 66.
        - إسحاق بن يوسف الأزرق: المجلد الثاني: 361.
          - أَسَد بْن خُزيْمةَ: المجلد الثاني: 148.
            - أسد بن عبيد: المجلد الثاني: 367.
  - إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: المجلد الثاني: 39؛ 273.
    - أَسْعَد بْن حَرَام: 147. المجلد الثاني: 246؛ 247.
- أَسْعدُ بْنُ يزيدِ بْنِ الْفَاكِهِ بْن يزيد بْنِ خَلْدَةَ بْنِ عامرِ بْن عَجْلان: 247. المجلد الثاني: 129.
  - أسلم: 144. المجلد الثالث: 48؛ 86؛ 101؛ 123؛ 127؛ 147.
    - أسلم؛ غلام لآل العاص: المجلد الثاني: 25؛ 26؛ 27.
      - أسماء بنت عُميْسِ: المجلد الثالث: 96.

- إسماعيل؛ جد عبد الرحيم بن أبي اليسر: 221.
  - إسماعيل الباباني البغدادي: 27.
  - إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر: 219.
- إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر، أبو محمد التنوخي: 219.
- - إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي: 41. المجلد الثالث: 32.
- إسماعيل بن إسحاق البغدادي المالكيّ القاضي: 109. المجلد الثالث: 161.
  - إسماعيل بن أمية: 68.
- إسْماعيل بْن جعْفر بْنِ أبي كثير، أبو إسْحاق الأنْصاريّ الزُّرَقي المدني: 74.
  - إسماعيل بن حفص: 74.
  - إسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري: 163.
- إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدنى: 166؛ 200؛ 201؛ 207؛ 208؛

211؛ 212؛ 219؛ 220؛ 221؛ 222؛ 292؛ 295؛ 205؛ المجلد الثاني: (10؛ 24) 75؛ 179؛ 260؛ 260؛ 270. المجلد الثالث: (17؛ 81؛ 167).

- إسماعيل بن عبد الله بن جبير: المجلد الثاني: 197.
- إسماعيل بن علي بن باتكين، أبو محمد الجوهري: 217؛ 219؛ 220؛ 221؛
   228.
- إسماعيل بن عمر، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي: 26؛ 73. المجلد الثاني: 283. المجلد الثالث: 8؛ 179.
  - إسماعيل بْن عيّاش بْنِ سُلَيْم، أبو عُتْبةَ الْحِمْصيّ: المجلد الثالث: 74.
    - إسماعيل بن عيسى الْعطّار البغدادي: 103.
      - إسماعيل بْن مَجْمَع الأخباري: 106.
    - إسْماعيلُ بن محمد بنِ الفضْل الشَّعْرانيّ: 210؛ 213.
- إسماعيل بن محمّد بن الفضل، أبو القاسم التّيميّ قِوام السُّنة: 214. المجلد الثاني: 39؛ 188؛ 189. المجلد الثالث: 20.
  - إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي الأنصاري: 41.
    - إسْماعيلُ بْنُ يَعْلَى، أبو أميّة الثّقفيّ الْبصْري: 75.
      - الإسماعيلي: 176؛ 180؛ 181؛ 182.
      - أبو الأسود الديلي: المجلد الثاني: 362.
      - أَسُّود بْن خُزَاعِيِّ: 147. المجلد الثاني: 246.
  - أَسُود بْن رِزْنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْم: 280. المجلد الثاني: 114.
    - الأُسُودُ بْنُ عامر: المجلد الثاني: 168.
  - الأسودُ بْنُ عبْد الْأَسَدِ الْمخْزوميُّ: 225. المجلد الثاني: 44.
    - الأسود بن قيس: المجلد الثاني: 315؛ 316.

- - أسيد بن حضير: المجلد الثالث: 18.
  - أبو أُسَيْد مَالكُ بْنُ رَبِيعة بْنِ الْيدي: 260. المجلد الثاني: 124.
    - أُسَيْر اليهودي: 244. المجلد الثالث: 59.
    - أشجع: 243. المجلد الثاني: 113؛ 142؛ 148؛ 376.
  - الأشعريون: 148؛ 310؛ 311. المجلد الثالث: 78؛ 82؛ 83.
    - أصحاب الرجيع: المجلد الثاني: 212؛ 214.
      - أصحاب سورة البقرة: المجلد الثالث: 152.
        - الأصمعي: المجلد الثاني: 33؛ 291.
    - أبو الْأَعْورِ بْنُ الْحارثِ بْنِ ظالم: المجلد الثاني: 146.
    - أبو الْأَعْورِ عمرو بْنُ سفيان بن عبد شمس: المجلد الثاني: 357.
      - الأقرع بن حابس التميمي: المجلد الثالث: 159؛ 160.
        - أكرم ضياء العمري: المجلد الثاني: 118.
  - أُكَيْدر: المجلد الثاني: 261. المجلد الثالث: 201؛ 202؛ 211.
    - آل العاص: المجلد الثاني: 25؛ 26؛ 27.
      - آل الْيَدي: المجلد الثاني: 125.
    - آلُ حُجَيْرِ بْنِ أَبِي إِهَابٍ: المجلد الثاني: 215.
    - آل غَالِبِ بْن فِهْر: المجلد الثاني: 14. المجلد الثالث: 131.
      - الألباني، ناصر: المجلد الثالث: 101؛ 216.

- إلْياسُ بْنُ قتادةَ: المجلد الثاني: 101؛ 331.
  - أم البنين: المجلد الثاني: 235.
- أم الفضل بنت المحارثِ بن حَزْنِ العامريّةِ: المجلد الثالث: 93.
- أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ زوج النبي ﷺ: المجلد الثالث: 117.
  - أُمُّ حكيم بنْتُ الْحارثِ بْنِ هشامِ: المجلد الثالث: 137.
- أم خالد؛ زوج الزبير: أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص القرشية الأموية: 30؛ 42؛ 165؛ 181.
  - أم سلمة تعلينها: المجلد الثاني: 286. المجلد الثالث: 37؛ 206؛ 207.
- أُمُّ شَيْبةً؛ امرأة الحجاج بن علاط السلمي: المجلد الثالث: 87؛ 88؛ 90؛ 91.
  - أم عبد الله بن أبي أمية: المجلد الثالث: 170.
    - أم كلثوم بنت أبي سلمة: 56.
    - أم كلثوم بنت عقبة: المجلد الثالث: 39.
  - أم هانئ بنت أبي طالب: المجلد الثالث: 131.
  - أبو أمامة بن سَهْل بْن حُنَيْفِ: المجلد الثاني: 312.
    - امرأة أبى خيثمة السالمي: المجلد الثالث: 198.
      - امرأة الزّبيْر بْن باطا: المجلد الثالث: 12.
      - امرأة صفوان بن أمية: المجلد الثالث: 149.
      - امرأة عقبة بن الحارث: المجلد الثاني: 206.
  - امرأة كعب بن الأشرف: المجلد الثاني: 243؛ 244.
    - امرأة من مزينة: المجلد الثالث: 121.
  - أُميَّةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفةَ بْنِ الْمُغيرة: المجلد الثاني: 170.
  - أبو أُميّة بْنُ أبى حُذيْفة بْن الْمُغيرة: المجلد الثاني: 341.

- أُميّةُ بْنُ أبي عُتْبةَ: المجلد الثاني: 205.
- أُميّةُ بْنُ خالدِ بْن وهْب: المجلد الثاني: 164.
- أميّة بْن خَلفٍ: المجلد الثاني: 12؛ 16؛ 52؛ 56؛ 57؛ 215.
  - ابن أميلة: 299.
  - ابن الأمين الطليطلى: 257. المجلد الثاني: 96؛ 246؛ 325.
    - أنسُ بْنُ عَلْقمة: المجلد الثاني: 332.
    - أنسُ بْنُ عياض، أبو ضَمْرةَ اللَّيْثيِّ المدنيِّ: 75.
- - أنسُ بْنُ مُعاذِ بْنِ أنسِ بْنِ قَيْسِ: المجلد الثاني: 142.
  - أنسُ بْنُ مُعاذِ بْنِ أَوْسِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو: المجلد الثالث: 19.
    - أنسَةُ؛ مؤلى رسولِ الله: المجلد الثاني: 67.
- - أنيس بن قتادة: 312؛ 313. المجلد الثاني: 330.
    - أبو إِهابِ بْنُ عَزيزِ: المجلد الثاني: 205.
      - أهل البحرين: 187.
      - أهل الكتاب: 149.

- أهل اليمن: 307. المجلد الثاني: 80؛ 90؛ 363.
  - أهل أيلة: المجلد الثالث: 211.
  - أهل تيماء: المجلد الثالث: 211.
  - أهل حنين: المجلد الثالث: 148؛ 149؛ 155.
    - أهل خيبر: 311. المجلد الثالث: 74؛ 84.
      - أهل فدك: 311. المجلد الثالث: 84.
- أَهْلَ مَكَّة: المجلد الثاني: 8؛ 11؛ 12؛ 57؛ 178؛ 319. المجلد الثالث: 94؛ 148؛ 155؛ 159. 179.
  - أهل نجد: المجلد الثالث: 120.
  - أهل يثرب: المجلد الثاني: 10؛ 14.
    - أوثار: المجلد الثاني: 218.
  - الأوزاعي: 102. المجلد الثاني: 238.
  - أوس بن أقرم: المجلد الثاني: 267؛ 268؛ 272.
    - أُوْسُ بْنِ الصَّامتِ: المجلد الثاني: 134.
      - أَوْسُ بْنُ الْمُنْذِر: المجلد الثاني: 332.
  - أَوْس بْن ثابت بْن المنْذر: 274. المجلد الثاني: 143.
  - أوس بن ثابت، أبو شدّاد بْن أوْس: المجلد الثاني: 143.
  - أَوْسُ بْنُ عَبْد الله بْن الْحارثِ بْن خَوْلي: المجلد الثاني: 132.
    - أوس بن معاذ: المجلد الثاني: 232.
    - أوس بن مُعَمَّر: المجلد الثاني: 164.
  - أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة: 274.
- الأوس: 262؛ 271؛ 278؛ 278. المجلد الثاني: 93؛ 110؛ 251؛ 386. المجلد الثالث: 93،

- أَوْفَى بْنُ عُرْفُطَةَ: المجلد الثالث: 163.
- آي ملك؛ أم الخير؛ أخت ابن الشرائحي: 297؛ 298.
  - إياسُ بْنِ الْبُكيْرِ: المجلد الثاني: 81.
  - أيمن بن نابل، أبو عمران الحبشى: 42.
    - أبو أيمن: المجلد الثاني: 325.
  - أيوب بن أبي تميمة السختياني: المجلد الثاني: 317.
    - أَيُّوب بْنُ سَعْد الْمدنيّ: 75؛ 94.
      - أيوب بن موسى: 68؛ 69.
        - الباجي: 25؛ 95.
- باسم فيصل أحمد الجوابرة: 255؛ 259؛ 276. المجلد الثاني: 71؛ 79؛ 95؛ 95؛ 121؛ 139؛ 95؛ 95؛ 130، 130؛ 130،
  - بجاد بن السائب: 123.
  - بُجَيْرُ بْنُ أَبِي بُجَيْرِ: المجلد الثاني: 150.
    - بُجَيْر بْن بَجرة: المجلد الثالث: 201.
      - بجيلة: المجلد الثاني: 226.
  - بَحَّاثُ بْنُ تَعْلَبَةِ بْنِ خَزْمَةَ بْنِ أَصْرَم: المجلد الثاني: 135.
    - ابن البختري الرزاز: المجلد الثاني: 385.
  - أبو البختري: 144. المجلد الثاني: 12؛ 16؛ 30؛ 50؛ 51؛ 52.
    - البدر العيني: 27.
    - بدر؛ جدّ عيينة بن حصن الفزاري: المجلد الثالث: 160.
    - بديل بن أبي أصرم: 145؛ 312. المجلد الثالث: 109.
- بُدَيْلُ بْن ورقاء: المجلد الثالث: 29؛ 30؛ 108؛ 124؛ 126؛ 130.
  - بُدَیْلُ بْن وضّاح: 75.

- البراء بن عازب: المجلد الثاني: 290 المجلد الثالث: 44.
  - البراء بن مالك: 94.
  - أبو براء: المجلد الثاني: 235.
  - أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ: المجلد الثاني: 106.
    - البَرْكُ: 147. المجلد الثاني: 247.
      - البرهان القلقشندى: 222<sup>9</sup> 227.
  - بريدة بن سفيان الأسلمي: المجلد الثاني: 210.
- بَسْبَسُ بْنُ عَمْرو الجهني: المجلد الثاني: 9؛ 10؛ 24؛ 125.
  - بُسْرُ بن سعید: 57؛ 60.
- بِشْرُ بْنُ الْبَرَاء بْنِ مَعْرُور: المجلد الثاني: 112. المجلد الثالث: 72؛ 73.
  - بِشْرُ بْنُ سُفْيان الْكَعْبِيُّ: المجلد الثالث: 24؛ 29.
    - بشر بن عمر: 150.
  - بَشِير بْن سَعْدِ بْن ثَعْلبةَ: 259. المجلد الثاني: 119.
  - بشير بن عبد المنذر: 246؛ 279. المجلد الثاني: 93؛ 94.
    - البغوي: 90.
    - بكّار بْن محمّد بْنِ كثير بن جارست الْمدني: 75؛ 169.
      - البكاؤون السبعة: المجلد الثالث: 196؛ 204.
        - أبو بكر أحمد بن موسى ابن مُجاهد: 146.

- أبو بكر بن أبي موسى الْكوفي: 205.
  - أبو بكر بن الْحارث الْفقيهُ: 63.
- أبو بكُر بْن عبْد الرَّحْمن بن الحارث: المجلد الثالث: 52.
- أبو بكْر بْنُ عبْد الله بْنِ أبي سَبْرَةَ الْقرشيّ المدني: 74؛ 224. المجلد الثاني: 97.
  - أبو بكْر بْن محمد بن عمْرو بْنِ حَزْم: المجلد الثاني: 250.
    - أبو بَكْرةَ بْن مَسْروح: المجلد الثالث: 162.
  - بُكَيْرُ بْن عبْد الله بْنِ الْأَشَجّ الْقرشيُّ المدنيّ ثمّ المصْريّ: 75.
    - بكير بن مسمار؟ مولى سعد بن أبى وقاص: 42.
      - بكير بن مسمار الرياحي: 42.
  - بلال بن رباح: المجلد الثاني: 76. المجلد الثالث: 63؛ 65؛ 161.
    - بلال بن سعد الكندى الأشعرى: 42.
- بَلِيّ: 258؛ 271. المجلد الثاني: 51؛ 104؛ 105؛ 249؛ 249؛ 251.
  - بنت أبى حبيبة؛ أم موسى: 31؛ 33؛ 42؛ 56.
  - بنتان لابْن الرَّبيع بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ: المجلد الثالث: 65.
    - بنو أبي البختري: المجلد الثاني: 51.
  - بنو أبي الحقيق: المجلد الثاني: 352؛ 355. المجلد الثالث: 64؛ 91.
    - بنو أسد بن سعية: المجلد الثاني: 367.
- بنو أسد بن عبد العزى بن قصي: المجلد الثاني: 72؛ 169؛ 250؛ 251؛
   بنو أسد بن عبد العزى بن قصي: المجلد الثالث: 87؛ 154؛
   بنو أسد بن عبد العزى بن قصي: المجلد الثالث: 87؛ 154؛
  - بنو إسرائيل: المجلد الثالث: 28؛ 29.
  - بنو أسيد بن سعية: المجلد الثاني: 367.
    - بنو الْبكَّاء: المجلد الثالث: 195.

- بنو الحارث بن الخزرج: 155؛ 156؛ 237؛ 239؛ 259؛ 305. المجلد الثانى: 11؛ 201؛ 201؛ 152. المجلد الثانى: 11؛ 21؛ 102؛ 152.
  - بنو الْحارثِ بْن تْعْلَبةَ: المجلد الثاني: 141.
- بنو الْحارثِ بْن عبد مناة: المجلد الثاني: 307. المجلد الثالث: 30؛ 129.
  - بنو الحارث بن فهر: 278. المجلد الثاني: 176؛ 256.
- بنو الحبلي: 121؛ 238؛ 242؛ 255. المجلد الثاني: 131؛ 326؛ 327.
  - بنو الحجاج: المجلد الثاني: 25.
  - بنو الْحضْرميّ: المجلد الثاني: 205.
  - بنو الديل: المجلد الثالث: 107؛ 108.
  - بنو العجلان: المجلد الثاني: 98 المجلد الثالث: 154.
  - بنو العرقة: المجلد الثاني: 374؛ 375. المجلد الثالث: 18.
    - بنو القين: المجلد الثاني: 255.
- بنو المصطلق: 115. المجلد الثاني: 262؛ 271؛ 371؛ 372؛ 375؛ 375؛ 376؛ 376؛ 376؛ 376؛ 376؛ 376؛
- بنو الْمطّلب بْنِ عبْد مناف: المجلد الأول: 217. المجلد الثاني: 16؛ 17؛ 45؛ 45؛ 67؛ 67؛ 45
  - بنو النَّبيتِ: 271؛ 305. المجلد الثاني: 107؛ 334.
    - بنو النجار: المجلد الثاني: 232؛ 298؛ 331.
- بنو النضير: 115؛ 117؛ 118؛ 134؛ 139. المجلد الثاني: 240؛ 261؛ 347؛ 347؛ 347؛ 376؛ 377. المجلد الثالث: 14.
  - بنو أمية بن زيد: 246. المجلد الثاني: 93؛ 251؛ 386.
  - بنو أمية عبد شمس: المجلد الثاني: 323. المجلد الثالث: 163.
    - بنو أُنَيْفٍ: المجلد الثاني: 102.

- بنو بكر: 143. المجلد الثالث: 34؛ 129؛ 130؛ 138.
- بنو بياضة: المجلد الثاني: 130؛ 201؛ 336 المجلد الثالث: 74.
  - بنو تَميم: المجلد الثاني: 163.
    - بنو تيم: المجلد الثاني: 232.
  - بنو ثعلبة بن سعية: المجلد الثاني: 367.
  - بنو ثعلبة بن عمرو بن عوف: المجلد الثالث: 195.
    - بنو ثعلبة: 115. المجلد الثاني: 261؛ 263.
- بنو جَحْجَبَى بْن كُلْفَةَ بْن عَوْفِ بْن عَمْرِو بْن عَوْف: المجلد الثاني: 102؛ 201.
  - بنو جشم بن الحارث بن الخزرج بن الأوس بن عَبْد الأشهل: 271.
- بنو جمح بن عمرو: 234. المجلد الثاني: 82؛ 164؛ 172؛ 259؛ 342.
  - بنو حَارثةً: المجلد الثاني: 106؛ 288. المجلد الثالث: 195.
    - بنو خُجْر: 273. المجلد الثاني: 71.
    - بنو حَرام بْن كعْب: 279. المجلد الثاني: 110؛ 122.
      - بنو حنظلة: المجلد الثاني: 79.
      - بنو خُدْرَةَ: المجلد الثاني: 329.
      - بنو خُنيْس: المجلد الثاني: 124.
  - بنو دينارِ بْنِ النَّجَّارِ: المجلد الثاني: 149. المجلد الثالث: 20.
    - بنو دينار: 155؛ 156. المجلد الثاني: 17؛ 18.
      - بنو رزن: 312. المجلد الثالث: 111.
- بنو زريق: 247؛ 254؛ 274. المجلد الثاني: 126؛ 128؛ 233؛ 322؛ 328؛ 330. المجلد الثالث: 60؛ 102.
  - بنو زهرة بن كلاب: 273. المجلد الثاني: 20؛ 24؛ 73؛ 189؛ 340.

- بنو ساعِدة بن كعب بن الخزرج: 267. المجلد الثاني: 25؛ 123؛ 124؛
   بنو ساعِدة بن كعب بن الخزرج: 267. المجلد الثالث: 165.
  - بنو سالم بن عوف: المجلد الثالث: 198.
    - بنو سالم: المجلد الثاني: 284؛ 326.
      - بنو سعد الله: المجلد الثاني: 249.
- بنو سعد بن ليث: 276. المجلد الثاني: 79؛ 80. المجلد الثالث: 137؛ 138. 139. 139.
  - بنو سعية: المجلد الثاني: 367.
- بنو سلِمة: المجلد الثاني: 31؛ 32؛ 110؛ 122؛ 324. المجلد الثالث: 72.
- بنو سُليم: 115؛ 256؛ 273. المجلد الثاني: 228؛ 229؛ 234؛ 236؛ 236؛
   123؛ 239؛ 256؛ 266؛ 357؛ 356؛ 357؛ المجلد الثالث: 88؛ 123؛ 129.
   129.
  - بنو سَهْم بن عمرو: المجلد الثاني: 171.
  - بنو سَهْم: المجلد الثاني: 163 المجلد الثالث: 164.
- بنو سَوَادِ بْن غَنْمِ بْن عَمْرِو بْنِ عَائَدْ بْن عَدِيّ بْنِ كَعْب بن أُدَيِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلَيّ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَارِدَةَ بْنِ تَزِيدَ بْن جُشَمٍ: 273؛ 275. المجلد الثاني: 114؛ 118؛ 325.
  - بنو سُوادٍ: 147. المجلد الثاني: 247.
  - بنو شعبة بن كنانة: المجلد الثالث: 110.
    - بنو ضبة: المجلد الثاني: 91.
  - بنو ضُبَيْعةَ: 255. المجلد الثاني: 100.

- بنو ضمرة: المجلد الثاني: 344.
- بنو طريف بن الخزرج بن ساعدة: المجلد الثاني: 333.
  - بنو ظَفَر: المجلد الثاني: 104؛ 204؛ 213.
- بنو عامر بن لؤي: 155؛ 156؛ 186؛ 239؛ 244؛ 276؛ 308. المجلد الثاني: 83؛ 87؛ 164؛ 230؛ 234؛ 238؛ 342؛ 374. المجلد الثالث: 21.
  - بنو عائذ بن ثعلبة: المجلد الثاني: 140.
- بنو عبد الأشهل: 154؛ 155؛ 156؛ 271. المجلد الثاني: 19؛ 107؛ 181؛ 181؛ 216؛ 266.
- بنو عبد الدار بن قصي: 155؛ 156. المجلد الثاني: 73؛ 168؛ 289؛ 296؛ 296؛ 298.
  - بنو عبد القيس: المجلد الثاني: 164.
  - بنو عبد المطلب: المجلد الثالث: 134.
  - بنو عَبْد بْنِ قُصَيِّ: 273. المجلد الثاني: 13.
- بنو عبد شمس بن عبد مناف: 243؛ 254. المجلد الثاني: 68؛ 167. المجلد الثالث: 59؛ 167. المجلد الثالث: 59؛
  - بنو عبد مناة: المجلد الثاني: 174.
    - بنو عَبْس: المجلد الثاني: 337.
  - بنو عُبيْدِ بْنِ زيْدِ بْنِ مالك: 313. المجلد الثاني: 101؛ 331.
- بنو عُبيْدِ بْن عَدِيّ: 265؛ 280. المجلد الثاني: 112. المجلد الثالث: 19.
  - بنو عدي بن النجار: 245. المجلد الثاني: 88؛ 145؛ 230.
    - بنو عديّ بْن عَمْرو بْن مالك بْن النّجّار: 245؛ 274.
- بنو عدي بن كعب: 275؛ 276. المجلد الثاني: 78؛ 79؛ 189. المجلد الثالث: 102؛ 108. المجلد الثالث: 102؛ 164.

- بنو عفراء: المجلد الثاني: 161.
- بنو عمرو بن زرعة: المجلد الثالث: 86.
- بنو عَمْرِو بْن عوْف بن الخزرج: 262؛ 278. المجلد الثاني: 57؛ 93؛ 201؛ 201؛ 238. المجلد الثالث: 60؛ 165؛ 165؛ 195
   195؛ 197.
  - بنو عمرو بن مبذول: 243. المجلد الثالث: 194.
- بنو عوف بن الخزرج: 121؛ 238؛ 242؛ 255. المجلد الثاني: 131؛ 211؛ 327؛ 328.
  - بنو غُبْشَان: المجلد الثاني: 74.
  - بنو غضيبة: المجلد الثاني: 204.
- بنو غِفارٍ: المجلد الثاني: 10؛ 263. المجلد الثالث: 48؛ 86؛ 87؛ 123؛ 147.
- بنو غَنْم بْن السِّلْم بْنِ مالك بْنِ الْأَوْس: المجلد الثاني: 9؛ 103؛ 140؛ 383.
  - بنو غنى: المجلد الثانى: 66.
  - بنو فَزَارَة: 277. المجلد الثالث: 74؛ 75؛ 103.
  - بنو فهر: 240. المجلد الثاني: 89؛ 91. المجلد الثالث: 20.
- بنو قريظة: 115؛ 124؛ 125؛ 139؛ 139. المجلد الثاني: 261؛ 354؛
   بنو قريظة: 310؛ 124؛ 125؛ 380؛ 380؛ 380؛ 380؛ 360؛ 360؛ 360؛ 150؛
   بنو قريظة: 110؛ 120؛ 380؛ 380؛ 380؛ 380؛ 380؛ 360؛
   بنو قريظة: 110؛ 300؛ 380؛ 380؛ 380؛ 380؛ 360؛
   بنو قريظة: 110؛ 300؛ 380؛ 380؛ 380؛ 380؛
   بنو قريظة: 110؛ 300؛ 380؛
   بنو قريظة: 110؛ 300؛
   بنو قريظة: 120؛ 300؛
   بنو قريظة: 120؛ 300؛
   بنو قريظة: 110؛ 300؛
   بنو قريظة: 120؛
   بنو قريظة: 120؛
   بنو قريظة: 110؛
   بنو قريظة: 120؛
   بنو قريظة: 120؛</li
  - بنو قُشَيْر: المجلد الثاني: 293.
  - بنو قیْس بْن عُبیْدِ بْن زیْدِ بْن معاویة بْن عَمْرو: 274.

- بنو كلْبِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عامرِ بْنِ لَيْت: المجلد الثاني: 165؛ 255. المجلد الثالث: 130،
  - بنو كنانة: المجلد الثاني: 36؛ 174. المجلد الثالث: 30.
  - بنو لحيان: 142؛ 251. المجلد الثاني: 205. المجلد الثالث: 92.
    - بنو لؤى: المجلد الثالث: 173.
    - بنو ليث: المجلد الثالث: 130؛ 218.
    - بنو مازن بن النجار: 243. المجلد الثاني: 147؛ 164.
    - بنو مالك بن النجار: 243. المجلد الثاني: 137؛ 138؛ 148.
- بنو مالك بن حسل: 239؛ 244؛ 277؛ 308. المجلد الثاني: 83؛ 87؛ 175؛ 175؛ 342. المجلد الثالث:
  - بنو مُحاربِ بْنِ فِهْرِ: المجلد الثالث: 132.
  - بنو مخزوم بن يقظة بن مرّة: 304. المجلد الثاني: 77؛ 169؛ 324.
- بنو مخزوم: 155؛ 156. المجلد الثاني: 232؛ 341؛ 370؛ 375. المجلد الثالث: 8؛ 18؛ 200؛ 101؛ 163؛ 173.
  - بنو مدلج: المجلد الثالث: 107.
    - بنو مرة: المجلد الثاني: 356.
      - بنو معاویة بن عمرو: 157.
  - بنو معاوية بن عوف: المجلد الثاني: 338. المجلد الثالث: 165.
  - بنو معاوية بن مالك بن عمرو بن عوف: 307. المجلد الثاني: 104.
    - بنو منقذ: المجلد الثالث: 45.
    - بنو نُفاثة: المجلد الثالث: 107.
    - بنو نؤفل بْن عبْدِ مَناف: 273. المجلد الثاني: 72؛ 168.
- بنو هاشم بن عبد مناف: 144؛ 217. المجلد الثاني: 12؛ 15؛ 17؛ 45؛ 65؛ 65؛ 160؛ 160.

- بنو واقف: المجلد الثالث: 195.
- بَهْراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة: المجلد الثاني: 135 المجلد الثالث: 99.
  - بوخبْزة، أبو أُويْس الحسني الْعِمْراني: 227؛ 228؛ 229.
    - ابن تغري بردي: 27.
    - التقى سليمان: 220.
      - أبو تمام: 10.
  - تَميمُ بْنُ يَعَار بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أَميّةَ: المجلد الثاني: 121.
    - تَميم؛ مؤلى بني غَنْم بْنِ السِّلْم: المجلد الثاني: 103.
      - تَمِيمُ؛ مؤلى خِراشِ: المجلد الثاني: 111.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: المجلد الثاني: 57. المجلد الثالث: 176.
  - ثابتَ بْنَ أَقْرِم البلوي. المجلد الثاني: 99؛ 251؛ 252.
- ثابتُ بْنُ ثَعْلَبَهَ بْنِ زِیْدِ بْنِ الْحارث بْنِ حَرام: المجلد الثاني: 111. المجلد الثاني: 165. المجلد الثالث: 165.
  - ثابتُ بْنُ خالدِ بْنِ النُّعْمانِ بْنِ خَنْساء: المجلد الثاني: 138.
    - ثابتُ بْنُ خنْساء بْنِ عمْرو: 245. المجلد الثاني: 146.
      - ثابت بن ربيعة: 121. المجلد الثاني: 137.
      - ثابتُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زِيْدِ بْنِ عَدي: المجلد الثاني: 142.
  - ثابتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ: المجلد الثالث: 11؛ 12؛ 13.
    - ثابِتُ بْنُ هَزَّالِ بْنِ عَمْرو: 302. المجلد الثاني: 136.
      - ثعلب، أبو العباس: المجلد الثاني: 295.
        - ثعْلبةُ بْنُ حاطب: المجلد الثاني: 94.
      - ثُعْلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مالكٍ: المجلد الثاني: 333.

- ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنِ: 252. المجلد الثاني: 144.
- ثَعْلَبَةُ بْنُ عَنَمَةَ بن عدي بن نابي: 275. المجلد الثاني: 116؛ 118. المجلد الثالث: 19. الثالث: 19.
  - ثعلبة؛ غلام لبني أبي الحقيق: المجلد الثالث: 62.
    - ثقف بن عمرو: 243. المجلد الثالث: 59.
    - ثقیف بْن عمرو: 273. المجلد الثانی: 71.
- ثقيف: 119. المجلد الثالث: 32؛ 45؛ 178؛ 180؛ 181؛ 182؛ 186؛ 187؛ 188؛ 189؛ 190؛ 191؛ 192.
  - ثقيف: المجلد الثالث: 162؛ 163.
  - أبو ثَوْر بْنُ عامر: المجلد الثاني: 168.
    - جابر بن السائب: 123.
  - جابرُ بْنُ خالدِ بْن عَبْدِ الْأَشْهل: المجلد الثاني: 149.
    - جابر بن زید: 92؛ 93.
- جابرُ بْنُ عبْدِ الله السَّلَمي: 248. المجلد الثاني: 241؛ 243؛ 275؛ 283؛
   305؛ 305؛ 305؛ 315؛ 320؛ 383. المجلد الثالث: 29؛ 30؛ 36؛
   43: 74؛ 78؛ 84؛ 84؛ 134؛
  - جابرُ بْنُ عَبْد الله بْن زِيَاد بْن نُعْمان: المجلد الثاني: 113.
    - الجاحظ: 158. المجلد الثالث: 85.
  - جاريتان لصفوان بن أمية وعبد الرحمن بن عوف: المجلد الثالث: 169.
    - جامع الْهذليّ: المجلد الثاني: 212.
    - جبار بن سفيان: المجلد الثاني: 162.
    - جَبَّارُ بْنُ صَخْر: المجلد الثاني: 115.
    - جَبْرُ بْنِ عَتِيك: المجلد الثاني: 104.

- جبريل: 85. المجلد الثاني: 31؛ 48؛ 49؛ 139؛ 382؛ 383. المجلد الثالث: 145.
  - الجبل بن جوال الثعلبي: 145؛ 158؛ 159. المجلد الثالث: 14؛ 85.
    - جَبَلَةُ بْنُ الْأَيْهَم: المجلد الثالث: 208؛ 208.
    - جُبَيْرُ بْنُ خالدِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ إِيَاسٍ: 247. المجلد الثاني: 128.
      - الجحادلة: المجلد الثالث: 110.
      - جُحَيْشُ بْنُ جَابِر: المجلد الثالث: 45؛ 46.
      - الجَدّ بْن قَيْس السَّلمي: المجلد الثالث: 36؛ 196.
    - جرير بن الخطفى الشاعر، أبو حرزة: 34؛ 189؛ 190؛ 191.
      - جسر بْن غَيْلان: المجلد الثاني: 55.
        - جعال: المجلد الثاني: 262.
      - أبو جعفر أحمد بن محمد بن نصر التَّرْمذي: 85.
  - جعفر بْن أبي طالب: المجلد الثالث: 93؛ 99؛ 99؛ 100؛ 101.
    - جعْفر بن الحاج السّلمي: 228.
    - جعفر بن سليمان الضبعي: المجلد الثاني: 361.
    - جعفر بن سليمان، أبو القاسم النوفلي: 210؛ 212؛ 215؛ 230.
      - الجُلَاسُ بْنُ سُوَيْدٍ: المجلد الثالث: 210.
  - جُمَحُ: تَيْم بْن عمْرو بن هصيص بْن كعْب بن لؤيّ بْن غالب بن فهر: 234.
- أبو جَنْدل بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عمْرو: 225. المجلد الثالث: 39؛ 40؛ 48؛ 49؛
   50؛ 51؛ 50.
  - جهجاه الغفاري: المجلد الثاني: 263؛ 264.
    - جهجاه بن سعيد الغفاري: 142.
- أبو جهل بن هشام: المجلد الثاني: 12؛ 13؛ 14؛ 16؛ 17؛ 23؛ 24؛ 28؛
   38؛ 40؛ 44؛ 49؛ 52؛ 54؛ 55؛ 200.

- أبو جهم؛ تنسب له دار بالمدينة: 137. المجلد الثالث: 10.
  - جُهَيْمُ بْنُ الصّلْتِ بْن مَخْرَمةَ: المجلد الثاني: 16.
- جهينة: 273. المجلد الثاني: 9؛ 25؛ 117؛ 139؛ 140؛ 142؛ 200. المجلد الثالث: 48؛ 123.
  - ابن الجوزى: 25.
  - الجوهري: 25. المجلد الثاني: 195؛ 196.
  - جُويْرِيَةُ بنْت الْحارثِ بْنِ أبي ضِرار: المجلد الثاني: 262.
    - حابس؛ والد الأقرع التميمي: المجلد الثالث: 160.
    - حاتم بن إسماعيل، أبو إسماعيل الْحارثيّ المدنيّ: 76.
      - حاتم بن محمد بن محمد التميمي: 216.
        - حاجى خليفة: 27؛ 174.
      - الحارث بن أبي ضِرار: المجلد الثاني: 262.
      - الْحارثُ بْنُ أبى وَجْرَةَ: المجلد الثانى: 167.
- الحارث بن الصّمّةِ بنِ عمرو بن عتيك: 250؛ 251. المجلد الثاني: 144؛
   233؛ 298؛ 213.
  - الحارث بْن أنس بْن مالكِ بْن عَبْدِ كعْب: 305. المجلد الثاني: 107.
- الحارث بن أوس بن رافع: 244. المجلد الثاني: 335. المجلد الثالث: 173.
  - الحارث بن أوس: المجلد الثاني: 108.
  - الحارثُ بْنُ حاطبِ: المجلد الثاني: 95.
  - الحارثُ بْنُ خَزْمَةَ بْنِ عَديّ: المجلد الثاني: 108.
  - الحارثُ بْنُ عامرِ بْنِ نوْفل: 267. المجلد الثاني: 30؛ 215.
    - الحارثُ بْنُ عُباد بْنِ عُثْمان بْنِ أَسد: المجلد الثاني: 169.

- الحارث بن عوف: المجلد الثاني: 356.
  - الحارث بن مضاض: 10.
- الحارث بن نعمان: المجلد الثاني: 96.
- الْحارث بْن نُقَيْدٍ: المجلد الثالث: 129.
- الحارثُ بْنُ نوْفل: المجلد الثاني: 205.
- الحارث بن هشام: المجلد الثالث: 52.
- حَارِثَةُ بْنُ الْحُمَيِّرِ: المجلد الثاني: 113.
- حارثة بن النعمان: المجلد الثالث: 151.
- حارثةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحارثِ بْنِ عديّ: المجلد الثاني: 145.
- حاطب بن أبي بلتعة: 173. المجلد الثاني: 72؛ 324. المجلد الثالث: 43؛ 121؛ 123، المجلد الثالث: 43؛ 121، 123، 123، المجلد الثالث: 43؛
  - حاطب بن عمرو: 242. المجلد الثاني: 90.
  - الحُباب بْن المنْذِر بْن الجموح: المجلد الثاني: 31؛ 32؛ 33؛ 110.
    - حُباب بْن قَيْظيّ: 264؛ 265. المجلد الثاني: 336.
      - حبان بن علي العنزي: المجلد الثاني: 361.
    - حبان بن قيس: 147. المجلد الثاني: 374. المجلد الثالث: 18.
      - أبو حبّةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثابتِ بْنِ النُّعْمان: المجلد الثاني: 97.
        - حَبِيبُ بْنُ إِسَافِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَمْرو: المجلد الثاني: 121.
        - حَبِيبُ بْنُ سَعْد؛ مؤلى لهمْ: 279. المجلد الثاني: 111.
- أبو حبيبة؛ مولى الزبير وحاجب عبد الله ابنه؛ جده لأمه: 31؛ 32؛ 33؛ 40؛ 165.
  - ابن حبيش، أبو القاسم: 225.
  - حجاج بن أرطأة النخعي: المجلد الثاني: 373.

- الحجّاجُ بْنُ الْحارثِ بْنِ قيْسِ بْنِ سعْدِ بْنِ سَهْم المجلد الثاني: 172.
- الحجاج بن علاط البهزي السلمي: 171. المجلد الثاني: 260. المجلد الثاني: 260. المجلد الثالث: 87؛ 88؛ 89؛ 90؛ 91.
  - حجاج بن محمد الأعور: المجلد الثاني: 231.
    - الحجاج بن يوسف: 52.
    - الحجّار، أبو العباس: 230.
- حذيفة بن الْيَمان: المجلد الثاني: 337؛ 338؛ 369؛ 378؛ 379؛ 381.
  - أبو حُذيْفةَ بْنُ عُتْبةَ بْن رَبيعة: المجلد الثاني: 69؛ 102.
    - حَرامُ بْنُ مِلْحَانَ: المجلد الثاني: 147؛ 230؛ 232.
      - حرب بن قيس: 43.
      - حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ الخيل: المجلد الثاني: 251.
  - حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرّبِّ: المجلد الثاني: 120.
- حسان بن ثابت: 142؛ 248؛ 290. المجلد الثاني: 211؛ 218؛ 235؛
   المجلد الثالث: 145؛ 350.
   المجلد الثالث: 145؛ 173.
  - حسل بن عمرو: المجلد الثالث: 21.
  - أبو الحسن ابن الكوفي: 104؛ 109.
  - الحسن بن أبي الحسن البصري: المجلد الثاني: 54؛ 55؛ 238؛ 362.
    - الحسنُ بْن أبي جعْفر، أبو سعيد الْجَفْرِيُّ: 76.
    - الحَسَنُ بْنُ أبي مهْران الجمّال الْكاتب: 146.
      - الحسنُ بنُ سفيان: 206.
      - الحسن بن صالح: المجلد الثاني: 362.
    - الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد السيرافي: 162.
      - الحسن بْن عثمان، أبو حسّان الزّياديّ: 107؛ 174.

- الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي: المجلد الثالث: 116.
  - الحسن بن علي بن الحسن بن زيد؛ داعي الزيدية: 100.
    - الحسن بن محمد البعلي الحنبلي، ابن القَريشة: 221.
- الحسن بن محمّد بْنِ عليّ بْن أبي طالب: المجلد الثاني: 177.
  - الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني : 207؛ 213.
    - الحسن بْنُ هارون بن سليمان الخرّاز: 226.
- الحسن عليِّ بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن حامد، أبو مُحَمَّد الأصبهاني: 218.
  - حَسنة؛ أم شُرَحْبيل بن عبد الله: المجلد الثاني: 259.
    - أبو حسيْن؛ رجلٌ منْ أهْل مكّة: 76.
  - الحسين بن حريث، أبو عمار المروزى: المجلد الثالث: 32.
    - الحسينُ بْنُ داود المصّيصي؛ سُنيْد: المجلد الثاني: 231.
- الحسين بن على بن أبى طالب: المجلد الثاني: 361. المجلد الثالث: 116.
  - الحسين بن علي بن الحسين بن علي؛ حسين الأصغر: 43.
- الحسين بن علي بن محمد بن العماد، أبو عبد الله الكاتب القرشي: 219؛ 231.
- الحسين بن عليِّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حامد، أبو عَبْد الله الأصبهاني: 218.
  - حسين بن محمد بن الحسن الدِّيار بَكْري: 316.
  - الحسين بن محمّد، أبو على الغسّاني الجيّاني: 213؛ 216.
    - الحُصَيْنُ بْنُ الْحارثِ بْنِ الْمطّلب: المجلد الثاني: 67.
      - حفص بن غياث: المجلد الثاني: 360؛ 373.
  - حفْص بْن مَيْسرةَ، أبو عمرَ الْعُقيْليّ الصّنْعاني ثم الْعسْقلانيّ: 76.

- أبو الحقيق: المجلد الثالث: 61.
- أبو الْحَكَم بْنُ الْأَخْس بْن شَرِيقِ بْن علاج: المجلد الثاني: 341.
  - حكم بن سعد: المجلد الثاني: 235.
  - الحكم بن عتيبة: المجلد الثاني: 217؛ 373؛ 374؛ 374.
    - الحكم بن كيسان: المجلد الثاني: 9؛ 232.
      - حَكَمُ بن محمّد بن حَكَم: 213.
    - الحكم بن نافع، أبو اليمان: المجلد الثاني: 385.
      - حكيم بن أبي حرة الأسلمي المدني: 43.
- حكيم بن حزام: المجلد الثاني: 37؛ 38؛ 49؛ 238. المجلد الثالث: 123؛ 124؛ 126؛ 127؛ 130؛ 144؛ 151.
  - حَكيمُ بن نافع، أبو جعْفر القرشي ثم الرَّقِّيُّ: 76.
    - الحُلَيْس بن علقمة: المجلد الثالث: 30.
  - حَمَّادُ ابْنِ أَبِي حُميْد الأنصاري الزُّرَقِيُّ المدنيّ: 76.
    - حماد بن زيد: المجلد الثالث: 211.
  - حمّادُ بْن سَلَمَةَ بْن دينار، أبو سَلَمَةَ الْبصريّ: 77. المجلد الثاني: 285.
- حماس بن خالد الديلي: 144؛ 177؛ 268. المجلد الثالث: 137؛ 139.
  - ابن الحمام: 145.
  - ابن حمام: المجلد الثاني: 345؛ 346.
  - حمد الجاسر: 241. المجلد الثالث: 77.
- حمد بن محمد، أبو سليمان الخطابي: 209؛ 215؛ 310؛ 311. المجلد الثاني: 22؛ 171؛ 180؛ 192؛ 201؛ 201؛ 201؛ 161؛ 162؛ 147؛ 162. المجلد الثالث: 319؛ 61؛ 82؛ 417؛ 162.
  - أبو الحمراء؛ مولى الحارث بن رفاعة: المجلد الثاني: 142.

- حمزة بن الحسين بن أحمد بن سعيد بن القاسم بن شعيب، أبو طالب الكوفي: 212؛ 228؛ 228؛ 228.
  - حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 43.
- حمزة بن عبد المطلب: 225. المجلد الثاني: 18؛ 44؛ 45؛ 66؛ 66؛ 97. 97. المجلد الثالث: 19؛ 19؛ 97. و200
  - حميد الطويل: المجلد الثاني: 362.
  - حميد بن الربيع الخزاز: المجلد الثاني: 385؛ 386.
  - حميد بن زنجوية النسوي: 24؛ 29؛ 66. المجلد الثالث: 11؛ 169.
    - حميد بن هلال: المجلد الثاني: 385.
      - حمير: 127.
      - حنبل بن إسحاق: 208.
    - حنظلةُ بْنُ أبي عامر؛ غسيل الملائكة: المجلد الثاني: 304؛ 330.
    - حنظلةُ بْنُ قَبيصةَ بْنِ حُذافةَ بْنِ سعْدِ بْنِ سَهْم: المجلد الثاني: 172.
  - حُوَيْطِب بْن عَبْدِ الْعُزَّى: المجلد الثاني: 9. المجلد الثالث: 37؛ 95.
    - الحَيْسُمَانُ الْكَعْبِيُّ المجلد الثاني: 55؛ 56.
- حُييَّ بْنَ ربيع بْنِ أبي الْحُقَيْقِ اليهودي: 121. المجلد الثالث: 61؛ 64؛ 67.
  - خارجةُ بْنُ زِيْدِ بْنِ أَبِي زِهير: المجلد الثاني: 328.
  - خارجةُ بْنُ زِيْدِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ: المجلد الثاني: 119.
  - خارجةُ بن مُصْعب بْنِ خارجة، أبو الْحجّاج الضُّبَعِيُّ الْخراسانيّ: 77.
    - خالد بن الأعلم: 141. المجلد الثاني: 171؛ 341.
    - خالدُ بْنِ الْبِكِيْرِ اللَّيْمِي: المجلد الثاني: 81؛ 213؛ 214.

- - خالد بن إلياس بن صخر، أبو الهيثم القرشي العدوي: 73.
- خالدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ كُلَيب؛ أبو أيّوب الأنصاري: المجلد الثاني: 138. المجلد الثالث: 67.
  - خالد بن سعيد: المجلد الثاني: 259؛ 260.
  - خالدُ بْنُ سُوَيْد بْن ثَعْلبةَ: المجلد الثالث: 21.
  - خالدُ بْنُ قَيْس بن مالك بْن عَجْلان: المجلد الثاني: 131.
    - أبو خَالدِ بْنُ قَيْسِ: 247. المجلد الثاني: 128.
      - خالدُ بْنُ نِزارِ الْأَيْلَىِّ: 63.
    - خالدُ بْنُ هشام بْنِ الْمُغيرة: المجلد الثاني: 169.
      - خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ: المجلد الثاني: 75.
    - خَبَّابُ؛ مؤلى عُتْبةَ بْنِ غَزْوان: المجلد الثاني: 72.
- - خديجة بنت خويلد: 172. المجلد الثالث: 50.
    - خدیجة بنت عمر: 297.
  - خِراشُ بْنُ الصِّمَّة بْن عَمْرو بْن الْجَمُوح: المجلد الثاني: 110.
    - خِرَاشُ بْنُ أُميّةَ الْكَعْبِيُّ: المجلد الثالث: 37.
    - خزاعة: المجلد الثاني: 341. المجلد الثالث: 23؛ 29.
- الخزْرج: 273؛ 279. المجلد الثاني: 110؛ 112؛ 122؛ 325. المجلد الثالث: 9؛ 19؛ 46؛ 152.

- خزْيمةُ بْنُ أُوْس: المجلد الثاني: 138.
- أبو الخطاب؛ السائل عن الوتر: 158.
- أبو الخطاب؛ من بني معاوية بن عمرو: 157. المجلد الثاني: 334.
  - ابن خَطَل: المجلد الثالث: 129.
    - الخفّاف، أبو يحيى: 85.
  - خَلاَّدُ بْنُ رافع بْنِ مالكِ بْنِ عَجْلان: 247. المجلد الثاني: 130.
- خَلاَّدُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ: المجلد الثاني: 119. المجلد الثالث: 60.
  - خَلادُ بْنُ عَبّادٍ الْغِفارِيُّ: المجلد الثالث: 28.
  - خَلاَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ: 279. المجلد الثاني: 111؛ 324.
    - خَلَفُ بْنِ أَحْمد بْنِ بِطَّالٍ، أبو الْقاسم الْبِكْرِيِّ: 226.
- خلف بن عبد الملك، أبو القاسم ابن بشكوال القرطبي: 86؛ 215؛ 216؛ 216.
  - خلف بن قاسم بن سهل، أبو القاسم ابن الدباغ: 212؛ 215؛ 230.
    - ابن خلفون الأونبي: 26؛ 68.
    - خُلَيْدَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ نُعْمَانَ بْنِ سِنانٍ: 265. المجلد الثاني: 114.
- خليفة بن خياط: 23؛ 34؛ 66؛ 95؛ 192؛ 265. المجلد الثاني: 337.
  - خَليفةُ بْنُ عَدِيِّ: المجلد الثاني: 131.
  - الخليل بن أحمد الفراهيدي: 162؛ 163.
  - خليل بن كيكلدي العلائي: 26؛ 111؛ 181؛ 218؛ 269.
    - خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ: المجلد الثاني: 82.
    - خُنَيْسُ بْنُ خالد الأشعرِ: المجلد الثالث: 132؛ 133.
  - خَوَّاتُ بْن جُبِيْر بْنِ النُّعْمان: المجلد الثاني: 97؛ 289؛ 370.
    - خَوْلِيُّ بْنُ أَبِي خَوْلِيٍّ: المجلد الثاني: 79.

- خيثمة والد سعد: 280. المجلد الثاني: 155.
- أبو خيثمة؛ من بني سالم بن عوف: المجلد الثالث: 198؛ 199؛ 200.
  - الداريون: 310. المجلد الثالث: 83.
  - أبو داود المازني: المجلد الثاني: 51.
  - داود بن الْحُصَيْن: المجلد الثاني: 31؛ 49.
  - داودُ بْنُ عبْد الرحمن، أبو سليْمان الْمكّيّ الْعطّار: 77.
    - داود بن عطاء: 85.
  - داود بْنُ عطاء، أبو سليْمان الْمُزَنيّ المدني: 77؛ 166.
    - داودُ بْن قيْس، أبو سليْمان الْفَرّاءُ الدّبّاغ المدني: 77.
  - دحية بن خليفة الكلبي: المجلد الثاني: 383. المجلد الثالث: 65.
    - أبو الدرداء: 52.
    - دريد بن الصمة: المجلد الثالث: 149.
    - ابن درید، أبو بكر: المجلد الثالث: 74.
      - دوس: المجلد الثالث: 78.
      - دينار، أبو حازم التمار المدني: 43.
    - دينار، أبو عبد الله القراض المدنى: 43.
      - أبو ذر الغفارى: المجلد الثالث: 173.
        - أبو ذر الهروي: المجلد الثاني: 92.
    - ذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْس: المجلد الثاني: 330.
    - ذو الشِّماليْن بْنُ عَبْدِ بْنِ عَمْرو بْن نَضْلَةَ: المجلد الثاني: 74.
      - أبو ذؤيب الهذلي: المجلد الثالث: 88.
  - أبو رافع القبطى المدنى؛ مولى رسول الله ﷺ: المجلد الثالث: 96.
    - رافعُ بْنُ الْمُعَلِّى بْنِ لَوْذَان: المجلد الثاني: 127.

- رافِعُ بْنُ سَهْل. ويقال: بْن يزيد: المجلد الثاني: 108.
  - رافعَ بْن عُنْجَدَةَ: 255.
  - رافعُ بْن عُنْجَدَةَ: المجلد الثاني: 95.
    - الرامهرمزي: 184.
  - رِبعي بن أبي ربعي: المجلد الثاني: 98.
    - رَبيعُ بْنُ إِيَاس: المجلد الثاني: 136.
  - أبو ربيعة الإيادي البصري: المجلد الثاني: 362.
- رَبيعةُ بْنُ أَكْثَمَ: المجلد الثاني: 70. المجلد الثالث: 59.
  - ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: 46.
  - ابن رَبيعةَ بْنُ الْحارِثِ: المجلد الثالث: 218.
    - ربيعة بن مالك: المجلد الثاني: 239.
    - رجل من مزينة: المجلد الثالث: 196.
    - رجل من هذيل: المجلد الثالث: 138.
      - رجل من ولد عبادة: 41.
  - رجلان من بني كلاب: المجلد الثاني: 236.
  - رُخَيْلَةُ بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ خالد: المجلد الثاني: 131.
- رشأ بن نظيف، أبو الحسن ابن ما شاء الله: 287؛ 288؛ 292؛ 293؛ 294؛ 394؛ 394؛ 394؛ 394؛ 394؛ 394؛ 384؛ 384؛ 385؛ 482؛ 483؛ 384؛ 385. المجلد الثالث: 23، 71؛ 80، 82، 84؛ 85، 89؛ 125؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 88، 368؛ 512؛ 812، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛ 512، 368؛
  - رشدين بن سعد: المجلد الثالث: 158.
  - أبو رَشِيَّة بْنُ أبي عمرو: المجلد الثاني: 167.
  - رِفاعةُ بْنُ رافع بْنِ مالكِ بْنِ عَجْلان: 247. المجلد الثاني: 130.
    - رفاعة بن عبد المنذر: 246. المجلد الثاني: 93؛ 94.

- رفاعة بْن عمْرو بن زيد بن عمرو: 237؛ 238. المجلد الثاني: 132؛ 327.
  - رِفاعةُ بْنُ عَمْرُو بْنِ زِيْدِ بْنِ عَمْرُو: المجلد الثاني: 132.
    - رفعتُ فؤزي عبد المطّلب: 229.
    - الرقّامُ البصريّ: المجلد الثاني: 266.
    - رقية بنت رسول الله: 182. المجلد الثاني: 68؛ 69.
      - رُقَيْمُ بْنُ ثابتِ بْن ثَعْلبةَ: المجلد الثالث: 165.
        - رهاوة: المجلد الثالث: 83.
      - الرهاويون: 232؛ 310. المجلد الثالث: 83.
- الروم؛ بنو الأصفر: المجلد الثاني: 370. المجلد الثالث: 120؛ 125؛ 193؛ 196؛ 197.
  - زاذان: المجلد الثاني: 362.
  - زائدةُ بْن قُدَامَةَ ، أبو الصّلْت الثّقفيّ الكوفي: 78.
    - ابن زبالة: المجلد الثالث: 200.
      - ابن زبر: 95.
  - أبو زبيبة؛ غلام للحجاج بن علاط السلمي: المجلد الثالث: 89.
    - الزبير؛ من مشايخ اليزيدي: 206.
- الزبير بن العوام الأسدي المطرقي المدني: 29؛ 30؛ 31؛ 42؛ 121.
   المجلد الثاني: 24؛ 35؛ 72؛ 92؛ 257؛ 294؛ 313. المجلد الثالث:
   62؛ 121؛ 128؛ 130؛ 130.
- الزبيْر بْن باطا، أبو عبد الرحمن الْقُرظي: 262. المجلد الثالث: 8؛ 11؛ 12؛ 13.
- الزبير بن بكار: 175. المجلد الثاني: 69؛ 170؛ 266؛ 370. المجلد الثالث: 119. الثالث: 119.

- زر بن حبيش: المجلد الثاني: 369.
- أبو زرعة الرازي: المجلد الثاني: 362. المجلد الثالث: 153.
  - أبو زرعة العراقي: 181.
  - الزركلي، خير الدين: 27.
  - زكريا الأنصاري: 222؛ 227؛ 230.
  - زَمْعَة بْنِ الْأَسْوَدِ: المجلد الثاني: 12؛ 16.
    - زمعة بن صالح: المجلد الثالث: 100.
  - زُهيْر بْنُ الْأَغْرَ الْهذليّ : المجلد الثاني : 212.
  - زُهيْرُ بْن محمّد، أبو الْمنْذر التّميميّ الْمَرْوزيّ: 78.
  - زُهيْرُ بْنُ معاوية، أبو خيْثمةَ الْجُحْفيّ الكوفي: 78.
    - زياد بن أبي زياد المخزومي: 43.
    - زياد بن أبي سفيان: المجلد الثالث: 162.
  - زيادُ بْنُ الأَخْرَسِ بْنِ عمْرو: المجلد الثاني: 126.
  - زيادُ بنُ الخليل، أبو سهل التُّستَرِيّ: 210؛ 246.
- زياد بن عبد الله البكائي: 105. المجلد الثاني: 27؛ 181؛ 271؛ 276. المجلد الثالث: 201؛ 201.
- زِيادُ بْنُ لَبِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سِنان بن عامر من بني عدي بن أمية بن بياضة: 271. المجلد الثاني: 130.
  - زياد: 214.
  - زیاد، أبو بشر: 44.
  - زيد ابن رفاعة، أبو الخير الهاشمي: المجلد الثاني: 317.
    - زيد بن أبي أنيسة: المجلد الثاني: 369.
    - زيد بن أبى أوفى: المجلد الثانى: 361؛ 362.

- زيد بن أرقم: 122؛ 127. المجلد الثاني: 269؛ 270؛ 271؛ 273.
  - زيد بن أسلم بن ثعلبة: المجلد الثاني: 98.
  - زيد بن الحباب، أبو الحسين العكلى الكوفي: 55؛ 92.
    - زيد بن الخطاب: المجلد الثاني: 78.
- زيد بن الدثنة: 141؛ 251؛ 252. المجلد الثاني: 201؛ 202؛ 209؛ 210؛ 213؛ 214؛ 215.
  - زيد بن اللصيت: 250. المجلد الثاني: 278.
  - زَيْدُ بْنُ الْمِزْين، أو الْمُزَنى: 259. المجلد الثاني: 121.
    - زيد بن ثابت: 57؛ 59؛ 120؛ 151.
- زيد بن حارثة: 120؛ 182. المجلد الثاني: 66؛ 69؛ 253؛ 254. المجلد الثاني: 66؛ 69؛ 253؛ 254. المجلد الثالث: 97؛ 98؛ 99؛ 101.
  - زيد بن فسحم: 239؛ 264. المجلد الثاني: 328
    - زَيْدُ بْنُ مُلَيْصِ الْيَمَانِيُّ: 267.
  - زَيْدُ بْنُ وَديعةَ بْنِ عَمْرو بْنِ قَيْس: المجلد الثاني: 132.
    - زين الدين القمني: 298.
  - زينب بنت الحارث اليهودية: 157. المجلد الثالث: 72.
  - زينب بنت رسول الله، وزج أبي العاص بن الربيع: المجلد الثالث: 50.
    - سالمُ بْنُ شَمّاخ: المجلد الثاني: 169.
    - سالم بن عبد الله بن عمر: 37. المجلد الثاني: 258؛ 259.
- سالم بن عبد الله، أبو النضر التيمي؛ كاتب عمر بن عبيد الله: 44؛ 57؛ 60.
- سَالَمُ بْنُ عُميْرِ بْنِ ثابتِ بْنِ كُلْفَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ: 256؛ 257. المجلد الثاني: 96. المجلد الثالث: 195. المجلد الثالث: 195.
  - سالم بن غنم: المجلد الثاني: 131.

- سالِمُ بْنُ مَعْقِل: 257. المجلد الثاني: 101.
  - سالم، أبو الغيث المدنى: 44.
- سالمٌ؛ مؤلى أبي حُذَيْفةَ: المجلد الثاني: 69.
- السائبُ بْنُ أبي حُبيش بْن المطّلب بْن أَسَد: المجلد الثاني: 169.
  - السائبُ بْنُ الْحارث: المجلد الثالث: 164.
  - السائبُ بْنُ عبْدِ يَزيد: المجلد الثاني: 166.
  - السائبُ بْنُ مالكِ بْنِ الْمضْروب: المجلد الثاني: 342.
    - السائبُ بْنُ يَزيد: المجلد الثالث: 158.
    - سِباعُ بْنُ عبْد الْعُزَّى: المجلد الثاني: 341.
- أبو سَبْرَةَ بْنَ أبي رُهُم بْن عَبْد العزى بن أبي قيْس بن عَبْد وُدّ بْن نصْر بْنِ مالك بْنِ حِسْل: 271. المجلد الثانى: 88.
  - سبط ابن الجوزي: 26. المجلد الثالث: 73.
  - سُبيْع بْن حاطب بْنِ الحارث بْنِ هيشة: 307. المجلد الثاني: 338.
    - السبئيون: 310؛ 311. المجلد الثالث: 82؛ 83.
      - السخاوي، شمس الدين: المجلد الثالث: 182.
  - السدى: المجلد الثاني: 284؛ 298؛ 300. المجلد الثالث: 133.
    - سُراقةُ بْنُ عَمْرو بْنِ عطيّةَ بْنِ خنساء: المجلد الثاني: 149.
- سراقة بن كعب بن عَبْد العزى بن غزية بن عَمْرو: 272. المجلد الثاني: 138.
  - سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي: 124؛ 187. المجلد الثاني: 36.
    - سرخسي: المجلد الثالث: 57.
    - سريج بن النعمان: المجلد الثاني: 280؛ 373.
    - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى: 44.

- سعد بن أبي وقاص: 42. المجلد الثاني: 73؛ 176؛ 177؛ 286؛ 303.
   المجلد الثالث: 133.
  - سَعْد بْن خَوْلَةَ: 307. المجلد الثاني: 90.
- سعد بن خيثمة: 280؛ 306. المجلد الثاني: 35؛ 103؛ 155. المجلد الثانث: 200؛ 200. المجلد
  - سَعْدُ بْنُ رَبِيعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ: المجلد الثاني: 119؛ 329.
    - سعد بن زيد الأشهلي: المجلد الثاني: 216.
      - سعد بن سهل الساعدي: 183.
      - سعد بن طريف: المجلد الثاني: 361.
- سعد بن عبادة: المجلد الثاني: 21؛ 265؛ 266؛ 316؛ 370؛ 371.
   المجلد الثالث: 95؛ 129؛ 130.
  - سَعْدُ بْنُ عُبِيْدِ بْنِ النُّعْمان: المجلد الثاني: 94.
- سَعْدُ بْنُ عُثْمان، أَبُو عُبادةَ بْنُ خَلْدَةَ بْنِ مخلد: المجلد الثاني: 127؛ 322.
- سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس: 137؛ 139؛ 147؛ 155؛ 169.
   المجلد الثاني: 21؛ 22؛ 23؛ 107؛ 293؛ 316؛ 353؛ 370؛ 371
   المجلد الثانث: 8؛ 9؛ 10؛ 13؛ 14؛ 15؛ 18.
  - سعد؛ مولى حاطب بن أبي بلتعة: المجلد الثاني: 72؛ 324.
    - سعيد الإسكاف: المجلد الثاني: 361.
  - أبو سعيد الخدري: 151. المجلد الثاني: 329. المجلد الثالث: 9؛ 29.
    - سعيد بن إبراهيم، أبو عثمان قدورة الجزائري: 222؛ 227.
      - أبو سعيد بْنُ أبي طَلْحةَ: المجلد الثاني: 339.
        - سعيد بن أبي عروبة: المجلد الثالث: 176.
      - سعيد بن أحمد، أبو عثمان المقري: 222؛ 227.

- سعيد بن المسيب: 58؛ 176؛ 177. المجلد الثاني: 295؛ 296؛ 297؛
   168؛ 372، 385 المجلد الثالث: 63؛ 168؛ 169.
  - سعيد بن جبير: المجلد الثاني: 374.
  - سعيد بن زيد: المجلد الثاني: 81؛ 226؛ 385.
  - سَعيدُ بْنُ سَعيدِ بْنِ الْعاصِ: المجلد الثالث: 163.
  - سَعيد بْنُ سهْل بْن عبْدِ الْأشْهل: المجلد الثاني: 150.
    - سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عياش الزرقي: 44.
  - سعيدُ بْنُ عبْد الرَّحْمن بْن عبْد الله الْجُمَحيّ المدني: 78.
    - سعيد بن فيروز؛ أبو البختري: المجلد الثاني: 360.
  - سعيدُ بنُ منْصورِ: 146. المجلد الثاني: 47؛ 48؛ 210؛ 316؛ 317.
    - سَعيد بْن نَصْر: 226.
    - سعيد بن نُمَارةَ الأندلسي: 104.
- سعيد بْن يحْيى الأموي: 108. المجلد الثاني: 31؛ 48؛ 69؛ 76؛ 362.
  - السفاح، أبو العباس: 50.
  - أبو سُفْيانَ بْنُ الْحارث: المجلد الثاني: 330.
  - سُفْيانُ بْنُ بِشْرِ: 277؛ 278. المجلد الثاني: 121.
- - سُفيْان بْنُ سعيد الثّوريّ الكوفي: 78. المجلد الثاني: 217؛ 387.

- سُفْيان بْن عبْد الله بْنِ نُبَيْحٍ الْهذليّ ثمّ اللّحْيَانيّ: 120. المجلد الثاني: 194؛ 194.
  - سُفْيان بْن عبد الله: المجلد الثالث: 185.
- - السكري: المجلد الثاني: 346.
    - السكن بن نافع: 62.
- سلام بن أبي الحقيق، أبو رافع اليهودي: 147. المجلد الثاني: 246؛ 247.
  - سِلْكان بْن سلامةَ: المجلد الثاني: 242؛ 243؛ 244.
    - سلمان الأغر: 48.
  - سلمان الفارسي: المجلد الثاني: 358؛ 359؛ 360؛ 361.
    - سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَم بن حريش: 271. المجلد الثاني: 106.
  - سلمة بن الأكوع: المجلد الثاني: 217. المجلد الثالث: 42؛ 55؛ 153.
- سلمة بن الفضل، أبو عبد الله الأبرش: 173. المجلد الثاني: 21؛ 27؛ 28؛
   32؛ 33؛ 181؛ 196؛ 270. المجلد الثالث: 216.
  - سَلَمةُ بْنُ ثابت بْنِ وَقْش: المجلد الثاني: 107؛ 243؛ 335.
    - سلمةُ بن دينار، أبو حازم الأعْرج: المجلد الثاني: 307.
  - سَلَمةُ بْنُ سَلامةَ بْن وَقْش الأشهلي: المجلد الثاني: 19؛ 107؛ 181.
- أبو سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْأَسَدِ الْأَسَدِ بْنِ هَلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُوم: 273. المجلد الثاني: 71؛ 77؛ 251.
- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: 35؛ 40. المجلد الثالث: 74.
  - سلمة بن عمرو بن الأكوع: المجلد الثالث: 22؛ 23.

- سلمة بن كهيل: المجلد الثاني: 361.
- سلمة بن وهرام: المجلد الثالث: 100.
- سلمى بن الأسود: المجلد الثالث: 108.
- سلمى بْنت تَعَار: 257. المجلد الثاني: 102.
  - سَلْمي بنْتُ عُمَيْس: المجلد الثالث: 96.
  - سَليط بْن عمْرو: 244. المجلد الثاني: 88.
- سليط بن قيس بن عمرو: 245. المجلد الثاني: 88؛ 145.
  - أبو سَلِيطٍ، أُسَيْرَةُ بْن عَمْرو: المجلد الثاني: 146.
- سُلَيْمُ بْنِ الْحارث بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ: المجلد الثاني: 149؛ 331.
  - سُلَيْمُ بْنُ عَمْرو بْن حَديدة: المجلد الثاني: 116؛ 325.
    - سُلَيْمُ بْنُ مِلْحانَ بْنِ خَلْدَة: المجلد الثاني: 147.
      - سليمان بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني: 214.
- سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني: 61. المجلد الثاني: 363. المجلد الثاني: 363. المجلد الثالث: 62؛ 74؛ 150.
  - سليمان بن بلال، أبو أيوب التيمي المدنى: 79.
    - سليمان بن ثابت بن عمرو: 58.
  - سليمان بْن حمزة، أبو الفضل الْمَقْدِسِيُّ: 218.
    - سليْمان بْنُ داود الْعطّار الْمكّى: 79.
  - سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي: المجلد الثاني: 52.
    - سليمان بن طرخان التيمي: 100؛ 236.
      - سليمان بن عمرو بن ثابت: 44.
    - سليمان بن مهران الأعمش: المجلد الثاني: 360.

- سليمان بن موسى، أبو الربيع الكلاعي: 145؛ 161؛ 235؛ 316. المجلد الثانى: 173؛ 174. المجلد الثالث: 187.
  - سِماكٌ الْحنفي، أبو زُمَيْل: المجلد الثاني: 47.
- سِمَاكُ بْنُ أُوس بن خَرَشَةَ، أبو دجانة: 267. المجلد الثاني: 123؛ 314؛ 316؛ 315؛ 315؛ 315
  - سِماكُ بْنُ سعْدِ بْن ثعْلبة: المجلد الثاني: 119.
    - السمعاني، أبو سعد: 25؛ 29.
    - السمهودى: المجلد الثالث: 23<sup>2</sup> 53.
    - سنانُ بْنُ أبى سِنانٍ: المجلد الثاني: 71.
  - سِنانُ بْنُ صَيْفِيّ بْن صَخْر: المجلد الثاني: 112.
    - أبو سِنانِ بْن وهْب: 254.
    - أبو سِنانِ بْنُ وهْب: المجلد الثاني: 71.
- سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ واهب: المجلد الثاني: 101؛ 298؛ 312؛ 353. المجلد الثالث: 23.
- سهل بن سعد الساعدي: 35؛ 192. المجلد الثاني: 307. المجلد الثالث: 55.
  - سهْلُ بْنُ عامرِ بْنِ سَعْد: المجلد الثاني: 233.
  - سَهْلُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ النُّعْمان: المجلد الثاني: 144.
  - سَهْلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أبي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ: المجلد الثاني: 119؛ 325.
    - سهيل بن أبي صالح، أبو يزيد السمان: 45؛ 58؛ 59.
      - سُهيْلُ بْنُ بَيْضَاء: المجلد الثاني: 91.
      - سُهيْلُ بْنُ رافع بْنِ أبي عَمْرو: المجلد الثاني: 140.
- سُهَيْل بْن عمْرو: 277. المجلد الثاني: 29؛ 89؛ 175؛ 176؛ 178؛ 178؛
   المجلد الثالث: 33؛ 34؛ 35؛ 40؛ 52؛ 95؛ 108؛ 113.

- أبو سُهيْل بن مالك: المجلد الثالث: 10.
  - سهیل زکار: 104.
- سَوَادُ بْنُ غَزِيَّة بن وهيب: 272. المجلد الثاني: 147.
  - سَوَادُ بْنُ غَزِيّة: المجلد الثاني: 147.
  - سودة تَعَالِمُهُمّا: 308. المجلد الثاني: 175.
    - سُوَيْبِطُ بْنُ سعْد: المجلد الثاني: 73.
      - سُوَيْبق بْن حاطب: 307.
    - سُوَيْد بن صامت: المجلد الثالث: 210.
      - سيبويه: 162؛ 163.
      - سيْف بْن عمر الْأسديّ التّميميّ: 103.
  - ابن شاهين: 25؛ 62. المجلد الثاني: 32؛ 361.
    - شجاعُ بْن الْوليد، أبو بَدْرِ السَّكُونِيُّ الكوفي: 79.
  - شُجَاعُ بْنُ وَهْبِ الْأَسَديُّ: المجلد الثاني: 70؛ 71.
- شرحبيل بن سعد الخطمي الأنصاري المدني: 149؛ 150؛ 151؛ 153؛ 186؛ 197؛ 198.
- شُرَحْبِيل بن عبد الله. ويقال: ابْن حَسنة؛ وهي أمه: المجلد الثاني: 252؛ 259.
  - الشرف البوصيري الشاعر: 17.
  - شريح بن عبيد: المجلد الثاني: 300.
    - الشريف حاتم الْعوْني: 229.
- شُعبة بْن الْحجّاج بْنِ الْوليد، أبو بِسْطامِ الْعَتَكِيُّ: 79. المجلد الثاني: 373.
  - شُعْبةُ بْنُ عبْد الله: المجلد الثاني: 205.
- الشعبي؛ عامر بن شراحيل: المجلد الثاني: 301؛ 317. المجلد الثالث: 101.

- شعيب بن أبي حمزة: المجلد الثاني: 385.
  - شعيب بن محمد: المجلد الثالث: 167.
- الشمّاخُ بْن المعارك بْن مرّة بْن صحْر بن بُجَيْر بن بَجرة: المجلد الثالث: 201.
  - شَمَّاسُ بْنُ عَثْمانَ بْنِ الشَّرِيدِ: المجلد الثاني: 77؛ 324.
    - الشيباني، أبو عمرو: 158. المجلد الثالث: 85.
  - شيبة بْن رَبِيعةَ: المجلد الثاني: 12؛ 16؛ 29؛ 44؛ 45.
  - شيبة بن عثمان: المجلد الثاني: 289. المجلد الثالث: 108.
    - شَيْبة بن مالك بن المُضَرِّب: 317.
    - أبو شيْخ بْنُ ثابتِ بْنِ الْمنْذِر: المجلد الثاني: 143؛ 233.
      - شيخ مبهم لسليمان بن إبراهيم الجرجاني: 214.
        - صاحب مفتاح اللات: المجلد الثالث: 191.
          - صاحب يس: المجلد الثالث: 179.
  - صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: المجلد الثاني: 295؛ 298.
    - صالح بن إسحاق، أبو عمر الْجَرْمِيّ الْبصريّ النّحويّ: 106.
      - صالح بن حسان: 65.
- صالح بن كيسان، أبو محمد المدني: 45؛ 68؛ 158؛ 183. المجلد الثاني: 231؛ 83؛ 83؛ 83
  - صالح مولى التوأمة: 45.
  - صُبَيْح؛ مؤلى أبي العاص: 273. المجلد الثاني: 71.
    - صخر بن جويرية: 69.
    - صَدَقَةُ بْن عَبْد الله، أبو مُعاوية الدّمشْقي السَّمين: 79.
  - صَفْوان بْن الْمُعَطَّل السلمي: 248. المجلد الثاني: 264؛ 266.

- - صَفْوانُ بْنُ بِيْضاءَ: المجلد الثاني: 91.
    - صفوان بن سليم الزهري: 45.
      - صفية بنت أبي عبيد: 45.
- صفية بنت حيي بن أخطب: 151؛ 171. المجلد الثاني: 350. المجلد الثالث: 64؛ 65؛ 67؛ 72؛ 91
  - الصلاح بن أبي عمر: 222.
  - صُهَيْبُ بْنُ سِنانٍ: المجلد الثاني: 75.
  - صؤاب: 142. المجلد الثاني: 339؛ 340.
    - الصورى، أبو عبد الله: 71.
  - صَيْفِيُّ بْنُ أَبِي رَبِيعةَ بْنِ عَابِد: المجلد الثاني: 170.
  - الضحّاكُ بْنُ حارثةَ بْن زَيْدِ بْن ثعْلبةَ: المجلد الثاني: 114.
    - الضحّاكُ بْنُ عَبْدِ عَمْرو: المجلد الثاني: 149.
    - الضحاك بن عثمان، أبو عثمان المدنى: 189.
      - الضحاك: 93.
    - ضمْرة بْنُ ربيعة الفلسطيني: المجلد الثاني: 363.
      - ضَمْرة؛ مَوْلىً: المجلد الثاني: 126.
      - ضَمْضَمُ بْن عمْرو: المجلد الثاني: 10؛ 14.
  - أبو ضَيَّاح بْنُ ثابتِ بْنِ النُّعْمان: المجلد الثالث: 60؛ 61.
    - طالب بن أبي طالب: 144. المجلد الثاني: 15.

- أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي: 219؛ 220؛ 221؛ 222.
  - طاوس بن كيسان اليماني: 45.
  - الطفَيْلُ بْنِ الْحارث بْنِ الْمطّلب: المجلد الثاني: 67.
- الطفَيْلُ بْنُ النّعْمان بْن خنْساء: المجلد الثاني: 112؛ 113. المجلد الثالث: 19.
  - الطفيْلُ بْنِ سعْد: المجلد الثاني: 233.
  - الطفيل بن عمرو الدوسى: المجلد الثالث: 79.
  - الطفيْلُ بْنُ قُبَيْع بْنِ حَيْذَم: المجلد الثاني: 176.
- الطفيْلُ بْنُ مالكِ بْنِ النعمان بن خَنْساء: المجلد الثاني: 113. المجلد الثالث: 19.
  - طلْحةُ بْنُ أبي طلْحةَ: المجلد الثاني: 339.
    - طلحة بن الزبير: المجلد الثاني: 298.
- طلحة بن عبيد الله بْنِ عَثْمان بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ: 40. المجلد الثاني: 75؛ 294.
  - طلْحةُ بْنُ عشْمانَ: المجلد الثاني: 289؛ 290.
  - أبو طلْحةَ زيْدُ بْنُ سَهْل: المجلد الثاني: 143.
  - طُلَيْب بْنُ عُميْر بْنِ قُصَيّ: 273. المجلد الثاني: 73.
  - طليحة بن خويلد الأسدي الكذاب: 145. المجلد الثاني: 356.
    - عاتكةُ بنْتُ عبْد الْمُطّلب: المجلد الثاني: 10؛ 12؛ 13؛ 14.
      - عادل عبد الغفور عبد الغنى: 107.
- أبو الْعاص بْنُ الرّبيعِ بْنِ عبْد الْعُزّى بْنِ عبْد شمْس: المجلد الثاني: 167. المجلد الثالث: 50؛ 51.
  - أبو الْعاصِ بْنُ سعيد بْنِ سَهْم: المجلد الثاني: 163.

- العاص بن منبه بن الحجاج: المجلد الثاني: 163.
- أبو الْعاصِ بْنُ نَوْفلِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ: المجلد الثاني: 167.
  - عاصِمٌ الأحْولُ: 150.
  - عاصم بن أبي عبيد: 46.
  - عاصمُ بْنُ أبي عوْفِ بْن صُبَيْرَة: المجلد الثاني: 163.
    - عاصمُ بْنُ الْعُكَيْرِ: المجلد الثاني: 133.
- عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح: 141؛ 142؛ 251؛ 252؛ 255. المجلد الثاني: 57؛ 100؛ 201؛ 201؛ 204؛ 205؛ 212؛ 213؛ 214؛ 312.
  - عاصِمُ بْنُ عَديّ: 247. المجلد الثاني: 99.
    - عاصم بن علي: المجلد الثاني: 47.
- - عاصم بن قيس: المجلد الثاني: 95.
  - عاقلُ بْنِ الْبُكَيْرِ: المجلد الثاني: 80.
  - أبو عامر الأشعرى: المجلد الثالث: 78؛ 155
    - عامرُ بْنُ الْبُكَيْرِ: المجلد الثاني: 80.
  - عامرُ بْنُ الطُّفْيْلِ: المجلد الثاني: 230؛ 234؛ 238؛ 239.
    - عامرُ بْنُ أُميَّةَ بْنِ زِيْدِ بْنِ الْحسْحَاسِ: المجلد الثاني: 147.
- عامر بْن حسن صبري التّميمي الْبغدادي: 229. المجلد الثاني: 125؛ 200؛ 328.
  - عامر بن ربيعة: المجلد الثاني: 79.
  - عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري: 35؛ 45.
    - عامِرُ بْنُ سَلَمَةَ بْن عامر: المجلد الثاني: 132.

- أبو عامر بن صيفى: المجلد الثانى: 304.
  - عامر بن عبد الله بن الزبير: 165.
- عامرُ بْنُ فُهَيْرةَ: المجلد الثاني: 75؛ 231؛ 232؛ 235؛ 236.
  - عامر بن قيس: المجلد الثالث: 210.
- عامر بن مالك بن جعفر؛ ملاعب الأسنة: المجلد الثاني: 237؛ 238.
  - عامر بن مالك: 142. المجلد الثاني: 230؛ 235؛ 239.
    - عامرُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحارث: المجلد الثاني: 141.
- عامر بن واثلة، أبو الطُّفيْل الْكنانيّ : المجلد الثاني : 32. المجلد الثالث : 42.
  - عاملة: 190.
  - عائذ بن يحيى: المجلد الثاني: 49.
- عائشة رضي الله عنها: 155؛ 173. المجلد الثاني: 265؛ 317؛ 385؛
   المجلد الثالث: 13؛ 119؛ 120.
  - عَبَّادُ بْنُ الْخَشْخَاشِ بْنِ عَمْرو بْن زَمْزَمة: المجلد الثاني: 135.
    - عباد بن العوام: المجلد الثاني: 373.
- عبّادُ بْنُ بِشْرِ بْن وَقْشٍ الأشهلي: المجلد الثاني: 108؛ 244؛ 245؛ 245؛ 265؛ 268.
  - عباد بن راشد: المجلد الثاني: 54.
  - عَبَّادُ بْنُ سَهْل: المجلد الثاني: 335.
  - عبّاد بن عبد الله بن الزبير: المجلد الثاني: 265.
  - عَبَّادُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عامرِ بْنِ خالد: المجلد الثاني: 127.
- عباد بْن مَاعِص: 254. المجلد الثاني: 156؛ 234. المجلد الثالث: 102.
  - عُبادة بْنُ الْخشْخاشِ: المجلد الثاني: 326.
    - عُبادَةُ بْنُ الصّامت: المجلد الثاني: 133.

- عُبادةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ: المجلد الثاني: 120.
  - عباس الدوري: 23؛ 69؛ 70.
    - عباس اليابس: 105؛ 109.
  - عَبَّاسُ بْنُ عُبادةَ بْن نَضْلة: المجلد الثاني: 327.
    - العباس بن عبد الله الجرارى: 226.
- عباس بن مرداس السلمي: 140؛ 145. المجلد الثالث: 158؛ 159؛ 161.
  - عبد الباقي بن قانع، أبو الحسين البغدادي: المجلد الثاني: 305.
    - عبد الحق بن غالب، أبو محمد ابن عطية الغرناطي: 162.
      - عبْد الحيّ بن عبد الكبير الْكتّاني: 227.
        - عبد الخالق بن أسد: 51.
      - عبد الرحمن الحارث بن هشام: المجلد الثالث: 52.
    - عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي: المجلد الثالث: 161.
- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: 27؛ 222؛ 230. المجلد الثاني: 28.
   المجلد الثالث: 195.
  - عبْد الرَّحْمن بْنُ أبي بكْر بْنِ عُبيْد الله الْمُلَيْكيِّ المدني: 79.
    - عبد الرَّحْمن بن أحْمد الْعطّار: 213.
    - عَبْد الرحمن بْن إسماعيل، أبو شامةَ المقْدسيّ: 223.
      - عبد الرحمن بْنُ جَابر: المجلد الثالث: 150.
      - عبد الرحمن بن خالد: المجلد الثاني: 297.
      - عبد الرَّحْمن بْنُ زِيْدِ بْنِ أَسْلَم الْعَدَوي المدني: 80.

- عبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كديم؛ أبو البيذق: 46؛ 59.
  - عبد الرحمن بن عبد الله الزهرى: المجلد الثاني: 210.
- عبْد الرَّحْمن بْنُ عبْدِ الله بْن ذَكْوَان؛ هو ابن أبي الزِّناد المدني: 80.
- عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك السُّلمي: 176. المجلد الثاني: 231. المجلد الثانث: 63.
- عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: 46.
- عبد الرحمن بن عبد الله، أبو القاسم السهيلي: 223. المجلد الثاني: 31؛ 293.
  - عبد الرحمن بن على، أبو زيد سقين العاصمي: 222؛ 227.
    - عبد الرحمن بن عمر، أبو محمد ابن النحاس: 213.
  - عبد الرحمن بن عوف: 41. المجلد الثاني: 73. المجلد الثالث: 169.
    - عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة: 174.
    - عبد الرّحمن بن قيس، أبو صالح الحنفي: المجلد الثاني: 40.
- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولٍ، أبو لَيْلَى: المجلد الثالث: 194.
  - عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي: 187.
- عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، أبو القاسم ابن منده العبدي الأصبهاني: 212؛ 238؛ 252. المجلد الثاني: 39؛ 128؛ 328؛ 331.
  - عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري المدني: المجلد الثاني: 48.
- عبد الرّحْمن بْن محمّد، ابْن أبي حاتم الرّازي: 24؛ 44؛ 73؛ 113؛ 187؛ 187؛ 205. المجلد الثالث: 205. المجلد الثالث: 153؛ 179، 179.
  - عبْدُ الرَّحْمن بْن محمّد، أبو الْقاسم القطي الْقيْسيّ الْقرْطبيّ: 105.

- عبد الرحمن بن معاوية، أبو الحويرث الزرقى: المجلد الثاني: 49.
- عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد البصري: المجلد الثاني: 54؛ 217.
  - عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: 46.
  - عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد: 294.
    - عبد الرحيم بن أبي اليُسر: 221.
  - عبد الرحيم بن الحسين، زين الدين العراقي: المجلد الثالث: 161.
- عبد الرحيم بن سليمان بن أبي أيوب الأنصاري: المجلد الثاني: 305.
- عبد الرزّاق بن همّام بن نافع الصّنْعاني: 74؛ 104. المجلد الثاني: 238؛ 317؛ 104. المجلد الثاني: 238؛ 317؛ 316؛ 307؛ 316؛ 317؛ 316؛ 307. المجلد الثالث: 169.
  - عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدنى: 80.
- عبْدُ الْعُزِّى: نَضْلَةُ بْنُ غُبْشَانَ بْنِ سُلَيْمِ بْن مَلْكَانَ بْنِ أَفْصَى: المجلد الثاني: 341.
  - عبد العزيز الدوري: 28؛ 99؛ 115.
    - عبد الْعزيز الكتّاني: 293؛ 294.
  - عبْد الْعزيز بْنُ أبي حازِم سلمة، أبو تَمَّام المدني: 80.
    - عبد العزيز بن أبي رواد ميمون المكي: 80.
    - عبد الْعزيز بْن الصّدّيق الْغُماري الطنجى: 229.
  - عبْد الْعزيز بْنُ الْمُخْتار، أبو إسْحاق الدّبّاغ المصْريّ: 80.
  - عبد الْعزيز بن الْمُطَّلِب بن عبد الله، أبو طالب المخزوميّ المدني: 80.
    - عبد الْعزيز بْن عِمْران: 63.
- عبْدُ العزيز بن عِمْران، أبو ثابت ابن أبي ثابت المدنى: المجلد الثاني: 55.
  - عبْدُ الْعزيز بْن محمّد بْن عُبيْدٍ، أبو محمّد الدَّرَاوَرْدِيُّ المدني: 81؛ 189.

- عبد العزيز بن محمد: المجلد الثاني: 196.
- عبد الله بن شُرَحْبيل: المجلد الثاني: 262.
  - عبد الله الجرّاري: 227.
- عبد الله بن إبراهيم بن خليل، أبو محمّد ابن الشَّرائحي البعْليّ الدمشقي: 296؛ 297؛ 299؛ 297؛ 299،
  - عبد الله بن إبراهيم، أبو محمد الأصيلي: المجلد الثاني: 92.
    - عبد الله بن أبي الزناد القرشي: المجلد الثاني: 280؛ 281.
      - عبْدُ الله بْنُ أبي أُميّةَ بْنِ الْمُغيرة: المجلد الثالث: 163.
- عبد الله بن أبي بكر: المجلد الثاني: 21؛ 33؛ 270. المجلد الثالث: 57؛ 164؛ 201.
  - عبْدُ الله بْنُ أُبِيِّ بْنِ خَلَفٍ المجلد الثاني: 172.
- عبد الله بن أبي بن سلول: 126؛ 132. المجلد الثاني: 134؛ 262؛ 263؛
   262؛ 267؛ 268؛ 278؛ 278؛ 288؛ 288؛ 320.
  - عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى: المجلد الثالث: 148؛ 149؛ 150.
    - عبد الله بن أبي حسين: المجلد الثاني: 385.
      - عبد الله بن أبي قتادة: المجلد الثاني: 387.
        - عبد الله بن أبي لبيد الزهري: 47.
  - عبد الله بن أبي نجيح: المجلد الثاني: 385. المجلد الثالث: 216.
    - عبد الله بن أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني: 24؛ 203.
      - عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف: 214.
        - عبْدُ الله بْنُ الْحُمَيِّر: المجلد الثاني: 113.
- عبد الله بن الزبير بن عيسى، أبو بكر الحميدي: 170. المجلد الثاني: 42. المجلد الثالث: 15. المجلد الثالث: 15.

- عبد الله بن الزبير: 31؛ 32؛ 40؛ 183.
- عبد الله بن الصّديق الْغُماري الطّنْجيّ: 229.
- عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث الهاشمي: 47؛ 122. المجلد الثاني: 269؛ 270.
- عَبْدُ الله بْنُ المبارك، أبو عَبْد الرَّحْمن الْحَنْظليِّ الْمَرُوزيِّ: 51؛ 81. المجلد الثاني: 47؛ 217؛ 237.
  - عبْدُ الله بْنُ النُّعْمانِ بْنِ بَلْدَمَة: المجلد الثاني: 115.
    - عبد الله بن أمية، أبو محمد: 215؛ 216.
- عبد الله بْن أُنيْسِ السُّلَميّ: 120؛ 147؛ 273؛ 275. المجلد الثاني: 117؛ 117؛ 195؛ 248.
  - عبد الله بن بري، أبو محمد ابن أبي الوحش: 161.
  - عبدُ الله بْن ثعْلبةَ بْن خَزْمَةَ بْن أَصْرَم: المجلد الثاني: 135.
    - عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر: المجلد الثاني: 48؛ 305.
      - عبد الله بن جبير: المجلد الثاني: 95؛ 289؛ 331.
        - عبْدُ الله بْن جَحْش: المجلد الثاني: 69؛ 323.
    - عَبْدُ الله بْنُ جَدِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ صَخْرٍ: المجلد الثاني: 112.
      - عبد الله بن جعفر بن درستویه: 211.
- عبْدُ الله بْنُ جعْفر بْن نَجِيحٍ، أبو جعْفر السَّعْديّ الْمَديني: 81. المجلد الثالث: 100.
  - عبد الله بْن جعْفر رضي الله عنه: المجلد الثالث: 96.
  - عبد الله بن جعفر، أبو محمد ابن الورد البغداذي: 214.
  - عبْدُ الله بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الْحارثِ بْنِ أسد: المجلد الثاني: 340.
  - عبد الله بن دينار، أبو عبد الرحمن العدوي: 47. المجلد الثاني: 258.

- عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد القرشي: 47. المجلد الثاني: 280؛ 281.
  - عبد الله بن ربيع: المجلد الثالث: 102.
  - عبد الله بْنُ رجاء: المجلد الثاني: 273.
  - عبد الله بنُ رجاء، أبو عمران الْمكّى ثمّ الْبصريّ: 81.
- عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن بن امرئ القيس: 145. المجلد الثاني: 118؛
   370: 377؛ 98؛ 99؛ 99؛ 100؛
   104: 102: 104: 106
   106: 104: 105: 106
- عبْدُ الله بْنُ زَمْعة بن الأسود بن المطّلب القرشي: 308. المجلد الثاني: 176.
  - عبد الله بن زیْدِ بْنِ عاصم: المجلد الثالث: 158.
  - عبد الله بن سُراقة: 275؛ 276؛ 308. المجلد الثاني: 78؛ 79؛ 81.
    - عبْد اللهِ بْن سعْدِ بْنِ أبي سَرْح: المجلد الثالث: 129؛ 133.
      - عبد الله بن سعد بن خيثمة: المجلد الثالث: 200.
        - عبد الله بن سعید: 81.
        - عبد الله بن سلمان الأغر المدني: 47؛ 48.
    - عبد الله بن سلِمة بن مالك العجلاني: المجلد الثاني: 98؛ 331.
    - عبد الله بن سَلَمَة، أبو عبد الرّحمن الحضْرميّ الْبصْريّ الْأَفْطس: 82.
- عبد الله بن سَهل بن رافع الأشهلي: المجلد الثاني: 109. المجلد الثالث: 19.
  - عبد الله بن شبیب، أبو سعید الربعی: 201؛ 206.
  - عبد الله بن صالح؛ كاتب الليث: المجلد الثالث: 11؛ 169.
- عبد الله بْن طارقٍ: 252. المجلد الثاني: 105؛ 204؛ 205؛ 213؛ 214؛
   215.
  - عبدُ الله بْنُ عامرِ بْنِ ربيعةَ: المجلد الثالث: 164.

- عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي: 55. المجلد الثاني: 285. المجلد الثاني: 285. المجلد الثالث: 74.
  - عبدُ الله بْنُ عبد الْعُزَّى: المجلد الثاني: 339.
  - عبد الله بن عبد العزيز؛ أبو عبيد البكري: المجلد الثالث: 53
    - عبْدُ الله بْنُ عبْدِ الله بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُول: المجلد الثاني: 131.
- عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بن الخطاب: 232؛ 310؛ 311. المجلد الثالث: 82.
  - عبدُ الله بْنُ عبدِ رَب: المجلد الثاني: 120.
  - عبدُ الله بْنُ عَبْدِ منافِ بْن نُعْمانَ بْن سِنانٍ: المجلد الثاني: 113.
    - عبدُ الله بْنُ عُبَيْسِ: المجلد الثاني: 120.
    - عبد الله بْن عَتِيكٍ: 147. المجلد الثاني: 246.
    - عَبْدُ الله بْنُ عُثْمان بن خثيم: المجلد الثالث: 42.
  - عبد الله بن عدي الجرجاني: 73؛ 95. المجلد الثالث: 100.
    - عبد الله بن عطاء: 82.
    - عبد الله بن علي بن إسحاق المؤملي: 48.
    - عبد الله بن علي بن الحسين الهاشمي: 48.
      - عبد الله بن على بن مهران: 48.
  - عبد الله بن علي، ابن الجارود النيسابوري: المجلد الثاني: 285؛ 316.
    - عبد الله بن علي، أبو أيوب الأزرق الإفريقي: 48.

- عبد الله بن على، أبو محمد الرشاطي: 29؛ 258. المجلد الثاني: 104.
- عبد الله بن عمر بن الخطاب: 34؛ 35؛ 47؛ 59؛ 67؛ 85؛ 93؛ 183؛ 183؛ 183.
   192؛ 232؛ 233، المجلد الثاني: 258؛ 259؛ 316؛ 351؛ 383؛ 387.
   المجلد الثالث: 59؛ 80؛ 81؛ 82؛ 84؛ 101.
- عبْدُ الله بْنُ عمر بْنِ حفْص بْنِ عاصم بْن عمر بْنِ الخطّاب العمري -: 82. المجلد الثاني: 385.
  - عبد الله بن عمرو الأودي الكوفي: 48.
  - عبد الله بن عمرو بن العاص: 173. المجلد الثالث: 167.
  - عبْدُ الله بْن عَمْرو بْنِ حَرام بْنِ ثَعْلبةَ: المجلد الثاني: 110؛ 324؛ 333.
    - عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزنى: المجلد الثاني: 360.
      - عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو بن وهب: المجلد الثاني: 333.
        - عبد الله بن عمرو: المجلد الثالث: 196.
      - عبد الله بن فيروز الديلمي: المجلد الثاني: 363.
      - عبْدُ الله بْنُ قَيْس بْن خَلْدَةَ: المجلد الثاني: 141.
    - عبد الله بن قيس بن صخْرِ بن حرام: 273. المجلد الثاني: 117.
      - عبد الله بن قيس: المجلد الثالث: 21.
      - عَبْد الله بْنُ كَعْبِ بْنِ عَمْرو: المجلد الثاني: 148.
      - عبد الله بن كعب بن مالك السُّلمي: المجلد الثاني: 248.
        - عبد الله بن كعب: المجلد الثالث: 200.
          - عبد الله بن كيسان المدنى: 48.
- عبد الله بن لَهِيعَةَ، أبو عبد الرّحْمن الْغافقيّ المصْريّ: 57؛ 58؛ 82؛ 188.
   المجلد الثاني: 94؛ 145؛ 184؛ 188؛ 231؛ 238؛ 257؛ 267؛ 273؛ 276
   274؛ 276؛ 298؛ 303؛ 312؛ 316؛ 316؛ 316؛ 320. المجلد

- الثالث: 8؛ 9؛ 10؛ 56؛ 66؛ 65؛ 72؛ 126؛ 127؛ 127؛ 127؛ 158؛ 147؛ 158؛ 158؛ 147؛ 158؛ 158؛ 147؛ 158؛ 158؛ 147؛ 158
- عبد الله بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن أبي شيبة: 55؛ 92. المجلد الثاني: 92؛ 46؛ 55؛ 178 المجلد الثالث: 22؛ 178 المجلد الثالث: 22؛ 179. 179؛ 134؛ 139.
- عبد الله بن محمد بن جعفر، أبو الشيخ الأصبهاني: 52؛ 226. المجلد الثاني: 361؛ 362.
- عبد الله بن محمد بن عمارة القدّاح العدوي الأنصاري: 266؛ 278؛ 306.
   المجلد الثاني: 106؛ 109؛ 121؛ 129؛ 150؛ 336؛ 338؛ 336.
   المجلد الثالث: 204.
- عبد الله بن محمد، أبو القاسم الْبَغَوي: 204؛ 208؛ 247؛ 276. المجلد الله بن محمد، أبو القاسم الْبَغَوي: 304؛ 308؛ 689. الثاني: 68، 69؛ 74؛ 76؛ 125؛ 306؛ 362.
  - عبد الله بن محمد، عبدان المروزي: المجلد الثاني: 210.
    - عبد الله بن محيريز الجمحى القرشي الشامي: 48؛ 49.
      - عبد الله بن مخرمة: المجلد الثاني: 88.
- عبد الله بن مسعود بن أم عبد: المجلد الثاني: 21؛ 54؛ 74؛ 301؛ 301؛ 307؛ 307؛ 307؛ 301؛
  - عبْدُ الله بن مُصْعَب بْنِ ثابت الزّبيْرِيّ المدنيّ الْأمير: 82؛ 166.
    - عبد الله بن مطيع القرشي العدوي: 44.
    - عبْدُ الله بْن مظْعون: المجلد الثاني: 82.
      - عبد الله بن معاوية: 172.
      - أبو عبد الله بن مقبل: 222.
- عبد الله بْنُ هلاكٍ، أبو بكر الْحنّائي البغدادي: 293؛ 295. المجلد الثالث: 71.

- عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصريّ: 76؛ 93؛ 94؛ 103؛ 165.
   المجلد الثانى: 183؛ 184؛ 210؛ 281 المجلد الثالث: 179.
  - عبد الله بن يحيى: المجلد الثالث: 180.
    - عبد الله بن يزيد القرشي الأعور: 49.
  - عبد الله، أبو عطاء بن أبي السّائب بن عَابِد: 303. المجلد الثاني: 170.
    - عبد المجيد أيت عبو: 18.
    - عبد المعطى قلعجى: المجلد الثالث: 12.
    - عبد الملك بن إبراهيم بن قارظ الزهري: 49.
    - عبد الملك بن أبي عتبة: المجلد الثاني: 317.
    - عبْد الملك بْن حَبيب، أبو مرْوان الْقرْطبيّ: 107.
- عبْدُ الملك بْنُ عبْد العزيز، أبو الوليد ابن جُرَيْج المكي: 68؛ 88؛ 169؛ 169. 179؛ 179. 179؛ 179. 179؛ 179. 179. 179. 179.
  - عبد الملك بن عمير: المجلد الثالث: 179.
  - عبد الملك بن قَطَن، أبو الوليد الْمهْريّ: 108.
  - عبد الملك بن محمد بن إبراهيم، أبو سعْد الْخَرْكُوشي الواعظ: 110.
  - عبْد الملك بْن محمّد بْنِ أبي بكْر بْن عمْرو بْنِ حَزْم الأنصاري: 102.
    - عبد الملك بن مروان: 172؛ 173.
- عبد الملك بن هشام، أبو محمّد الحمْيري الْمعافري: 105؛ 110. المجلد الثالث: 8؛ الثاني: 21؛ 22؛ 28؛ 171؛ 181؛ 271؛ 340. المجلد الثالث: 8؛ 24؛ 108؛ 108؛ 201.
  - عبْدُ الملك بْنُ يحْيى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عبْد الله بن الزبير: 83؛ 166.
    - ابن عبد الهادى: 26.
    - عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير: 33؛ 49؛ 165.

- عَبْد الوارث بن سعيد: المجلد الثاني: 197.
- عَبْد الوارث بن سفيان، أبو القاسم: 212؛ 213؛ 214؛ 230.
  - عبد بن حميد الكشي: المجلد الثاني: 385.
- عبدُ بْن زَمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك: 308. المجلد الثاني: 175.
  - عَبْدٌ حَبَشَيٌّ أَسُودُ مَنْ أَهْلِ خَيْبِرَ: المجلد الثالث: 55؛ 56؛ 57؛ 58.
    - عبْدُ رَبِّ بْنِ حَقِّي بْنِ قَوَّال: 274. المجلد الثاني: 125.
    - عبد رومي لأم حكيم بنْت الْحارثِ: المجلد الثالث: 137.
      - عبدٌ لحاطب بن أبي بلتعة: المجلد الثالث: 43.
  - أبو عَبْس بْنُ جَبْر بن عَمْرو بن زيد: 271. المجلد الثاني: 106؛ 243.
    - عَبْسِيّ بْن عامرِ بْنِ عَدِيّ بْنِ نَابِي: 258؛ 259. المجلد الثاني: 116.
      - أبو عبيد الآجُرّي: المجلد الثالث: 150.
      - أبو عبيد الثقفي؛ والد المختار: المجلد الثاني: 146.
        - عبيد الله بن سلمان المدنى: 47؛ 48؛ 49.
      - عبيد الله بن عبد الله بن أنيس: المجلد الثاني: 195؛ 197.
- - عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: المجلد الثاني: 47؛ 48.
    - عبيد الله بن عروة بن الزبير: 175.
    - عبيد الله بن عمر بن حفص: المجلد الثالث: 199.
    - عبيد الله بن عمر: 36؛ 37؛ 59؛ 67؛ 68؛ 69؛ 70.
      - عبيد الله بن عمرو: المجلد الثاني: 369.
        - عبيد الله بن محمد العمري: 207.

- عبيد الله بن موسى: المجلد الثاني: 273.
  - عُبيْدُ بْنُ أبي عُبيْد: المجلد الثاني: 95.
- عُبيْدُ بْنُ التَّيَهَان: المجلد الثاني: 109؛ 336.
  - عُبِيْدُ بْنُ الْمُعَلِّى: المجلد الثاني: 330.
    - عُبيْدُ بْنِ أَوْس: المجلد الثاني: 105.
  - عُبيْدُ بْن زِيْد: 247. المجلد الثاني: 129.
  - عبيد بن عمير: المجلد الثاني: 301؛ 302.
    - عبيد بن مسعود: المجلد الثاني: 334.
- أبو عبيدة بن الجراح: المجلد الثاني: 90؛ 249؛ 250؛ 255؛ 257.
  - عبيدة بن الحارث بن المطلب: المجلد الثاني: 45؛ 67.
    - عُبيْدةُ بْنُ جَابِر بْنِ نَضْر: المجلد الثاني: 342.
    - عُبيْدةُ بْنُ حَكيم بْنِ الْأَوْقص: المجلد الثاني: 205.
      - عبيس؛ رجل: المجلد الثالث: 111.
  - عِتْبَانُ بْنُ مَالَكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَجْلان: المجلد الثاني: 136.
    - عُتبة بْن أبي وقّاص: المجلد الثاني: 282؛ 307.
      - عُتبةُ بْنُ رَبيعةَ البهري: المجلد الثاني: 135.
- عتبة بن ربيعة: 144. المجلد الثاني: 12؛ 29؛ 37؛ 38؛ 39؛ 44؛ 40؛
   304؛ 45؛
  - عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْن صخْرِ بْن خَنْساء: المجلد الثاني: 112.
    - عُتْبة بْن غَزْوان: المجلد الثاني: 323.
    - عُتْبةُ بْنُ غَزْوان: المجلد الثاني: 72؛ 168.
      - عتبة: المجلد الثاني: 255.
        - عَتِيكُ بْنِ التَّبَهانِ: 306.

- عثمان الجزري: المجلد الثاني: 298.
- عثمانُ بْنُ أبي الْعاص بْن بِشْرِ: المجلد الثالث: 180؛ 182؛ 188؛ 186.
  - عثمان بن أبي بكر: 215.
  - عثمان بن أحمد السماك: 208.
  - عثمان بن الوليد المدنى. ويقال: ابن أبي الوليد: 49.
    - عثمان بن سعيد الدارمي: 298.
    - عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني: 145.
  - عثمان بن عبد الرحمن، ابن الصلاح: المجلد الثالث: 165.
    - عُثْمانُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمغيرة: المجلد الثاني: 170.
    - عثمان بن عبد الله بن المغيرة: المجلد الثاني: 9؛ 170.
      - عُثْمانُ بْنُ عبد شمس: المجلد الثاني: 168.
- عثمان بن عفان: 31؛ 32؛ 166؛ 182. المجلد الثاني: 68؛ 69؛ 139. المجلد الثالث: 33؛ 59؛ 59؛ 134. المجلد الثالث: 33؛ 34؛ 55؛ 510؛ 134.
  - عثمان بْنُ عمْرِو بْنِ سَاج، أبو ساج القرشي الْجزريّ: 83.
    - عثْمان بْنُ عَمْرِو: المجلد الثاني: 331.
    - عثمان بن عيسى، أبو عمرو ابن كنانة: 189.
      - عُثْمان بْنُ مَظْعُونٍ: المجلد الثاني: 82.
    - عُثْمانُ بْنُ مُنبِّهِ بْنِ عُبيْدِ بْنِ السَّبَّاق: المجلد الثالث: 20.
  - العجلي: 24؛ 63. المجلد الثاني: 35. المجلد الثالث: 13؛ 18.
    - عَدِيُّ بْنُ أبى الزِّغْباءِ: 309. المجلد الثاني: 9؛ 10؛ 19؛ 139.
      - عَدِيُّ بْنُ الْخيارِ بْن عديّ بْنِ نوْفل: المجلد الثاني: 168.
        - عدي بن الرقاع: 34؛ 190.
        - عدي بن ثابت: المجلد الثاني: 369.

- عدي بن حاتم: المجلد الثاني: 370.
  - ابن عَرْفَجَةَ: المجلد الثاني: 103.
- عُرْفُطَةُ بْنُ الْحُباب: المجلد الثالث: 163.
- ابن عُرْفُطَةَ، عَبْد الله: المجلد الثاني: 121.
  - العرنبون: 135.
- عروة بن الزبير: 116 ؛118 ؛107 ؛99 ؛49 ؛49 ؛188 ؛151 ؛114 ؛116 ؛116 ؛116 ؛116 ؛117 ؛170 ؛169 ؛168 ؛167 ؛166 ؛165 ؛164 ؛147 ؛141 ؛140 :140 ؛170 ؛169 ؛168 ؛167 ؛166 ؛165 ؛164 ؛147 ؛141 ؛140 :171 ؛170 ؛169 ؛180 ؛197 ؛190 ؛186 ؛175 ؛174 ؛173 ؛172 ؛144 ؛99 ؛94 ؛92 ؛81 ؛76 ؛68 ؛40 ؛33 ;32 ؛28 ؛27 ؛21 ؛209 ؛208 ؛206 ؛205 ;201 ؛198 ؛194 ؛188 ;185 ؛184 ؛145 ؛276 ؛274 ؛273 ؛272 ؛267 ;251 ;250 ;239 ;238 ;231 ;231 ;320 ;319 ;313 ;312 ;303 ;302 ;297 ;295 ;286 ;285 ;277 ;26 ;18 ;13 ;10 ;8 :10 ;4 :10 ;4 :10 ;374 ;350 ;343 ;337 ;323 ;132 ;127 ;126 ;123 ;95 ;72 ;71 ;66 ;65 ;57 ;46 ;44 ;42 ;175 ;171 ;169 ;168 ;167 ;163 ;161 ;160 ;158 ;147 ;138 .216 ;211 ;201 ;197 ;181 ;180 ;179 ;177
  - عُرُوة بْن مسْعودِ النَّقفيّ: المجلد الثالث: 31؛ 32؛ 178؛ 179.
    - عُرَيْنة: المجلد الثاني: 222؛ 225.
  - أبو عزة؛ عمرو بن عبد الله: 141. المجلد الثاني: 172؛ 174؛ 342.
    - العُزّى: المجلد الثالث: 187؛ 188.
    - أبو عَزيزِ بْنُ عُميْرِ بْنِ هاشم: المجلد الثاني: 168.
      - عِصْمةُ بْنُ الْحُصَيْنِ: المجلد الثاني: 136.
    - عِصْمةُ بْن محمّد بْن فَضالةَ الخزرجي المدني: 83.
      - عصيمة الأسدي: 243. المجلد الثاني: 148.

- عصيمة الأشجعي: المجلد الثاني: 142.
- عَضَل بن يَيْثِع بْن الهَوْنِ بْن خُزَيْمة بْن مُدْرِكَة بْن إِلْيَاس بن مُضَر: المجلد الثاني: 214.
  - عطاء بن أبي رباح: 49. المجلد الثاني: 178.
    - عطاء بن أبي مروان الأسلمي: 50.
  - عطاء بن يسار، أبو محمد الهلالي: 50؛ 191. المجلد الثاني: 317.
    - عفْراءُ ابْنةُ عُبيْدِ بْنِ تعْلبةَ: المجلد الثاني: 141.
    - عقبة بن أبي عياش؛ والد موسى بن عقبة: 30؛ 33؛ 50.
      - عقبة بن أبي معيط: المجلد الثاني: 57.
      - عقبة بن الحارث: المجلد الثاني: 205؛ 206؛ 209.
    - عُقْبُهُ بْنُ عامرِ بْنِ نَابِي بْنِ زِيْدِ بْنِ حَرامٍ: 279. المجلد الثاني: 111.
      - عُقْبَةُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ خَلْدةَ بْن مخلدٍ: المجلد الثاني: 127؛ 322.
        - عُقْبَةُ بْنُ وهْبِ بْنِ كَلَدَة بْنِ الْجَعْد: المجلد الثاني: 132.
          - عُقْبَةُ بْنُ وَهْبٍ؛ أخو شُجَاعٍ: المجلد الثاني: 70؛ 71.
          - عقيل بْن أبي طالبِ: المجلد الثاني: 15؛ 50؛ 166.
    - عُقيل بْن خالد بْن عقيل: المجلد الثالث: 158؛ 167؛ 168؛ 169.
      - أبو عَقيلِ بْنُ عبْدِ الله بْنِ ثَعْلبةً: المجلد الثاني: 102.
        - عكّ: 291. المجلد الثالث: 137؛ 163؛ 189.
- عُكَّاشَةُ بْن مِحْصَن الغنمي: 267. المجلد الثاني: 70؛ 218؛ 251؛ 252.
- عكرمة بن أبي جهل: 143. المجلد الثاني: 205؛ 211؛ 378. المجلد الثالث: 137، 138.
  - عكرمة بن عمّار: المجلد الثاني: 47.

- عكرمة، أبو عبد الله البربري: 35؛ 50. المجلد الثاني: 31؛ 40؛ 49؛ 231؛
   306؛ 302؛ 316؛ 376؛ 376؛ 376؛ 385.
  - العلاء بن الحضرمي: 187.
  - العلاء بن عمر الباهلي: المجلد الثاني: 361.
    - عُلْبَةُ بْنُ زِيْد: المجلد الثالث: 195.
  - علقمة بن وقاص الليثي المدنى: 40؛ 50؛ 51.
    - أبو علقمة؛ مولى طلحة بن عبيد الله: 40.
    - أبو علقمة؛ مولى عبد الرحمن بن عوف: 41.
- علي بن أبي الكرم، أبو الحسن ابن الأثير: 121؛ 237؛ 258؛ 262. المجلد الثالث: 8؛ الثاني: 101؛ 125؛ 258، 251؛ 120؛ 251. المجلد الثالث: 8؛ 101؛ 195.
  - عليّ بْن أبي المعالي، أبو الحسن المقرئ: 218.
- علي بن أبي بكر، أبو الحسن الهيثمي: المجلد الثاني: 281. المجلد الثالث: 72. 119. المجلد الثالث: 72. 93؛ 93.
- علي بن أبي طالب: 157؛ 225. المجلد الثاني: 18؛ 24؛ 40؛ 45؛ 66؛ 66؛ 66؛ 45؛ 66؛ 66؛ 360؛ 360؛ 360؛ 360؛ 360؛ 175. المجلد الثالث: 33؛ 57؛ 79؛ 116؛ 118؛ 121؛ 121؛ 175.
  - على بن أحمد بن إسحاق البغدادي: 209.
- عليّ بْن أَحْمد بْن محمّد، أبو الْحسن الْواحديّ النّيسابوريّ: 213. المجلد الثاني: 296.
  - على بن الحسن بن على: 294.

- 379. المجلد الثالث: 96؛ 101؛ 102؛ 106؛ 117؛ 126؛ 138؛ 138؛ 136؛ 117؛ 126؛ 138؛ 136؛ 117؛ 126؛ 138؛ 146؛ 170.
  - علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: المجلد الثاني: 361.
- علي بن الحسين، أبو الفرج الأصبهاني: 206. المجلد الثاني: 265؛ 266. المجلد الثالث: 155.
- علي بن العباس بن محمد بن عبد الغفار، أبو الحسن ابن الوَنِّ المصري: 212؛ 215، 230.
  - علىُّ بْنُ أُميَّةَ بن خالد: المجلد الثاني: 164.
  - على بن عبد العزيز، أبو الحسن البغوي: المجلد الثاني: 69.
  - علي بن عَبْد الواحد بن أبي الفضل، أبو الحسن الأنصاريّ: 219.
- - على بْن عيسى بْن إبْراهيم الحيري: 85. المجلد الثاني: 178.
- علي بن محمد بن المعلى، أبو الحسن الشُّونِيزيّ: 217؛ 218؛ 220؛ 223؛ 228؛ 228
- عليّ بْن محمّد، أبو الحسن المدائني: 104؛ 108؛ 158. المجلد الثالث: 85.
- علي بن هبة الله، أبو نصر ابن ماكولا: 265. المجلد الثاني: 105؛ 146؛ 337.
- علي عبد الله، ابن المديني البصري: 23؛ 36؛ 51؛ 68؛ 152؛ 189.
   المجلد الثانى: 243؛ 373.
  - ابن العماد: 27.
  - عمَّارُ بْنُ ياسر: المجلد الثاني: 77؛ 164.

- عُمارَة بْن أُكَيْمَةَ اللَّيْشِيّ: المجلد الثاني: 49.
- عُمارةُ بْنُ حزْم بْن زِيْدِ بْن لَوْذَان: المجلد الثاني: 138.
  - عُمارةُ بْنُ زِيادٍ: المجلد الثاني: 335.
  - عُمارةُ بْنُ مَخْلَدٍ: المجلد الثاني: 332.
- عمر بن الحسن، أبو الخطاب ابن دحية السبتي: 216.
- - عمر بن سعيد: 59.
  - عمرُ بْنُ سليْمان بْن زيْدِ بْن ثابت: 51.
- عمر بن شبَّة ، أبو زيد النّميري البصري: 201؛ 247؛ 248؛ 311. المجلد الثاني: 265؛ 240؛ 245؛ 245؛ 245؛ 265؛ 265؛ 265؛ 245؛ 245؛ 186؛ 187؛ 188؛ 181؛ 182؛ 184؛ 187.
  - عمر بن عبد الله الأنصاري: 51؛ 52.
    - عمر بن عبيد الله: 44.
  - عُمَرُ بْنُ عليّ بْن عطاء، أبو حفْصِ الْمُقَدَّمِيُّ البصري: 24؛ 83.
  - عمر بن علي، أبو حفص ابن الملقن: 180. المجلد الثاني: 210.
    - عمر بن محمد بن علي بن إبراهيم الرياحي: 300.
      - عمر بن نافع: 68.
      - عمرُ بْنُ يونس اليمامي: المجلد الثاني: 47.

- عمر رضا كحالة: 27.
- عمرُ، أَوْ عمْرو بْنُ أبي سَرْح: 240؛ 278. المجلد الثاني: 89؛ 91.
  - عمْرو بْنُ الْأزْرق: المجلد الثاني: 167.
  - عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ: المجلد الثاني: 324؛ 325.
    - عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: المجلد الثاني: 91؛ 210.
  - عمرو بن الحضرمي: المجلد الثاني: 7؛ 8؛ 9؛ 37؛ 38.
- عمرو بن العاص السهمي: المجلد الثاني: 8؛ 17؛ 249؛ 250؛ 256؛ 259.
  - عمْرو بْن أميّة الضمري: المجلد الثاني: 211؛ 234؛ 237.
    - عمرو بن أوثار: المجلد الثاني: 218.
    - عَمْرُو بْنُ إِيَاسٍ: المجلد الثاني: 136.
    - عَمْرُو بْنُ ثابتِ بْنِ وَقْشِ: المجلد الثاني: 335.
  - عَمْرُو بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَدَيّ، أَبُو حُكَيْمَةَ: المجلد الثاني: 145.
  - عمرو بْن خالد الحراني: المجلد الثاني: 274. المجلد الثالث: 179.
    - عمرو بن دينار: المجلد الثاني: 177؛ 241؛ 243؛ 312.
      - عَمْرُو بْنُ زِيْد بن عَمْرُو بن مبذول: 272.
      - عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي: المجلد الثالث: 112.
        - عَمْرُو بْنِ سُراقةً: 275. المجلد الثاني: 78.
- عمرو بن سعد القرظي اليهودي: المجلد الثاني: 366. المجلد الثالث: 11.
  - عمرو بن سفيان: المجلد الثاني: 162.
  - عمرو بن شعيب: المجلد الثالث: 167.
  - عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني: 52. المجلد الثاني: 273.
    - عمرو بن عبد نهم الأسلمي: 156. المجلد الثالث: 28.

- عمرو بن علي الفلاس البصري: 17؛ 24؛ 76؛ 95؛ 150.
  - عمرو بْنُ عَنَمَةَ بن عدي بن نابي: المجلد الثالث: 194.
- عمرو بن عوف بن زيد المزنى: 186. المجلد الثانى: 360.
  - عمرو بن غرامة العمروى: المجلد الثالث: 123.
- عمْرو بْن مُجَمّع بْن سليمان، أبو المنْذر السَّكُونيّ الْكِنْديّ الكوفي: 83.
  - عمرو بن مرة: المجلد الثاني: 360.
  - عَمْرُو بْنُ مُطَرِّف بْن عَلْقمة: المجلد الثاني: 332.
    - عمرو بن معاذ: المجلد الثاني: 107؛ 335.
      - عُمَيْرُ بْنِ أَبِي وقّاص: المجلد الثاني: 74.
- عُميْرُ بْنُ الْحارث بْن لبْدة بْنِ تعْلبة بْنِ الْحارث بْنِ حَرام: المجلد الثاني: 111؛ 122.
  - عمير بن الحارث: 122.
  - عُمَيْرُ بْنُ الْحُمام بْنِ الْجَموحِ الأنصاري: المجلد الثاني: 110؛ 345.
    - عمير بن حمام: المجلد الثاني: 43.
    - عُميْرُ بْنُ خَلَفِ بْنِ وهْب: المجلد الثاني: 174.
    - عُميْرُ بْنُ عامرِ بْنِ مالك، أبو داؤد: المجلد الثاني: 149.
      - عمير بن عوف: 277. المجلد الثاني: 89.
      - عُمَيْرُ بْنُ مَعْبِدِ بْنِ الْأَزْعِرِ: المجلد الثاني: 101.
        - عُمَير بْن هاشم: 267.
- - عَنْبسةُ بْنُ عَبْد الرّحمن بْنِ عنْبسةَ الْأَمويّ: 84.

- عَنْترةُ بْنُ عَمْرو: المجلد الثاني: 116.
- عوْفُ بْنُ الْحارث المُحَارِبي: 261. المجلد الثاني: 192.
  - عوْفُ بْنُ عَفْرَاء: المجلد الثاني: 140.
  - عوف بن مالك بن نضلة الكوفي: 52.
    - ابن عون: 68.
  - عُوَيْمُ بْنُ ساعدة: المجلد الثاني: 94.
    - عويمر بن السائب: 123.
    - أبو عياش؛ جد موسى الأبيه: 30.
- عياض بْن حمار المجاشعي النّهْشليّ: المجلد الثاني: 238.
  - عِياضُ بْنُ زُهَيْر: المجلد الثاني: 91.
  - عياضُ بْنُ عبْد الرّحْمن الأنصاري: 84.
  - عِياضُ بْن عبْد الله الْفِهْرِيِّ القرشي: 84.
- عياض بن موسى، أبو الفضل اليحصبي السبتي: 110؛ 231. المجلد الثالث: 152. 162؛ 162.
- عيسى بن سليمان، أبو موسى الرعيني: المجلد الثاني: 325؛ 331؛ 334؛ 336. 366. المجلد الثالث: 19.
  - عيسى بن محمد الرملى: المجلد الثاني: 363.
  - عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقي الأنصاري: 52.
    - عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي: 52.
      - عيسى بن معمر: المجلد الثاني: 265.
        - عِيسَى بن نُمَارةَ الأندلسي: 104.
          - عيسى بْن يَخْلَفْ: 226.
- عيهلة بن كعب، الأسود العنسي المذحجي الكذاب: المجلد الثاني: 362؛ 363.

- عينة بن حصن بن بدر الفزاري: 142. المجلد الثاني: 216؛ 355؛ 357. المجلد الثاني: 216؛ 355؛ 160. المجلد الثالث: 113؛ 159؛ 160.
  - غسان: المجلد الثاني: 255.
- غطفان: 115؛ 121؛ 134؛ 261. المجلد الثاني: 132؛ 198؛ 260؛ 562؛ 356؛ 376؛ 380. المجلد الثالث: 53.
  - غلام لبنى الحجاج: المجلد الثاني: 25.
  - غلام لصفوان بن أمية: المجلد الثالث: 151.
    - غلامان؛ من سُقاة بدر: 174.
    - غَنَمَةً بن وديعة: المجلد الثالث: 197.
  - فاخِتَة بنْت عُتْبةً بْن سُهيْل: المجلد الثالث: 52.
    - فارس: المجلد الثاني: 370.
    - فاروق بن عبد الكبير الخطّابيّ: 210؛ 246.
      - فاروق: 214.
  - فاطمة بنت النبي ﷺ: المجلد الثاني: 259؛ 311. المجلد الثالث: 116.
    - فَاكهُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْفاكِهِ بْنِ يزيد: 247. المجلد الثاني: 129.
      - ابن فتحون: المجلد الثاني: 334.
        - الفخر ابن البخاري: 222.
        - الفرْس: المجلد الثاني: 146.
      - فَرُوةُ بْنُ عَمْرُو بْنِ وَذَفَة: المجلد الثاني: 130.
    - الفضل بن محمد بن المسيب، أبو محمد النيسابوري: 210؛ 213.
      - الفضل بن موسى، أبو عبد الله السيناني المروزي: 93.
- فُضيْلُ بْن سليْمان، أبو سُليْمان النُّمَيْريّ البصري: 84. المجلد الثاني: 258.
  - فِطْرُ بْنُ خليفةً: 150.

- فهيم محمد شلتوت: المجلد الثالث: 184؛ 185.
  - فؤاد سزكين: 28.
  - فيروز الديلمي: المجلد الثاني: 363.
    - الفيروزابادي: 163.
- القارَة بن يَيْثِع بْن الهَوْنِ بْن خُزَيْمة بْن مُدْرِكَة بْن إِلْيَاس بن مُضَر: المجلد الثاني: 214.
  - أبو القاسم التميمي: 215.
  - أبو القاسم الرازي: المجلد الثاني: 362.
  - قاسم بن أصبغ: 212؛ 213؛ 214؛ 230.
    - القاسم بن الحسن: المجلد الثاني: 231.
  - القاسم بن سلام؛ أبو عبيد: المجلد الثالث: 11؛ 169.
- - القاسم بن عبد الله بن عمر العمري: 93! 94.
  - القاسمُ بْن محمّد بْنِ أبي بكْر الصّدّيق التّيْميّ: 53؛ 198.
    - القَاسِمُ بْن مظفّر، أبو محمّد الدمشقي: 218.
      - قتادةُ بْن النّعْمان: المجلد الثاني: 105.
  - قتادة بن دعامة: المجلد الثاني: 21؛ 301. المجلد الثالث: 169؛ 179.
    - أبو قتادة بْن رِبْعيِّ بْن بَلْدَمَةَ: 147. المجلد الثاني: 246.
      - أبو قتادة: المجلد الثاني: 216؛ 217؛ 218.
        - قتيبة بن سعيد البلْخيّ: المجلد الثاني: 297.
    - قثم بن العباس بن عبد المطلب: 171. المجلد الثالث: 88.

- قُدَامَةُ بْن مظْعون: المجلد الثاني: 82.
  - قُرَاد أبو نوح: المجلد الثاني: 47.
    - قرعة بْنُ عَمْرو بْن وَذَفَة: 260.
- قرفة؛ امرأة مسعدة الفزاري: المجلد الثاني: 218.
- - قضاعة: المجلد الثاني: 249 المجلد الثالث: 128؛ 129
    - قُطْبةُ بْنُ عامر بْن حَديدة: المجلد الثاني: 116.
  - قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودِ بْنِ كَعْب: المجلد الثاني: 233.
    - ابن قطرال: 17.
    - القعْقاع بْنُ حَكيم الْكنانيّ الْمدنيّ: 53.
      - ابن قمئة: المجلد الثاني: 307.
        - القنوجي: 27.
    - قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم: المجلد الثالث: 32.
- قيْسُ بْنُ أبي صعْصعةَ عمرو بن زيد: 247؛ 272. المجلد الثاني: 147؛ 148.
  - قيس بن سعد بن عبادة: المجلد الثالث: 129.
- قَيْس بْنِ سَكَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ زَعُورَاءَ، أبو زَيْدٍ: 253؛ 267. المجلد الثاني: 144؛ 146.

- قيْس بْنُ مَخْلدِ بْن تعْلبةَ: 247. المجلد الثاني: 148.
  - قيْس بْنُ مُخَلّدِ: المجلد الثاني: 332.
  - قيشُ بْنُ مسْعودِ بْنِ الْحَكَم الزُّرَقيُّ الْأَنْصاريّ: 53.
- قيصر: المجلد الثاني: 369؛ 370؛ 377. المجلد الثالث: 32؛ 104؛ 125.
  - ابن القيّم، محمد بن أبي بكر: المجلد الثاني: 193.
    - قينتان لابن خطل: المجلد الثالث: 130؛ 134.
    - أبو كَبْشة ؟ مؤلى رسولِ الله: المجلد الثاني: 67.
      - كثير بن عباس: المجلد الثالث: 153.
  - كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني: المجلد الثاني: 360.
    - کثیر بن فرقد: 68.
      - كثير عزة: 163.
    - كثير عزة: 34؛ 190.
    - كُرْزُ بْنُ جابِرِ الفهري: المجلد الثالث: 132.
      - كريب بن أبي مسلم: 35.
      - كُريْبُ بْنُ أبي مُسْلم؛ أبو رشدين: 53.
- كسرى: المجلد الثاني: 359؛ 360؛ 370، المجلد الثالث: 32؛ 125.
  - كعب العبسى: 172.
  - كعب بن أسد: المجلد الثاني: 364؛ 365.
- كعب بن الأشرف، أبو نائلة اليهودي: 118؛ 119؛ 120؛ 135. المجلد الثاني: 240؛ 241؛ 243؛ 245.
  - كَعْبُ بْنُ جَمَّاز بْنِ تَعْلَبَةَ: المجلد الثاني: 124.

- كَعْبُ بْنُ زِيْدِ بْنِ قَيْس بْنِ مالك: المجلد الثاني: 150.
- كَعْبُ بْنُ زِيْد: المجلد الثاني: 234 المجلد الثالث: 20
- كعب بن مالك السلمي الأنصاري: 142؛ 145. المجلد الثاني: 221؛ 286؛
   204؛ 314؛ 315؛ 358. المجلد الثالث: 200؛ 203؛ 204؛ 205؛
   206؛ 207؛ 208؛
- ابن كعب؛ قيل: هو عبْد الله بن كعب بن مالك. أو: عُبيْدُ الله بْنُ كَعْبٍ. أو: عبْدُ الله بْنُ كَعْبٍ. أو: عبْدُ الرَّحْمن بْنُ كَعْبِ بْن مالك: المجلد الثاني: 247.
  - الكلاباذي: 25.
  - الكلابيون: المجلد الثاني: 347.
  - كلثوم بن الأسود: المجلد الثالث: 108.
  - كناز بن حصين، أبو مَرْثَد الْغَنَويُّ: المجلد الثاني: 43؛ 66.
- كنانةُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ أبي الْحُقَيْقِ: المجلد الثاني: 355. المجلد الثالث: 61؛ 62.
  - كِنانةُ بْنُ عَبْدِ يَالِيلَ: المجلد الثالث: 180؛ 184؛ 185؛ 186.
    - كنانة: 121؛ 124. المجلد الثالث: 107.
  - اللات: المجلد الثالث: 31؛ 185؛ 187؛ 188؛ 190؛ 191.
  - أبو لُبابَةَ بْن عبْد الْمُنْذِر: المجلد الثاني: 386. المجلد الثالث: 7.
    - ابن لبابة: 32.
    - لقمان الحكيم: المجلد الثاني: 361.
      - لقيطٌ بْنُ عِصْر: 261.
  - لقيط بْن عِصْر ؛ النعمان: 258؛ 261؛ 262. المجلد الثاني: 104؛ 251
    - لقيم الدجاج؛ ابن لقيم العبسى: 158؛ 159.
    - الليث بن المظفر الكناني: المجلد الثالث: 123.

- الليث بن سعد: 68. المجلد الثاني: 297. المجلد الثالث: 169؛ 179.
  - مارسدن جونسن: 103.
  - مالك ابْن نُمَيْلةَ: المجلد الثاني: 104.
  - أبو مالك الأشعري: المجلد الثاني: 318.
  - مالك بن أبي عامر الأصبحي: المجلد الثالث: 10.
    - مالكُ بْنُ أبي عامر، أبو محمّدِ المدنيّ: 53.
- مالكُ بْنُ الدُّخْشُم بْنِ مالك بْنِ الدُّخْشُم بْن مِرْضَخَةَ: المجلد الثاني: 134.
- مالك بن أنس الإمام: 1؛ 9؛ 30؛ 53؛ 60؛ 63؛ 64؛ 68؛ 69؛ 70؛ 84؛ 70؛ 48؛ 177؛ 165؛ 160؛ 153؛ 160؛ 165؛ 175؛ 177؛ 125؛ 165؛ 160؛ 165؛ 165؛ 234؛ 235؛ 234؛ 198؛ 198؛ 198؛ 198؛ 198؛ 250؛ 250؛ 250؛ 137.
  - مالكُ بْنُ إِيَاس: المجلد الثاني: 332.
    - مالك بن جعشم المدلجي: 187.
  - مالكُ بْنُ سِنانِ بْن ثَعْلبةَ: المجلد الثاني: 329.
    - مَالكُ بْنُ عَمْرو: المجلد الثاني: 70 .
- مالك بن عوف النصرى: المجلد الثالث: 149؛ 154؛ 170؛ 171؛ 173.
  - مَالكُ بْن قُدامة: المجلد الثاني: 103.
  - مالكُ بْنُ مسْعود: المجلد الثاني: 125.
  - مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة: 273. المجلد الثاني: 73.
    - ابن المبرد: 27.
    - المبرّد، أبو العباس: المجلد الثاني: 293.
      - مجاهد بن جبر: المجلد الثاني: 385.
    - مجْدِيُّ بْنُ عَمْرُو الْجَهَنُّ : المجلد الثاني: 200.

- المجذر بن ذياد بن عمرو بن زمزمة: 144؛ 238. المجلد الثاني: 51؛ 52؛
   134؛ 327؛ 328.
  - مجوس البحرين: المجلد الثالث: 177.
    - المجوس: المجلد الثالث: 84.
  - محارب بن دثار: المجلد الثاني: 317.
  - محارب: 115. المجلد الثاني: 192؛ 261.
    - أبو محذورة: المجلد الثاني: 164.
    - محرز بن وهب: 223. المجلد الثاني: 70.
      - ابن محرز: 23؛ 62.
      - أبو محمد ابن عباس: 215؛ 216.
      - محمد ابن عبد الملك المراكشي: 17.
- محمد ابن ماجه، أبو عبد الله القزويني: المجلد الثاني: 315؛ 316؛ 387.
  - محمد الحسين باقشيش: 28؛ 231؛ 233.
  - محمّد بن إبراهيم التّيميّ: المجلد الثاني: 49؛ 317.
  - محمّد بْنُ إبراهيم بْن دينار، أبو عبد الله الْجُهنيّ المدني: 84.
    - محمد بن إبراهيم بن محمد: 294.
- محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن المنذر النيسابوري: المجلد الثاني: 39؛ 231؛ 300؛ 300؛ 301؛ 300.
  - محمّد بْنُ أبي بكْرِ بْنِ عَوْفٍ الثّقفيُّ الْحجازيّ: 53.
  - محمد بن أبي بكر، ابن ناصر الدين القيسي الدمشقي: 26؛ 65؛ 236.
    - محمّد بن أبي عمر: المجلد الثاني: 196.
    - محمَّدُ بْنُ أحمد بن عبد الله بن نصر، أبو الطَّاهر الذَّهْليّ : 211.
      - محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المقدسى: 213.

- محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله الذهبي: 26؛ 64؛ 69؛ 70؛ 73؛ 90؛ 90؛ 90؛ 50؛ 230. المجلد الثاني: 7؛ 90؛ 150؛ 250. المجلد الثالث: 150؛ 150؛ 250.
  - محمّدُ بنُ أحمد بن عليِّ بن الحسيْن الْبغْدادي: 145.
  - محمَّدُ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عليَّ، أبو عبْد اللَّه الحنفي: 218.
  - محمد بن أحمد بن محمد المالكي الأندلسي: 25؛ 104.
    - محمد بن أحمد، أبو عبد الله ابن الحاج القرطبي: 315.
  - محمد بن أحمد، أبو منصور الأزهري: المجلد الثاني: 367.
  - محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام: 1؛ 9؛ 149؛ 153؛ 234.
  - محمد بن إدريس، أبو حاتم الرازي: 59؛ 63. المجلد الثاني: 210.
    - محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم: 105؛ 174؛ 175.
      - محمد بن إسحاق السراج: المجلد الثاني: 362.
- محمد بن إسحاق بن العباس، أبو عبد الفاكهي: 90؛ 201. المجلد الثاني: 130؛ 196.
- محمّدُ بْنُ إسحاق بن محمّد المخْزوميّ الْمُسيّبي: 203؛ 205؛ 206؛ 207؛
   المجلد الثاني: 119؛ 266؛ 328.

- محمد بن إسحاق، أبو بكر ابن خزيمة: المجلد الثاني: 195؛ 387. المجلد الثالث: 32. المجلد الثالث: 32.
- محمد بن إسحاق، أبو عبد الله ابن مَنْدَه العبدي: 158؛ 209؛ 252؛ 265؛
   المجلد الثانى: 205؛ 229؛ 337.
- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، أبو إسماعيل الديلي المدني: 85؛ 201. المجلد الثاني: 360. المجلد الثالث: 29.
  - محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي النيسابوري: 71.
    - محمد بن الحسين الطوسى: 215؛ 216.
- محمد بن الحسين بن محمد، أبو الحسين القطان: 211؛ 212؛ 219؛ 220؛ 221؛ 222.
  - محمد بن الحسين بن مكرم: 184.
  - محمد بن الْحُسَيْن: المجلد الثاني: 298.
  - محمد بن الحسين، أبو بكر الآجُرّي: 207. المجلد الثاني: 361.
    - محمد بن الْحُسَيْن، أبو عبد الله الأصبهاني: 104.

- محمّد بن الزّبْرِقَان، أبو هَمّام الْأهْوازيّ: 86.
- محمد بن السائب؛ ابن الكلبي: المجلد الثاني: 31. المجلد الثالث: 204.
  - محمد بن العباس اليزيدي: 51؛ 206.
  - محمد بن العباس بن محمد، ابن حيوية الخزاز: 71.
- محمّد بْن الْفاطْمي بْن عبد الكبير بن محمد السُّلَمي المرّداسي: 228؛ 229.
  - محمد بن الفرج، أبو عبد الله ابن الطلاع القرطبي المالكي: 315.
- محمّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر بْن عبد الله، أبو عبد الله التّيْميّ: 53. المجلد الثاني: 317.
  - محمد بن بشار، أبو بكر بندار: المجلد الثاني: 54.
    - محمد بن بشر: المجلد الثالث: 179.
    - محمد بن جابر: المجلد الثالث: 179.
    - محمد بْنُ جُبِيْر بْنِ مُطْعم: المجلد الثالث: 117.
- - محمد بن جعفر الكتاني: 27.
  - محمّد بْن جعْفرِ بْن أبي كثيرٍ الزُّرَقيّ المدني: 86.
  - محمد بن جعفر بن الزبير: المجلد الثاني: 184؛ 188؛ 195؛ 197.
- محمّد بن حبّان، أبو حاتم البُستي: 24؛ 48؛ 59؛ 73؛ 75؛ 90؛ 95؛
   المجلد الثاني: 49؛ 130؛ 316؛ 369. المجلد الثالث: 32؛ 93؛
   42.
  - محمد بن حبيب، أبو جعفر البغدادي: المجلد الثالث: 66؛ 181.
    - محمّد بْن حمْزة: 63.

- أبو محمّد بن حيّان الأصْفهاني: 63.
- محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير: 140. المجلد الثاني: 360.
  - محمد بن خلف؛ وكيع: 206. المجلد الثاني: 385؛ 386.
- محمد بن خير، أبو بكر اللمتوني الإشبيلي: 25؛ 104؛ 111؛ 214؛ 229؛ 230؛ 230؛ 231؛ 240؛ 240؛
- محمد بن سلمة الحراني: 101. المجلد الثاني: 179؛ 184؛ 188؛ 196. 205. المجلد الثالث: 201
  - محمد بن سليمان: 209.
  - محمد بن صاعد: 207.
  - محمد بن طلحة بن الطويل: 122؛ 149.
- محمّد بْن عَائذ بْنِ عبْد الرّحْمن، أبو عبْد الله الدّمشْقيّ الْكاتب: 107؛ 217. المجلد الثالث: 171. المجلد الثالث: 171.
  - محمد بن عبد الحكم القِطْري: 204.
  - محمّد بْنُ عبد الرّحْمن؛ مؤلى بني هاشم: 205.
    - محمّد بْنُ عبد الرّحْمن السامي: 205.
- محمّدُ بْن عبْد الرّحْمن بْنِ أبي ليْلى، أبو عبْد الرّحْمن الْكوفيّ: 54. المجلد الثانى: 217؛ 373؛ 374.

- محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة، أبو الرجال النجار المديني: 86.
  - محمّد بْن عبْد الرّحْمن بْنِ مُجير: 86.
  - محمد بن عبد الرحمن بن نوفل: المجلد الثاني: 241.
- محمد بن عبد الرحمن، أبو الحارث ابن أبي ذئب المدني: 85؛ 150؛ 152؛ 198.
  - محمد بن عبد الرحيم: 203. المجلد الثالث: 29.
    - محمد بن عبد الله الإسحاقي: 36؛ 67.
  - محمد بن عبد الله الحضرمي: المجلد الثالث: 200.
  - محمَّدُ بْنُ عبْد الله بْنِ أبي حُرّة الْأَسْلميّ المدنيّ: 54.
- محمّد بْنُ عبد الله بْنِ أبي عَتِيقِ محمّدِ بْن عبدِ الرّحْمن بْنِ أبي بكر الصّدّيق: 86.
- محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي: 95.
  - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 94.
- محمّد بْنُ عبْد الله بْنِ عبْدِ الرّحْمن بْنِ الْقاسم بْنِ محمّد بْنِ أبي بكْر الصّدّيق: 86.
  - محمّد بْنُ عبْدِ الله بْن عبْد الرّحْمن بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ: 87.
  - محمدُ بن عبد الله بن عُمر، أبو عبد الله ابن الصفار الأوْسيُّ: 225.
    - محمّد بْن عبْد الله بن محمّد الْبيّاع: 213.
  - محمد بن عبد الله، أبو بكر ابن عبدوَيْه البزَّاز: المجلد الثالث: 100.
    - محمد بن عبد الله، أبو عبد الله ابن البرقى: المجلد الثاني: 357.

- محمد بن عبد الله؛ ابن أخى الزهري: المجلد الثالث: 117؛ 167؛ 168.
- محمد بن عبد الله؛ نبينا صلى الله عليه وسلم: يتخلل اسمه الشريف كثيرا من صحائف الكتاب، فعدلنا عن إيرادها برمتها.
  - محمد بن عبد الواحد، الملاحي الغافقي: 315.
  - محمّد بْن عُبيْدٍ الأحدب: المجلد الثاني: 360.
  - محمد بن عثمان بن أبي شيبة: المجلد الثاني: 317.
- محمّد بْنُ عَقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيّاشٍ الْأُسديّ الْمِطْرَقيّ؛ أَخ موسى: 33؛ 35؛ 54؛ 61؛ 63؛ 63؛
  - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: المجلد الثاني: 361.
- محمّدُ بنُ عليّ بنِ زيد الصّائغ: 209؛ 215؛ 216؛ 310. المجلد الثالث: 82.
  - محمّد بْن على، أبو بكر الْمُطَّوِّعيّ النّيسابوري: 210.
- - محمّد بْن عمر بْن الخضر بْن إلياس، أَبُو عبْد اللّه الرُّهَاويِّ: 219.
    - محمّد بْن عمْران، أبو بكْر الإمام المصري: 210.
- محمّد بْن عمْرو بْنِ خالد الحراني: المجلد الثاني: 274. المجلد الثالث: 179.

- محمّد بْن عمْرو بْن عطاء، أبو عبْد الله الْعامريّ الْقرشيّ الْمدينيّ: 54.
- محمّد بْن عمْرِو بْن علْقمةَ بْنِ وقّاص اللّيْثي المدني: 50؛ 51؛ 54؛ 87. المجلد الثاني: 71. المجلد الثالث: 74.
  - محمد بن عيسى الترمذي: المجلد الثالث: 100.
- محمّد بْن فُلَيْح بْن سليْمان، أبو عبد الله الأسْلمي المكّيّ: 16؛ 87؛ 113؛ £206 £204 £204 £203 £202 £201 £187 £186 £182 £154 £121 £218 £217 £216 £214 £213 £212 £211 £210 £209 £208 £207 £247 £246 £243 £240 £239 £230 £228 £224 £223 £221 £220 £280 £279 £276 £275 £274 £273 £272 £270 £258 £254 £251 305؛ 306؛ 307؛ 309؛ 310؛ 316؛ 318. المجلد الثاني: 21؛ 58؛ £81 £80 £79 £78 £77 £76 £75 £74 £72 £71 £70 £68 £67 £65 101 1100 199 197 195 193 192 191 190 189 188 187 182 £113 £112 £111 £110 £109 £108 £107 £106 £105 £103 £102 124 (123 (122 (121 (120 (119 (118 (117 (116 (115 (114 £137 £136 £135 £133 £132 £131 £130 £128 £127 £126 £125 149 148 147 145 144 143 142 141 140 139 138 £240 £237 £234 £233 £229 £225 £194 £180 £178 £153 £150 £273 £271 £269 £266 £262 £260 £259 £258 £257 £253 £249 291؛ 307؛ 307؛ 335؛ 347؛ 343؛ 335؛ 370؛ 382. المجلد الثالث: 8؛ 18؛ 19؛ 36؛ 39؛ 41؛ 48؛ 60؛ 61؛ 63؛ 64؛ 71؛ 71؛ 74؛ 71 £180 £177 £168 £137 £133 £123 £102 £98 £92 £84 £82 £75 .215 :195
- محمّد بْنُ كعْب، أبو حمْزةَ الْقُرَظيّ الْمديني: 54؛ 55؛ 92؛ 93. المجلد الثاني: 196؛ 197؛ 312.
  - أبو محمد بن محسن: 215.

- محمد بن محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي: 231.
  - محمد بن محمد بن داود: 294.
- محمد بن محمد بن سليمان، أبو عبد الله الرُّوداني السّوسيّ المكي: 27؛ 112؛ 221؛ 222؛ 226؛ 226؛ 227؛
  - محمد بن محمد بن عبد الله، ابن العاقولي الواسطي: 235.
    - محمد بن محمد عواجي: 109.
    - محمد بن محمد، أبو أحمد الحاكم الكبير: 208.
- - محمد بن محمد، أبو نصر ابن الشيرازي: 221؛ 222؛ 227.
- محمّد بْنُ مسْلم بْنِ تَدْرُس، أبو الزّبيْر الْمكيّ: 55. المجلد الثاني: 285. المحلد الثالث: 84.

- مُحَمَّدُ بْن مَسْلَمَةَ: المجلد الثاني: 106؛ 242؛ 243؛ 381. المجلد الثالث: 57؛ 63.
  - محمّد بْنُ معاوية النّيسابوري: 57؛ 58.
- محمد بن موسى، أبو بكر الحازمي: 261. المجلد الثاني: 227؛ 229؛ 254؛ 254؛ 279؛ 254؛
  - محمد بْن نَصْلة: المجلد الثالث: 119.
    - محمد بن يحيى الذهلى: 214.
  - محمّد بن يحيى الشّيباني: 209؛ 215؛ 310. المجلد الثالث: 82.
- محمَّدُ بْن يحْيى بْن حَبَّان، أبو عبد الله الْمازني: 55. المجلد الثاني: 270.
  - محمّد بْن يحْيى بْنِ قيْس، أبو عمر السَّبَئِيُّ الْمأْرِبِيّ الْيماني: 87؛ 94.
    - محمد بن يحيى، أبو بكر الصولى: 10؛ 264.
- محمد بن يعقوب، أبو العباس الأصم: 94. المجلد الثاني: 316؛ 317؛ 316. المجلد الثالث: 150.
  - محمد بن يوسف الصالحي الشامي: 316. المجلد الثالث: 74؛ 208.
    - محمد بن يوسف، أبو حيان الأندلسي: 163.
    - محمد مصطفى الأعظمى: 108؛ 151؛ 171.
      - محمد يسف: 11؛ 28.
      - محمد؛ أبو علاثة: المجلد الثالث: 179.
        - محمود بن الربيع: 34.
      - محمود بن لبيد: المجلد الثاني: 276؛ 281.
    - محمود بن مسلمة: المجلد الثالث: 60؛ 63.
      - مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفل: المجلد الثاني: 8؛ 17.
    - مَخْلَد بْنِ الحسيْنِ، أبو محمّد الْمُهَلَّبِي الْبصْرِيّ ثمّ الْمصّيصيّ: 87.

- المُدْلجيّ بْن عمْرو: 273. المجلد الثاني: 71.
- مُوارةُ بْنُ رِبْعِي الْعَمْرِيّ: المجلد الثالث: 203؛ 204؛ 205؛ 207.
  - مرةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحبابِ: المجلد الثالث: 154
  - مرّة بْن صخْر بن بُجَيْر بن بَجرة: المجلد الثالث: 201.
- مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَويُّ: المجلد الثاني: 18؛ 66؛ 201؛ 204؛ 212؛ 213؛ 213؛ 213؛ 213؛ 213؛ 213
  - المرْجليّ البَطَلْيَوْسي، أبو محمّد: 226.
- مرحب؛ صاحب عادية اليهود يوم خيبر: 143؛ 145. المجلد الثالث: 54؛ 55؛ 75؛ 75؛ 57.
  - مرداس؛ والد عباس بن مرداس السلمي: المجلد الثالث: 160.
    - المرزباني، أبو عبد الله: 100.
    - مُرَقِّعُ بْنُ صيْفي التّميميّ الْحنْظليّ الْكوفي: 55.
    - مروان بن الحكم: 166. المجلد الثالث: 26؛ 167.
      - المرّوذي: 23.
      - المروزي: 265. المجلد الثاني: 337.
    - مزينة: المجلد الثاني: 104. المجلد الثالث: 123؛ 147.
      - مُسافِعُ بْنُ أبى طلْحةَ: المجلد الثاني: 339.
      - مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبّادِ بْنِ الْمطّلب: المجلد الثاني: 67.
        - مسعدة الفزاري: المجلد الثاني: 216.
      - مِسْعَرُ بْن كِدَام بن ظهير، أبو سَلَمَةَ الْعامريّ الْكوفيّ: 87.
      - مَسْعُودُ بْنِ أُوْسِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَصْرَم: المجلد الثاني: 138.
    - مسْعودُ بْن رَبيعةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْد الْقاري: المجلد الثاني: 74.
      - مسْعود بْن سعْدِ بْنِ عامر: المجلد الثاني: 128.

- مسْعود بْن سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خالد: 274. المجلد الثاني: 127. المجلد الثالث: 60.
  - مشعود بن سِنانِ بن الأسود: 147. المجلد الثاني: 246.
    - مسْعودُ بْنُ عَبْدِ سَعْد: المجلد الثاني: 106.
      - مسعود بن عروة: المجلد الثاني: 250.
- - مُسْلَم بْنُ خالد بْنِ قَرْقَرَة، أبو خالد المخْزوميّ المكّيّ الزّنْجيّ: 56؛ 88.
    - مسلمة بن القاسم: المجلد الثاني: 386.
    - المسور بن مخرمة: 186. المجلد الثالث: 26؛ 168.
      - المسيب بن نجبة: المجلد الثاني: 361.
        - مسيلمة الكذاب: المجلد الثالث: 19.
    - المُشْمَعِلُّ بْن مِلْحان، أبو عبد الله الْقيْسيّ الْكوفي ثمّ البغدادي: 88.
      - مشهور حسن سلمان: 233. المجلد الثالث: 82.
        - مصعب بن ثابت: المجلد الثاني: 231.
      - مصعب بن سعد بن أبي وقاص: المجلد الثالث: 133.
- مصعب بن عبد الله الزبيري: 36؛ 62؛ 172؛ 234. المجلد الثاني: 266.
  - مصعب بن عروة بن الزبير: 175.
  - مصعب بن عمير: المجلد الثاني: 33؛ 73؛ 296؛ 323.
    - مطرف بن حمانة بن الغلام بن مجلد بن عليان: 29.

- مطرّف بن عَبْد الرحمن بن قيس: 212؛ 214.
- المطّلِب بن أبي وَداعَةَ بْنُ صُبيْرةَ بن سَعيدِ بْن سَهم: المجلد الثاني: 171.
  - المطّلب بْنُ حَنْطَب بْنِ الْحارثِ بْنِ عُبيْد: المجلد الثاني: 170.
- المطّلب بْنُ عبْد الله بْن حَنْطب المخْزوميّ المدني: 56. المجلد الثاني: 170.
  - معاذ بن أوس بن عبيد بن عامر: المجلد الثالث: 172؛ 173.
- مُعاذُ بْن جبل الأنصاري السَّلَمي: 275. المجلد الثاني: 117؛ 317. المجلد الثالث: 177.
  - مُعاذُ بْنُ عَفْراء: المجلد الثاني: 141.
  - مُعاذُ بْن عمْرِو بْن الْجَموح: المجلد الثاني: 111؛ 268.
  - مُعاذ بْن مَاعِصِ بن قيس بن خلْدة: 254. المجلد الثاني: 128؛ 233.
    - معاذ بن محمد الأنصاري: المجلد الثاني: 184؛ 188.
    - المعارك بْن مرّة بْن صخْر بن بُجَيْر بن بَجرة: المجلد الثالث: 201.
    - معاوية بن أبي سفيان: المجلد الثاني: 357. المجلد الثالث: 151.
      - مُعاويةُ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ: المجلد الثاني: 164.
        - معاوية بن عبد الله: 85.
      - مُعاويةُ بْنُ يحيى، أبو مُطِيع الأَطْرَابُلْسيّ الدّمشْقي: 88.
        - مَعْبِدُ بْنِ أَبِي معبد: المجلد الثاني: 345.
      - مَعْبِدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ صِخْرِ بْنِ حَرَام: 279. المجلد الثاني: 112.
- مَعْبَد بْن قيْس، أبو حُمَيْضَة بْن الْفَدْمِ بْنِ سالمِ بْنِ عوْف: 255. المجلد الثاني: 133.
  - معبد بن كعب بن مالك الأنصارى: المجلد الثاني: 8.
    - مَعْبِدُ بْنِ وهْبِ: المجلد الثاني: 165.
      - معبد: المجلد الثاني: 252.

- مُعَتِّبُ بْنُ حَمْرَاءَ: المجلد الثاني: 78.
- مُعَتّبُ بْنُ عُبيْد: المجلد الثاني: 105.
- مُعَتّب بْن عوْفِ بْنِ خالد: 251؛ 252. المجلد الثاني: 204.
  - مُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْر بن مليل: المجلد الثاني: 100؛ 370.
    - معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي: 236.
    - مَعْقِلُ بْنُ الْمُنْذر بْنِ سَرْح: المجلد الثاني: 114.
    - مَعْمَرُ بْنُ الْحارثِ بْنِ مَعْمَرٍ: المجلد الثاني: 82.
- معمر بن راشد، أبو عروة الحداني: 88؛ 102؛ 104. المجلد الثاني: 231؛
   237؛ 257؛ 285؛ 295؛ 298؛ 317؛ 385. المجلد الثالث: 26؛ 150؛
   169؛ 153.
  - معن بن عدي: المجلد الثاني: 99.
  - مُعَوِّذُ بْنُ الحارث بن عَفْراء: 272. المجلد الثاني: 140.
    - مُعَوِّذُ بْنُ عَمْرو بْنِ الْجَموح: المجلد الثاني: 111.
      - المغاربة: 145.
  - مغلطاي بن قليج: 26؛ 92؛ 151؛ 158؛ 188. المجلد الثاني: 210.
- المغيرةُ بْنُ شُعْبةَ الثّقفيّ: المجلد الثالث: 31؛ 32؛ 180؛ 181؛ 190؛ 191؛ 192.
  - المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله الحزامي المدني: 88.
    - المغيرة بن قاسم: 309. المجلد الثاني: 19.
    - مغيرة بن محمّد المهلّبي: المجلد الثاني: 266.
      - المغيرة بن مقسم: المجلد الثاني: 317.
        - المفضل بن غسان الغلابي: 69.
      - ابن مفوّز: 259. المجلد الثاني: 122.

- مقاتل بن سليمان البلخي: المجلد الثاني: 55؛ 277.
  - المقداد بن الأسود: المجلد الثاني: 35؛ 74.
  - المِقْدادُ بْنُ عَمْرُو: المجلد الثاني: 20؛ 21؛ 43.
- مقسم بن بجرة: المجلد الثاني: 217؛ 281؛ 295؛ 317؛ 373؛
   374.
  - المقوقس: المجلد الثالث: 181.
  - مقيس الجمحى: 224. المجلد الثاني: 30.
  - مِقْيَس بْن صُبابةَ الليثي: المجلد الثالث: 129.
    - مكحول: 94. المجلد الثاني: 8.
  - مِكْرَز بْن حفْص بْنِ الْأَحْنَف: المجلد الثالث: 31؛ 37؛ 40.
    - مكرم، أبو بكر البزّاز: المجلد الثاني: 316.
- مكّي بْنُ أبي طالب القيروانيُّ: 225. المجلد الثاني: 184؛ 189؛ 359؛
   المجلد الثالث: 39؛ 40.
  - ملوك غسان: المجلد الثالث: 206.
  - أبو مُلَيْل بْنُ الْأَزْعر: المجلد الثاني: 100.
- مليل بن وبرة بن عَبْد الكريم. ويقال: بن خالد بن العجلان: 267؛ 271. المجلد الثاني: 136.
  - مُنَّبِّهُ بْنِ الْحجّاج: المجلد الثاني: 30؛ 163.
    - ابن منجوية: 25.
  - أبو الْمُنْذرِ بْنُ أبي رِفاعة: 303. المجلد الثاني: 170.
    - المُنْذرُ بْنُ الْجهم الأسْلمي: 56.
    - المُنْذِرُ بْنُ عَبّادِ بْن قَوَّال: المجلد الثالث: 165.
    - المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزامي المدني: 88.

- المُنْذِرُ بْنُ عَمْرو الساعدي: المجلد الثاني: 124؛ 229؛ 230؛ 233؛ 235؛
   238.
  - المُنْذِرُ بْن قُدامة: المجلد الثانى: 103.
- المُنْذِرُ بْن مُحَمد بْنِ عُقْبة بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاح بن حريش بن جحجبى بن كلفة: 271. المجلد الثاني: 102.
  - منصور بن سليم، أبو المظفّر الهمداني: 230.
    - مهاجر بن مسمار: 42.
    - مهاجرة أرض الحبشة: المجلد الثالث: 78.
- المهاجرون: المجلد الثاني: 249؛ 257؛ 264؛ 290؛ 306؛ 322؛ 353؛ 207. 360. المجلد الثالث: 54؛ 59؛ 123؛ 128؛ 130، 130؛ 130، 207.
  - مِهْجَعُ؛ موْلى عمرَ بْنِ الْخطّابِ: المجلد الثاني: 80.
    - موتسكى، ھارولد: 191.
      - موسى، أبو قرة: 59.
    - أبو موسى الأشْعريّ: المجلد الثاني: 281؛ 282.
  - موسى بن إسماعيل، أبو سلمة التَّبُوذَكي: المجلد الثاني: 248.
    - موسى بن أنس بن مالك: 94.
- موسى بن جبير الأنصاري المدني الحذاء: 88. المجلد الثاني: 194؛ 197.
  - موسى بن طارق، أبو قرة الزبيدي اليماني: 89.
  - موسى بن عبيدة الربذي: 55؛ 90؛ 92؛ 93؛ 94. المجلد الثالث: 22.
    - موسى بن عقبة البصرى الغريب: 28.
- موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 92 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 92 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 92 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 92 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: 10 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 93 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 93 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 93 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 93 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 93 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: المجلد الأول: 1؛ 93 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: 10 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبو محمد المطرقي المدني: 10 موسى بن عقبة بن أبي عياش، أبي عي

£71 £70 £69 £68 £66 £65 £64 £63 £62 £61 £60 £59 £58 £57 1112 1111 199 196 194 193 192 185 184 183 175 173 172 **£141 £140 £139 £138 £123 £122 £121 £120 £116 £114 £113** £159 £158 £154 £153 £152 £150 £149 £148 £147 £146 £145 175 174 171 170 169 168 167 165 164 161 160 £188 £187 £186 £185 £184 £183 £182 £181 £180 £178 £176 £201 £200 £198 £197 £196 £195 £194 £193 £192 £190 £189 £212 £211 £210 £209 £208 £207 £206 £205 £204 £203 £202 £223 £222 £221 £220 £219 £218 £217 £216 £215 £214 £213 £235 £234 £233 £232 £231 £230 £229 £228 £226 £225 £224 £248 £247 £246 £245 £244 £243 £241 £240 £238 £237 £236 £264 £262 £260 £259 £258 £257 £255 £253 £252 £251 £250 £295 £294 £292 £280 £278 £277 £276 £275 £269 £266 £265 £316 £315 £313 £311 £310 £309 £308 £307 £306 £305 £296 318. المجلد الثاني: 7؛ 22؛ 42؛ 44؛ 46؛ 50؛ 55؛ 56؛ 58؛ **£101 £99 £98 £96 £91 £90 £89 £88 £79 £75 £74 £71 £70 £69** £116 £115 £114 £113 £112 £111 £109 £107 £106 £104 £103 £137£135£133£130£129£128£124£122£121£120£119 £175 £174 £156 £155 £151 £150 £148 £147 £146 £144 £140 £225 £217 £210 £209 £207 £205 £201 £193 £183 £180 £179 £258 £257 £255 £254 £250 £246 £240 £237 £234 £233 £231 £280 £279 £274 £273 £272 £270 £269 £268 £263 £260 £259 £327 £326 £325 £318 £307 £305 £297 £296 £295 £291 £284 £351 £347 £343 £339 £338 £337 £336 £335 £334 £330 £328 355؛ 356؛ 357؛ 359؛ 366؛ 366؛ 370؛ 372؛ 376؛ 386 المجلد

الثالث: 18 في 19 في 19

- موسى بن عقبة بن موسى: 28.
- موسى بْنُ محمّد بْن إبْراهيم التّيْميّ: المجلد الثاني: 49.
  - موسى بن يعقوب الزمعى: 85.
  - موسى عليه السلام: المجلد الثاني: 21.
- المؤمل بن أحمد بن محمد، أبو القاسم الشيباني: 209.
- ميْمونة بنْت الْحارثِ بْن حَزْنِ الْعامريّةِ: المجلد الثالث: 93.
  - نَاجِيةُ بْنُ جُنْدُبِ الْأَسْلَمِيِّ: المجلد الثالث: 27؛ 28.
- ناصر الدين، أبو عبْد الله محمد بْن عبْد النَّعيم الْمَقْدِسِي: 297؛ 299.
  - نافع بن أبى نعيم: 9؛ 145؛ 146. المجلد الثالث: 28.
- نافعُ بْنُ جُبِيْر بْنِ مُطْعم الْقرشيّ النّوْفليّ: 35؛ 56. المجلد الثالث: 42؛ 41؛ 42.
- نافع مولى عبد الله بن عمر: 36؛ 37؛ 43؛ 69؛ 67؛ 68؛ 69؛ 70؛
   232؛ 85؛ 232. المجلد الثاني: 58؛ 316؛ 351. المجلد الثالث: 59؛
   81؛ 82؛ 84.
  - نُبَيح العَنَزي: المجلد الثاني: 315.
    - ابن نبيح: 120.
  - نُبِيُّهُ بن الْحجّاج: المجلد الثاني: 30؛ 163.
    - النجاشى: المجلد الثالث: 32.
  - نجدة الحرورى: 34؛ 192. المجلد الثاني: 58.

- نجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السندي المدني: المجلد الأول: 89؛ 102؛ 102؛ 245؛ 306؛ 313. المجلد الثاني: 88؛ 88؛ 89؛ 106؛ 109؛ 121؛ 129؛ 316؛ 330؛ 330؛ 330.
  - النّجيرَمي: المجلد الثالث: 91.
  - النزال بن سبرة: المجلد الثاني: 361؛ 362.
    - نساء خيبر: المجلد الثالث: 76.
  - نسطاس؛ مولى صفوان بن أمية: المجلد الثاني: 209؛ 215.
  - نسيكة؛ أم عيينة بن حصن بن بدر الفزارى: المجلد الثالث: 169.
    - النصارى: المجلد الثالث: 84.
      - أبو نصر الفارسي: 65؛ 236.
    - نصر بن باب: المجلد الثاني: 373
    - نصر بن حاجب القرشى: المجلد الثالث: 101
  - نصر بن عبد الرحمن الإسكندري: 241. المجلد الثاني: 254؛ 274
    - النَضْرُ بْنُ الْحارث: المجلد الثاني: 105.
      - النضر بن حميد: المجلد الثاني: 361.
      - النضر بن شميل: المجلد الثاني: 317.
        - النضر بن محمد: المجلد الثاني: 47.
    - نُعْمان بْن أبي خَزْمَةَ بْن النُّعْمان: 257. المجلد الثاني: 96.
      - نُعْمانُ بْنُ سِنان: المجلد الثاني: 115.
      - النعْمانُ بْنُ عَبْد عَمْرِو بْن مسْعود: المجلد الثاني: 149.
    - نُعْمانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْمطّلب: المجلد الثاني: 166.
- النعْمانُ بْنُ مالكِ بْنِ تعْلبةَ؛ الْأَعْرِجُ؛ قَوْقل: 241؛ 242. المجلد الثاني: 134؛ 284؛ 326.

- نعيم بن مسعود الأشجعي: المجلد الثاني: 376؛ 377.
  - نُعَيْمانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رِفاعة: المجلد الثاني: 141.
    - النفر العمريون: المجلد الثالث: 114.
      - النمِر بْن قَاسِط: المجلد الثاني: 75.
    - نُوحُ بْنُ أبي مرْيم، أبو عِصْمةَ الْخراسانيّ: 89.
      - نوح بن حبيب: 96.
- نوْفل بْن الحارث بن عبد المطلب: المجلد الثاني: 15؛ 50؛ 166.
  - نوْفلُ بْنُ ثَعْلبةَ بْنِ عَبْد الله: المجلد الثاني: 136.
- نوْفل بْن عَبْدِ الله بن المغيرة المخزومي: المجلد الثاني: 373. المجلد الثالث: 20.
  - نوْفل بْن عبْدِ الله بْنِ ثعلبة: 239. المجلد الثاني: 328.
  - نوفل بْن عبْدِ الله بْن سِنانٍ: 237؛ 238. المجلد الثاني: 327؛ 328.
    - نوْفلُ بْنُ مساحق: المجلد الثاني: 385.
    - هارون بْن أبي عيسى: المجلد الثاني: 179.
- هارون بن موسى، أبو موسى الفروي المديني: 184؛ 202؛ 203؛ 204؛
   205؛ 207؛ 208؛ 209.
  - هاشم بْن سعيد الْبزّاز: 57.
    - ابن هانئ: 69.
  - هَبَّارُ بْنُ سُفْيان بْن عبْدِ الْأَسَد: المجلد الثالث: 101.
- هبة اللَّه بْن أَحْمَد، أبو محمد ابن الأكفاني: 219؛ 220؛ 221؛ 293.
   المجلد الثالث: 52؛ 170.
  - أبو هُبيْرةَ بْنُ الْحارث: المجلد الثاني: 332.
- هذيل: 142؛ 143؛ 251. المجلد الثاني: 214. المجلد الثالث: 92؛ 110؛ 129؛ 131؛ 138؛ 218.

- هَرَمُ بْنُ عَبْدِ الله: المجلد الثالث: 195.
  - أبو هريرة الذهبي: 222؛ 227.
- أبو هريرة: 31؛ 41؛ 151. المجلد الثاني: 62؛ 305؛ 370. المجلد الثالث: 37؛ 63؛ 79؛ 100؛ 127.
  - هشامُ بْنُ أبي أُميّة بْنِ الْمُغيرة: المجلد الثاني: 341.
    - هشام بن عبد الملك: 42.
    - هشام بن عبيد الله: المجلد الثالث: 179.
- - هشام بْن عَمّار بْنِ نُصَيْرِ السّلمي الدمشقي: 108.
    - هشيم بن بشير: المجلد الثاني: 317.
    - هلال بْنُ أبي خَوْليِّ: المجلد الثاني: 80.
  - هلالُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَان: المجلد الثاني: 127.
  - هِلالُ بْنُ أُميَّةَ الْواقِفِيُّ: المجلد الثالث: 204؛ 205؛ 207.
    - الهمداني؛ صاحب الإكليل: 29.
- هند بنت عتبة: 144. المجلد الثاني: 45؛ 46؛ 304. المجلد الثالث: 118؛ 118. 131. 131. 131.
- هوازن: المجلد الثاني: 14. المجلد الثالث: 124؛ 126؛ 159؛ 166؛ 168؛ 169.
  - هورفيتس: 27؛ 99.
  - أبو الْهَيْثُم بْنُ التَّيَهَانِ: المجلد الثاني: 109.
    - الهيثم بن عدي: 65؛ 66.
  - الهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط: 213.
    - واقد بن عبد الله: المجلد الثاني: 79.

- وحْشَيّ بن حربة؛ مؤلى عُتْبةَ بْنِ غَزْوان: المجلد الثاني: 323. المجلد الثالث: 192. 193. 193.
  - أبو وَداعَةَ بْنُ صُبِيْرةَ بنِ سَعيدِ بْنِ سَهم: المجلد الثاني: 171.
    - وديعة بن عَمْرو: المجلد الثاني: 142.
    - وَرْدُ بْنُ مِرْداسِ: المجلد الثاني: 255.
    - ورقاء بن عمر بن كليب، أبو بشر اليشكري: 89.
  - وَرَقَةُ بْنُ إِياسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْم: 303. المجلد الثاني: 137.
  - وفَرْوةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ حُذَافةَ بْنِ سعْدِ بْنِ سَهْم: المجلد الثاني: 171.
  - وكيع بن الجراح، أبو سفيان الرؤاسى: 294. المجلد الثالث: 32.
    - ولد عمر بن مخزوم: المجلد الثاني: 170.
    - الوليدُ بْنُ الْعاصِ بْنِ هشام بْنِ الْمُغيرة: المجلد الثاني: 341.
      - الوليدُ بْنُ الْوليدِ بْنِ الْمُغيرة: المجلد الثاني: 170.
        - الوليد بن عبد الملك: 37؛ 49؛ 172.
      - الوليد بْن عُتْبةَ بْنِ رَبيعةَ: المجلد الثاني: 12؛ 44؛ 45.
      - الوليد بن مسلم الدمشقي: 102. المجلد الثاني: 257.
        - الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 54.
- وهْب بْنُ أَبِي سَرْح بْنِ ربيعة بْنِ هلالِ بْنِ مالك بْن ضَبَّةَ بْنِ حارث بْن فِهْر بْن مالك الْقرشيّ الْفِهْريّ: 239؛ 240. المجلد الثاني: 89.
- وهْبُ بْن سعد بْن أبي سرح بْن الحارث بْن حُبَيِّب بْن جَذِيمةَ بْن مالك بْن حِسْلٍ: 239. المجلد الثانى: 90. المجلد الثالث: 102.
  - وهب بن عثمان بن بشر المخزومي المدني: 89.
- وهب بن عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح: المجلد الثاني: 174؛ 183؛ 186؛ 188.

- وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري صاحب الكرابيس: 57؛ 89.
  - ویلز؛ هربرت جورج: 10.
- ياقوت بن عبد الله، أبو عبد الله الرومي الحموي: 29؛ 261. المجلد الثاني: 139؛ 198؛ 299.
  - يُحَنَّهُ بْنُ رُوبَا: المجلد الثالث: 202؛ 211.
  - يحيى بن أبي عمْرو السّيبانيّ: المجلد الثاني: 363.
    - يحيى بْن أبى كثير: المجلد الثاني: 179.
      - يحيى بن الزبير: 170.
      - يحيى بن العلاء البجلي الرازي: 89.
        - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: 90.
    - يحيى بن زياد الفراء: المجلد الثالث: 93.
      - يحيى بن سابق، أبو زكريا المدني: 90.
  - يحيى بن سعيد القطان: 149؛ 150. المجلد الثاني: 373.
    - يحيى بن سعيد بن أبان الأموى: المجلد الثاني: 362.
      - يحيى بن سعيد بن أبان: المجلد الثاني: 48.
- يحيى بن سعيد بن قيس، أبو سعيد الأنصاري المدني: 68؛ 90؛ 150؛ 177؛ 177؛ 178؛ 178
  - يحيى بن سلمة بن كهيل: المجلد الثاني: 361.
- يحيى بن سليم، أبو زكريا الطائفي المكي الحذاء: 91. المجلد الثالث: 42.
  - يحيى بْنُ سليمان بْن نَصْلة: المجلد الثالث: 119.
    - يحيى بن طلحة: 43.
  - يحيى بْنُ عبّادِ بْنِ عبْد الله بْنِ الزّبيْرِ الْقرشيّ الْأسدي: 56؛ 165.
    - يحيى بن عبد الله بن سالم، أبو عبد الله العدوي المدنى: 91.

- يحيى بْن عبد الله، أبو عيسى اللَّيْثيّ الْقرْطبي: 110.
- يحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة: المجلد الثاني: 317.
  - يحيى بن عروة: 173.
  - يحيى بن محمد الجاري: 183.
  - يحيى بْنُ محمّد بْن صاعد، أبو محمّد: 209.
  - يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري: 91.
  - يحيى بن مطيع الشيباني: المجلد الثاني: 317.
- يحيى بن معين: 23؛ 30؛ 36؛ 61؛ 62؛ 65؛ 60؛ 71؛ 75؛ 150؛ 151؛
   المجلد الثاني: 49؛ 386. المجلد الثالث: 101؛ 200.
  - يحيى بن منبه: 91.
  - يحْيَى بْن مَيْمُون بْنِ عَطَاء، أبو أَيُّوبِ الثَّقْفِي الْقُرشيِّ التَّمَّار: 91.
    - يحيى بن وثّاب: 75.
  - يحيى بن يحيى الليثي المصمودي: 151. المجلد الثالث: 137.
    - يحيى بن يمان: 62.
    - يزيد بن أبي حكيم: 62.
    - يزيد بن أبي سفيان: المجلد الثاني: 260.
      - يزيد بْن الْأصمّ: المجلد الثاني: 179.
- يزيد بن الحارث ابن فسحم: 239؛ 264؛ 304. المجلد الثاني: 122؛ 123؛ 328؛ 328؛ 329.
  - يَزيدُ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خُنَاسِ بْنِ سِنان: المجلد الثاني: 114.
    - يزيد بن رُقَيْش: 253.

- يزيدُ بْن زَمْعة: المجلد الثالث: 154.
- يَزِيدُ بْنُ عامرِ بْنِ حَديدةَ؛ أبو الْمُنْذِر: المجلد الثاني: 115.
  - يزيد بن عبد الله بن الهاد: المجلد الثاني: 196.
    - يزيدُ بْنُ عبْد الله: المجلد الثاني: 163.
  - يزيد بن عقبة، أبو محمد العتكى المروزي: 93.
    - يزيد بن معن: المجلد الثاني: 362.
  - يسار؛ مولى لرسول الله: المجلد الثاني: 226.
    - يسار؛ مولىً: المجلد الثاني: 325.
  - أبو اليَسَر بْنُ عَمْرو؛ كعْب: المجلد الثاني: 116.
    - اليسر: المجلد الثاني: 51.
  - اليُسَيْر بْنِ رِزَام الْيهوديّ: المجلد الثاني: 198؛ 199.
- يعقوب بن إسحاق، ابن السكيت: المجلد الثاني: 291. المجلد الثالث: 83.
- يَعَقُوب بن إسحَاق، أبو عوانة الإسفرَايينيّ: 59؛ 204. المجلد الثاني: 250؛ 255. المجلد الثاني: 250؛ 285.
- يعقوب بن حميد بن كاسب: 187؛ 203؛ 212؛ 214؛ 230، 273. المجلد الثاني: 196.
- يعْقوب بْن سفْيان الفسوي: 24؛ 63؛ 64؛ 202؛ 211. المجلد الثاني: 179؛ 305؛ 360. المجلد الثالث: 153.
  - يعقوب بن شيبة: المجلد الثاني: 46.
- يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري المدني ثم الإسكندراني: 91. المجلد الثاني: 48.
  - يعقوب بن محمد الزهرى: المجلد الثالث: 200.
    - يعقوب بن يحيى بن عبّاد: المجلد الثاني: 265.

- يعلى بن عبيد: المجلد الثاني: 360.
- يعلى بن منية: المجلد الثالث: 105.
- اليَمانُ أبو حُذيْفة؛ حُسَيْلُ بْن جُبَيْر: المجلد الثاني: 337؛ 338.
- - يوسف بن بهلول: 309. المجلد الثاني: 19.
  - يوسف بن خالد بن عمير، أبو خالد السمتي البصري: 84؛ 92؛ 189.
- يوسف بن عبد الرحمن، أبو الحجاج المزي: 26؛ 39؛ 218؛ 309. المجلد الثاني: 210.
- يوسف بن محمد بن عمر، ابن قاضى شهبة: 28؛ 187؛ 199؛ 219؛ 286.
  - يوسفُ بْنُ مسْعودِ بْنِ الْحَكَم الزُّرَقيّ المدني: 56.
- يونس بن بكير: 101؛ 153؛ 173. المجلد الثاني: 81؛ 144؛ 179. المجلد الثالث: 83؛ 150؛ 201.
  - يونس بن محمد بن مغيث، أبو الحسن القرطبي: 214؛ 230.
- يونسُ بْنُ يزيد الْأَيْليّ: 109؛ 182. المجلد الثاني: 69؛ 231؛ 238؛ 248؛
   150. المجلد الثالث: 150؛ 153.

## 6 – فهرس أغربة متن المغازي

- الْأَبْهَرُ: 3/ 74.
- اتَّهِبْ: 2/ 20.
- أَثْخَنُوا بالقتل: 2/ 62.
- الآجَامُ: 2/ 282، و303.
  - أَجَدَّ لهم: 2/ 357.
    - آجنٌ: 2/ 311.
  - أَجْهَضُوهُم: 2/ 291.
- احتمل احتمالاً: 2/379.
  - أحِسّوا: 2/9.
  - أَحْمِرَةٌ إِنْسِيَّةٌ: 3/ 54.
  - إَحَنٌ وَضَغَائنُ: 2/ 38.
- إخْفَارُك: 3/ 117، 118.
  - أَدَاخَ: 3/ 188.
  - إَدَاوَة: 3/ 198.
  - أَذْلَقُوهُمَا: 2/ 26.
  - ارْتَبَطَ: 2/ 388؛ 3/ 7.
- ارْتُثَّ: 2/ 234؛ 2/ 255.
  - أَرْضٌ وَخِمَةٌ: 3/ 54.
    - الإرْغاء: 2/ 380.
    - ارْ فَضَّت: 2/ 11.

- أَزُواد: 2/ 30.
- الْإِسَارُ: 2/ 179؛ 3/ 12.
  - اسْتَأْسَر: 2/ 51، 52.
    - اسْتَأْنَیْتُ: 3/ 166.
    - أَسْتَدِفُ: 2/ 206.
    - اسْتَسَرَّا: 3/ 169.
- اسْتَشْرف الْقَوْم: 2/ 272، 273.
  - اسْتَغْوَاهُم: 2/ 240.
    - اسْتَكُفّ: 3/ 93.
    - اسْتَنَّ: 3/ 206.
    - اسْتَنْدَبُوا: 2/ 355.
  - اسْتَوْسِقُوا: 2/314.
    - اسْتِيخَارٌ: 2/ 207.
      - أَسْحَر: 3/ 178.
  - أَسْحَقَهُ الله: 3/ 39.
    - أَسْهَلُوا: 3/ 28.
  - الْأَسْوَادُ: 2/ 221.
  - أَشْخُصْنَاه: 2/ 285.
  - أَشَدُّ الْقَرْح: 2/320.
    - أَشْعَرُونا: 3/ 143.
  - أَصَرَّ أصابِعَه: 2/ 387.
    - أصفار: 3/87.
    - أَطَافَ حَوْلَ: 2/ 41.

- اظْعَنْ: 2/22.
- أظهر: 3/90.
- أَعْذَقُ: 3/12.
- أَعْنَقَ ليموت: 2/ 230، 231؛ 238.
  - اغْتَرْهُ: 2/ 195.
  - أغْمَادُ السُّيُوف: 3/ 149.
  - افْجُرْ هذا الْكِلَام: 3/14.
    - أفوقُ ناصل: 3/ 108.
      - أَقَادَ: 3/ 174.
      - انْتِحَارٌ: 3/ 54.
      - انْتَحَى: 2/ 230.
    - انْتَفَخَ سَحْرُكَ: 2/ 39.
      - انْتَقَضَتْ به: 3/ 18.
    - انْخَزَلَ ظَهْرُهُ: 3/ 88.
      - أَنْطَاعُكُم: 3/ 41.
  - انْقَشَعُوا؛ فأقشعوا: 2/380.
    - أَوْجَفَت الْخَيْل: 2/292.
    - أَوْفى الله له بِأُذُنِه: 2/ 270.
      - آيلُ: 3/ 110.
      - الْبَارِقَةُ: 3/ 131.
        - بَدَادُ: 2/ 220.
      - الْبَدَائِعُ: 2/ 286.
        - بَدُدًا: 2/ 207.

- بَدَرَهُمْ: 2/ 380.
- بُدْنٌ مُعَقَّلَة: 3/ 30.
  - الْبُدْن: 3/ 30.
- بُرْدُ حِبَرَة: 3/ 136.
  - بَرَد: 3/ 46.
  - بَرْقة: 2/ 358.
  - الْبُرُوُّ: 3/ 13.
    - الْبَزُّ: 3/ 58.
- بَطَشَ فِي الْعَمَل: 2/ 357.
  - بَعَثَاتٌ مِنْ قِتَال: 3/ 35.
    - بُغِيتُ فيها: 3/ 72.
      - بَقَرْنَا: 3/ 104.
    - بَيْضَةُ الْبَلَد: 2/ 264.
      - بَيْضَتُك: 3/ 31.
      - تأشَّموا: 2/ 364.
      - تَحْزِينُ: 2/ 318.
      - تُحْقِب: 3/ 197.
      - تَحَمَّلَ: 2/ 186.
      - تَخَصَّرَ: 2/ 196.
      - تُرْسُّ: 3/ 149.
      - تَشْخَبُ: 3/ 144.
        - تَضَوَّرَ: 2/ 178.
          - تَعَبَّوْا: 2/ 37.

- تَعَبُّوا: 3/ 189.
  - تُعَوِّرُ: 2/ 31.
- تَغَشَّوْا ثِيَابَهُم: 3/ 187.
  - تَفَقَّأ: 2/ 58.
  - تقنَّع بثوْبه: 1/ 372.
    - تَكَشَّفُوا: 2/ 40.
  - تَنْفُذُ السَّالِفَة: 3/ 25.
- تَنْفُضُ رَأْسَها: 3/ 122.
  - تَهِرُّ: 3/ 144.
  - تَوَشَّقُوهُ: 2/ 337.
    - الثُّوَاءُ: 3/ 103.
  - الثَّوَاقِتُ: 3/ 91.
- ثِيَابُ الْمُعَقَّد: 3/ 170.
  - الْجَادُّ: 3/ 83.
  - جَاسُوا: 2/ 291.
    - جَافُه: 3/ 62.
  - جَدَعْنَا: 3/ 104.
  - جُرْبُ الْغَنم: 2/314.
    - جَرْيَةُ الدَّم: 2/ 176.
      - جَزَّ : 57 /2 .
    - جَزَائِر: 2/ 28-30.
      - الْجِزْعُ: 2/ 287.
        - جُعْلٌ: 3/ 45.

- الْجَلابيبُ: 2/ 264.
  - جِلاَدٌ: 2/ 287.
  - جَلْد: 3/ 111.
    - جَمَزَ: 3/ 46.
- جنبوا الخيل؛ مَجْنُوبة: 2/ 303.
  - جَهَامٌ: 2/ 288.
  - حِبَاءُ: 3/110.
  - حَبَاهُم: 3/ 186.
  - حَبْلُ الْعَاتِق: 2/ 315.
    - الحِجَابةُ: 2/13.
    - الْحِجَال: 3/ 190.
    - الْحَجَفُ: 3/92.
  - حَدَبَتا الرَّحٰل: 3/ 122.
    - الْحَدَثَان: 2/ 235.
      - حدثان: 3/ 65.
      - حَرَائك: 2/8.
  - حَرُبُوا وكَرُبُوا: 3/ 187.
- حَرِّشْ؛ حرَّشَ بيْننا: 2/ 41؛ 2/ 183.
  - الْحِسَاءُ: 3/ 103.
  - حشَّتْهَا الْحَرْبُ: 3/ 123.
    - الْحَصْر: 2/ 368.
    - حِلُّ مُحَلَّلٌ: 3/ 157.
      - خُلاَحِل: 3/ 111.

- الْحَلْقَةُ: 2/ 352.
- حَمِىَ الْوَطِيس: 3/154.
  - خَادِرُ: 2/ 222.
  - خَارَ خَارَة: 2/ 244.
    - خَارفُون: 3/ 193.
    - خَافِضِينَ: 2/ 220.
      - خَبِيُّ: 2/ 41.
      - خَدَدٌ: 2/ 54.
      - خُدَعَة: 2/ 376.
      - الْخَرِبَةُ: 3/ 62.
      - الْخَوْصُ: 3/ 76.
        - خَرِقٌ: 2/13.
      - الْخُطُمُ: 3/ 124.
        - خَفَّضَ: 2/ 23.
        - خَلاَّتْ: 3/ 26.
        - الدَّائِرةُ: 2/38.
        - الدَّبْرُ: 2/ 204.
        - دِثَارٌ: 3/ 156.
        - دَرُّهم: 3/ 144.
      - دَشِيشَتِه: 2/364.
- دُلِجَ بَيْن كتفيه: 2/ 192.
  - دَمَّوْا: 2/ 306.
    - دَهسَةٌ: 2/ 34.

- دِيمَةٌ: 2/ 34.
- ذُبَابُ السَّيْف: 2/ 248.
  - الذَّرُّ: 3/ 115.
  - ذوائب: 2/ 235.
  - رَاثَ عَلَيْهِم: 2/348.
  - رَاخُوا عَنْهُ: 2/ 179.
  - الرَّاقِصَاتِ: 2/ 220.
    - الرَّبَض: 2/ 243.
  - رَجَّةُ النَّاسِ: 3/88.
    - الرَّجْعَةُ: 2/ 24.
    - الرَّصَدُ: 2/ 23.
    - رَصَدَهُ: 2/ 264.
    - الرُّضَاع: 3/192.
      - الرِّفَادةُ: 2/13.
    - رَقاً الْكَلْمُ: 3/14.
- رَكِبوا رِقَابَكم: 2/ 267.
  - الرُّمَّة: 3/ 11.
  - رَمِدُ: 3/ 57.
  - رُمُّوا: 3/ 189.
  - الرَّنَّةُ: 3/ 105.
  - رُهُنٌ: 2/ 367.
  - زَمِّلُوهُم: 2/ 305.
  - سَابِغَةَ الْبَيْضَة: 2/54.

- السِّنَاءُ: 3/ 16.
- سَجَّاها: 2/ 216.
  - سَجْلٌ: 3/ 135.
- السُّحْتُ: 3/ 76.
  - سَرَاةٌ: 2/ 249.
- السَّرْحُ: 2/ 216.
- السِّقايةُ: 13/2.
- سَكُّوا: 2/ 283.
- سِلاَحُ الرَّاكِب: 3/34.
  - سَلَنُهُ: 2/ 217.
- سُمِرَتْ أَعْيُنُهم: 2/ 226.
  - السَّمُوم: 3/ 198.
    - سُهْمَانُ: 2/92.
  - سِيةُ الْقَوْسِ: 2/ 340.
  - سِيفُ الْبحْر: 3/ 47.
    - شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ: 3/ 72.
- شَاهَتِ الْوُجوه: 3/ 153.
  - شَجُّهُ مَأْمُومَةٌ: 2/ 199.
  - شَدَّ عَلَى: 2/ 43، 44.
- شِعَارٌ (اللباس): 3/ 156.
- الشِّعَارُ (في الحرب): 3/ 151.
  - الشَّفْرَةُ: 3/ 74.
    - شَفَقًا: 2/22.

- شَوْحَطٌ: 2/ 199.
- شَوْكَةُ الْقَوْمِ وحدُّهُمٍ: 2/ 319.
  - صَدَرَ: 3/ 98.
  - صَغَرَةً قُمَاةً: 3/ 91.
  - الصَّفْرَاءُ والْبَيْضَاءُ: 3/ 58.
  - صَفَّرُوا رُؤُوسَهُمْ: 3/22.
    - صُلْعُ: 2/ 181.
  - صَوْرًا؛ صِيرَان: 2/ 191.
    - ضَبْعَةٌ: 3/ 196.
    - ضَرَبُوا بعَظن: 3/27.
      - طَارَ قَلْتُه: 2/ 56.
  - طَارُوا كُلَّ مُطَيَّرٍ: 2/ 352.
    - طُعْمٌ: 2/ 181.
    - طَلْعُ فَحْل: 3/103.
      - طَيَّبُوا: 3/ 168.
      - الطَّيْلَسَانُ: 3/ 73.
    - ظُبَةُ السَّيْف: 2/ 280.
      - ظُبْيَة: 3/ 198.
      - الظَّربُ: 2/25.
        - ظُلِّعُ: 2/ 288.
  - ظَهَرَت فوْق الْبَيْت: 2/ 348.
    - عَاتِقٌ: 3/ 39.
    - عَادِيَةُ الْيَهُود: 3/ 54.

- عَالُونَ: 3/36.
- عَبَاكُمْ: 3/ 41.
- عَتَادُ: 2/ 220.
  - عَجَّ: 2/ 46.
  - عِدَادُ: 3/ 74.
- عُرَفَاؤُكُم: 3/ 168.
- عِصابُ: 3/114.
- عَضَضْت بِبَطْرِ اللاَّت: 3/ 31.
  - العقد: 3/95.
  - عَقْلُ: 2/ 347.
  - عَلائفُ: 2/10.
  - الْعَلَقُ: 2/ 236.
    - غُمَّار: 3/ 30.
  - عُمَرٌ (جمع عمرة): 3/ 172.
    - الْعَنَقُ: 3/ 187.
    - الْعَوَاتِق: 3/ 190.
    - الْعُوذُ الْمَطَافِيل: 3/24.
      - الْعَوْرة: 2/ 347.
      - الْعَيْبَةُ مَكْفُوفَةٌ: 3/ 34.
      - عيرَاتٌ: 3/ 47، و 51.
        - غُدَرُ: 2/ 11.
        - غَيْرَ حَرِج: 3/ 49.
        - غَيْرُ مُقَوِّينَ: 2/ 18.

- فَتْرة: 2/ 358.
- فُجَرُ: 2/ 11.
- فَرَسَا رِهَانٍ: 2/ 20.
  - فَرَقُ: 2/ 295.
- فُسْطَاطً: 3/ 40، و58.
  - فَسُلُّ: 2/ 278.
- الْفَضَضُ: 3/ 131، 132.
  - فكِبْنا أكْتافَهم: 2/ 367.
- فَلُّ الْمُشْرِكِينَ: 2/ 56 و182.
  - فِلْقَةُ: 2/ 11.
  - فُلُولٌ: 2/ 280.
  - فورُ الْمِرْجَل: 2/ 319.
    - قَارِبُونَا: 2/ 186.
- قَاضَاهُم؛ تَقَاضى؛ الْقَضِية: 2/352.
  - قِرَانُ: 2/ 215.
  - الْقَرْنُ: 3/ 74.
  - قريْش ولَفّها: 2/ 365.
    - قُصْوَى: 3/108.
  - قَطَرُوا (الإبل): 3/ 187.
  - قَطيفةٌ منْ دِيباج: 2/ 383.
    - قِلاً صُّ: 3/ 96.
      - قُلْبُهَا: 2/ 31.
    - الْقَلِيبُ: 2/ 25.

- الْكِرْزِين: 3/190، 191.
  - كَلَبُهم: 3/ 144.
    - كَنَّتُكُمْ: 3/ 66.
  - الْكُوْمَاء: 2/ 241.
- لا إغْلاَل وَلا إسْلاَل: 3/ 34.
- لا يجتبرها؛ لا يجتبرونها: 2/365؛ 3/151.
  - اللاَّمَةُ: 2/ 284، و383.
    - لَجِباً: 2/ 220.
    - لَحْيَيْه: 2/ 290.
    - لِقَاحُ: 2/ 226.
    - لَكَاعُ: 3/ 191.
      - لُكَعُ: 3/ 32.
    - لم تَبْرُوهُم: 2/ 319.
      - لَمْ تُجَنَّ : 3/ 114.
      - لَمْ تَقِحْ: 2/ 199.
  - لمْ يَتَقَارَ في مَنْزله: 2/ 268.
    - لم يوجف عليها: 3/85.
  - لن أُعْطِيَكُمْ بيدي: 2/ 230.
    - اللَّهَاءُ: 2/13.
  - مات غَرِقًا فِي الْخَمْرِ: 3/ 20.
    - مَاحُوا: 2/34.
    - مُتَحَوّل: 3/ 206.
    - مُثْبَتٌ جراحا: 2/54.

- الْمَثْلُ: 2/ 227، و314.
  - الْمَجَانّ: 3/92.
    - مِجَنَّةُ: 2/ 311.
- مَجْهودِين مضْرُورِين: 2/ 226.
  - مَحَارِمُ الْأَطْوَادِ: 2/ 220.
    - مِحْجَنُ: 3/ 134.
    - مَحْفِرهِمْ: 2/ 358.
    - مِخْرَشٌ: 2/ 199.
      - المدة: 3/ 107.
      - مَدَر: 3/ 191.
      - مَرْبَد: 2/ 140.
    - مِسْعَرُ حَرْب: 3/ 46.
    - مِسْكُ الْحَمَل: 3/ 61.
      - الْمَسْلَحَةُ: 3/ 26.
      - مُسْئُ اللّيلة: 2/14.
        - مِشْقَصٌ: 3/ 64.
        - الْمِصَاع: 3/ 192.
          - مَصَافُّ: 2/ 40.
      - مُصْبِحَاتٌ: 3/ 145.
  - مُصْلِتُونَ السُّيُوف: 2/ 214.
    - مُعْتَجِر: 2/ 48؛ 3/ 136.
      - مُعْتَجِرٌ: 3/ 136.
      - الْمُعَرَّسُ: 2/ 26.

- الْمِغْفَرُ: 2/ 340.
- مَغِيظِينَ: 3/ 24.
- الْمِفْتَح: 3/ 191.
- مَفْلُولَةٌ: 2/ 291.
  - مَقَاسِمُ: 3/80.
  - مِقْنَباً: 2/ 220.
  - مَقِيلُ: 3/ 94.
- الْمَلا: 2/ 181.
- الْمُوادَعة: 2/ 371.
  - مَوْتُورِين: 3/ 24.
- مُو جَفِين: 2/ 288.
- النَّاضِح: 3/ 198.
- نَبَذُوا بِالْحرْبِ: 2/368.
  - نُتِيحُهُم: 2/313.
    - نُثِيلُ: 2/ 221.
- نَحْتَذِي مِن جُلُود الظَّهْر: 3/ 41.
  - النَّدُوةُ: 2/13.
    - النَّدِيّ: 236.
  - نُسَاهُ: 2/ 176.
  - نُسُورُها: 2/ 219.
    - النَّسِيُّ: 3/ 218.
    - نَصِيَّةٌ: 2/ 287.
  - نَصِيلُ حَجَر: 2/ 97.

- نَضَاه: 2/ 244.
- نُظَّارُ: 3/ 148.
  - نَفْرَةٌ: 2/ 19.
- نَفْعَةٌ: 2/ 189.
- النَّقْعُ: 3/ 145.
- نَكُصَ: 2/ 49.
- نَمِرَةٌ: 2/ 304.
- نَمُطُّ: 2/ 383.
- نَهَكُوهُم قَتْلا: 2/ 291.
  - نَوْءُ: 2/ 318.
  - النَّواضِح: 2/18.
  - الْهَاجرة: 3/ 183.
- هَلَكَ الظَّهْرُ والْكُراعُ: 2/ 378. و239.
  - وارَتْه: 2/232.
  - وَجِعَةٌ: 2/88.
  - وَحَرُّ: 2/222.
  - الْوَدِيُّ: 3/ 199.
  - وَسْقٌ: 3/ 80، 81.
    - وطاء: 3/8.
  - وَعَزَ إِلَيْهِم: 2/ 290.
    - يَتَأَلَّهُون: 3/ 30.
    - يَتَرَوَّدُون: 2/ 354.
  - يَتَشَرَّرُ كَلاَمُه: 2/ 177.
    - يَتغَادَر: 3/ 148.

- يَتَلاَوَمون: 2/ 319.
- يُحْفِظانِ: 2/ 358.
  - يُخَذِّلُ: 2/38.
- يُخْفِرَهُ؛ تخفير: 2/239.
  - يَرْتَكِض: 3/ 191.
  - يُرَجِّلُ رأْسَه: 2/ 382.
    - يَرُعْكُمْ: 2/ 235.
- يَرْفَعُ صوته تَشَدُّدًا: 3/88.
- يَشْتَدُّون سِرَاعا: 2/ 245.
  - يُشْوِيَه: 2/ 239.
  - يُطِنُّ الْحَصْبَاءَ: 3/ 46.
    - يُعَالِجُ: 2/ 50.
    - يَعْتَزي إلى: 2/ 195.
      - يُعَوِّ قُونَ: 3/ 16.
      - يَعُولُ: 2/ 187.
      - يُعُولْنَ: 2/ 40.
      - يَفْتَاتُ: 3/ 116.
  - يَفْصِلَ الْبُعْثُ: 2/257.
    - يُكايِدُهُم: 3/93.
    - يَنْدُوهُم: 3/ 109.
- يُنْعَشُ من الْكِبَر: 3/ 149.
  - يَنُوء إِلَيْه: 2/ 53.
  - يُوَاطِئُوا: 3/ 219.

## 7 – فهرس الأمكنة والمحال

- أبْلَى: المجلد الأول: 136.
- أبو قبيس (جبل): المجلد الثاني: 11؛ 95.
  - الأبواء: المجلد الثاني: 30.
- دار أبى بكر الصديق: المجلد الأول: 173.
  - أَجْنَادِين: المجلد الثالث: 101.
- - الأخشبان: المجلد الثاني: 11.
    - أَذْرُح: المجلد الثالث: 204.
  - الأراك: المجلد الثالث: 123؛ 128.
  - الأَرْحَضيّة: المجلد الأول: 136. المجلد الثاني: 191؛ 229.
    - الأردن: المجلد الثالث: 164؛ 202.
      - أرضُ الحبشة: المجلد الثالث: 78.
      - أرض الروم: المجلد الثالث: 103.
    - أرض بنى أسد: المجلد الثاني: 250.
    - أرضُ بني سليم: المجلد الثاني: 228؛ 229؛ 254.
      - أرض جُذام: 254.

- أَرْضُ جُهَيْنةَ: المجلد الأول: 137. المجلد الثاني: 200. المجلد الثالث: 47.
  - أسطوانةُ التّوبة: المجلد الثاني: 387.
  - أسفل مكة: المجلد الثالث: 127؛ 129؛ 130.
    - الإسكندرية: المجلد الثالث: 181.
      - إضم: المجلد الثاني: 260.
  - أعلى مكة: المجلد الثالث: 127؛ 128؛ 132.
  - الأكمةُ عند حصن الطائف: المجلد الثالث: 162.
    - أمّ لُجّ: المجلد الثالث: 47.
    - أودية مكة: المجلد الثالث: 92.
    - أوْطاس: المجلد الثالث: 155.
  - أيلة: المجلد الثالث: 181؛ 202؛ 203؛ 211.
    - باب الأقبر بالمدينة: المجلد الثاني: 139.
  - بَحْران: المجلد الأول: 115. المجلد الثاني: 260.
  - البحرين: المجلد الأول: 187؛ 229. المجلد الثالث: 177.
    - البدائع: المجلد الثاني: 286.

- £206 £205 £193 £190 £189 £183 £182 £180 £179 £178 £174
- £301 £289 £288 £284 £283 £280 £279 £261 £260 £251 £250
- £343 £337 £336 £335 £331 £329 £328 £327 £326 £325 £304
  - 345؛ 370؛ 386. المجلد الثالث: 21؛ 43.
    - الْبَرْكُ: المجلد الثاني: 23.
    - يُصاق: المجلد الثالث: 181.
    - البصرة: المجلد الأول: 32؛ 93.
      - بطَلْيَوْس: المجلد الأول: 226.
      - بطنُ رَتَم: المجلد الثالث: 121.
      - بطن سَرف: المجلد الثالث: 96.
    - بطنُ عُرَنَة: المجلد الثاني: 194؛ 195.
      - بطن مَرّ: المجلد الثاني: 15.
      - بطنُ نخلة: المجلد الثاني: 254.
    - بغداد: المجلد الأول: 175؛ 218؛ 221.
  - بَقْعَاء: المجلد الأول: 136؛ 248. المجلد الثاني: 274.
    - بلاد غطفان: المجلد الثالث: 121.
      - بلاد هذيل: المجلد الثاني: 14.
    - بَلْدَح: المجلد الثالث: 26؛ 27؛ 33.
      - الْنَلْقاء: المجلد الثالث: 204.
      - ماءٌ لبني سُليم: المجلد الثاني: 191.
    - معادن أرض بني سُليم: المجلد الثالث: 88.
      - البُوَيْرَة: المجلد الثالث: 173.
  - البيت الحرام: المجلد الثالث: 24؛ 25؛ 38؛ 94؛ 125؛ 175؛ 196.

- البيت العتيق: المجلد الثاني: 369؛ 370.
  - بيت المقدس: المجلد الأول: 126.
- بيتُ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان: المجلد الثالث: 117.
  - بيت أم سلمة: المجلد الثالث: 206.
    - بئر جَرْم: المجلد الثاني: 322.
- بئر مَعُونة: المجلد الأول: 136؛ 254؛ 256. المجلد الثاني: 229.
  - بيشة ؛ مأسدة باليمن: المجلد الثاني: 288.
    - بَيْض: المجلد الثالث: 111.
- تبوك: المجلد الأول: 119؛ 196. المجلد الثاني: 96. المجلد الثالث: 210؛ 199؛ 200؛ 201.
  - تطوان: المجلد الأول: 228.
  - التّلاعُ: المجلد الثالث: 110.
  - التنعيم: المجلد الثاني: 207.
  - تهامة: المجلد الثاني: 18؛ 174. المجلد الثالث: 138.
    - تَيْماء: المجلد الثالث: 202؛ 203؛ 211.
      - التيه: المجلد الثالث: 181.
      - الثَّلَبوت: المجلد الثاني: 254.
  - ثَنِيَّةُ القَرَدَة: المجلد الأول: 120؛ 138. المجلد الثاني: 253؛ 254.
    - ثَنيّةُ الْمُرارِ: المجلد الأول: 138. المجلد الثالث: 2؛ 29.
    - ثَنِيةُ الوَدَاع: المجلد الأول: 128. المجلد الثاني: 17؛ 58؛
    - ثنيّةُ ذاتِ الْحَنْظَل: المجلد الأول: 138. المجلد الثالث: 27؛ 28.
      - الجارُ: المجلد الأول: 137. المجلد الثاني: 200.
        - جازان: المجلد الثالث: 111.

- جبال راية: المجلد الثالث: 110.
- جبل شمنْصير: المجلد الثاني: 201.
- جبل عَطْوى: المجلد الأول: 241. المجلد الثالث: 77.
  - جبل ملحات: المجلد الثالث: 26.
- الْجُحْفة: المجلد الأول: 220. المجلد الثاني: 16؛ 23؛ 29؛ 30؛ 189.
   المجلد الثالث: 25.
  - جرُفُ بُعَاث: المجلد الثاني: 245.
    - الجُرُف: الجلد الثاني: 279.
  - جزيرةُ العرب: المجلد الثالث: 83؛ 84.
  - جسر أبي عُبيد: المجلد الثاني: 144؛ 146.
  - الْجغْرَانَة: المجلد الأول: 196. المجلد الثالث: 162؛ 166؛ 172.
    - جَمَّاءُ الْعاقر: المجلد الثاني: 279.
    - جَمَّاءُ أُمِّ خالد: المجلد الثاني: 279.
    - جَمَّاءُ تُضَارِع: المجلد الثاني: 279.
      - الجَمَّاء: المجلد الثالث: 206.
      - الْجَمَّاوان: المجلد الثاني: 279.
      - الجمرتان: المجلد الثالث: 216.
    - الجَمُومُ: المجلد الأول: 120؛ 138.
    - جَنَفَاء؛ مياه لبني فزارة: المجلد الثالث: 75.
      - حائطً أبي خيثمة: المجلد الثالث: 198.
    - حائطُ الزّبير بْنِ بَاطَا الْقرظي: المجلد الثالث: 12؛ 13.
    - الحبشة: المجلد الأول: 122؛ 148؛ 152. المجلد الثالث: 164.

- الحجاز: المجلد الأول: 154؛ 229. المجلد الثاني: 260؛ 282؛ 286. المجلد الثالث: 47.
  - الحِجْر: المجلد الثاني: 56؛ 182؛ 186؛ 187.
    - الحَجُون: المجلد الثالث: 128؛ 130؛ 132.
- - حِرَاء: المجلد الثالث: 26.
  - حَرّة المدينة: المجلد الثاني: 17.
    - الْحَرّة: المجلد الثاني: 269.
    - الحَزْوَرَة: المجلد الثالث: 131.
    - الْحِسَاءُ: المجلد الثالث: 103.
  - حِسْمَى: المجلد الأول: 120؛ 138. المجلد الثاني: 254.
    - حصن أُكَيْدر: المجلد الثالث: 201.
    - حصن الطائف: المجلد الثالث: 154؛ 163؛ 170.
- حصنُ بني قريظة: المجلد الثاني: 364؛ 371؛ 378؛ 385؛ 385؛ 386؛ 386.
  - حصنُ موتة: المجلد الثالث: 99.
  - حصون خيبر: المجلد الأول: 137.
    - حلب: المجلد الأول: 103.
    - حُلْى: المجلد الثالث: 111.
  - حَمْراءَ الأسَد: المجلد الأول: 115؛ 132. المجلد الثاني: 261؛ 321.
- حنين: المجلد الأول: 119؛ 196. المجلد الثاني: 217؛ 365. المجلد الثالث: 174؛ 178؛ 174؛ 175. الثالث: 174؛ 178.

- الحيرة: المجلد الثاني: 146.
- خَرِبَةٌ بخيبر كان بها كنزٌ لأبي الْحُقيْق: المجلد الثالث: 62؛ 63.
  - خزانة تطوان العامة: المجلد الأول: 228.
- - الخَنْدَمَة: المجلد الأول: 143. المجلد الثالث: 95؛ 115؛ 138.
- - دارُ أبى جهم بالْبُلاط: المجلد الأول: 137؛ 249. المجلد الثالث: 10.
    - دار أبي سفيان بمكة: المجلد الثالث: 127.
      - دارُ أسامة: المجلد الثالث: 8.
      - دار الحديث الحسنية: المجلد الأول: 11.
    - دارُ العباس بن عبد المطلب: المجلد الثالث: 88؛ 89.
    - دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها: المجلد الثالث: 131.
      - دارُ بُدَيْل بن ورقاء؛ بمكة: المجلد الثالث: 108.
      - دار حكيم بن حزام بمكة: المجلد الثالث: 127.
      - دار عثمان بن عفان رضي الله عنه: المجلد الثاني: 139.
        - دار عقبة بن الحارث: المجلد الثاني: 206.
          - دارةُ العبدِ رافع: المجلد الثالث: 108.
            - دفُّ خزاعة: المجلد الثالث: 92.

- دمشق: المجلد الأول: 25؛ 104. المجلد الثاني: 261.
  - دور بني النضير: المجلد الثاني: 351.
- دُومَة: المجلد الأول: 115. المجلد الثاني: 261. المجلد الثالث: 202؛ 203؛ 201؛ 201؛
  - ديارُ خَثْعَم: المجلد الثاني: 286.
  - ديار مُزيْنة: المجلد الثاني: 274.
  - ديار هوازن: المجلد الثالث: 155.
    - ذاتُ عِرْق: المجلد الثاني: 254.
  - ذو الْحُلَيفة: المجلد الثاني: 261. المجلد الثالث: 22؛ 45.
    - ذو الرُّقيبة: المجلد الثالث: 75.
    - ذو الْمَجاز؛ المجلد الثاني: 297.
- ذو الْمَرْوةِ: المجلد الأول: 137. المجلد الثاني: 260. المجلد الثالث: 47.
  - ذو طُوَى: المجلد الثالث: 24.
  - ذو قَرَد: المجلد الثاني: 220.
    - رابغ: المجلد الثالث: 25.
  - الرَّبَذَة: المجلد الثاني: 254. المجلد الثالث: 103؛ 173.
- الرَّجيع: المجلد الأول: 136؛ 142. المجلد الثاني: 201؛ 212؛ 214.
  - الرّصافة: المجلد الأول: 34؛ 189.
    - الرّمّة: المجلد الثاني: 254.
    - الرملة: المجلد الأول: 49.
    - الرُّهاء: المجلد الثالث: 83.
  - رُهَاط: المجلد الأول: 136. المجلد الثاني: 201.
  - الرَّوحاء: المجلد الثاني: 18؛ 93؛ 97؛ 99؛ 144؛ 177؛ 180.

- الروضة: المجلد الأول: 36؛ 67.
  - رُيّة: المجلد الأول: 226.
- زمزم: المجلد الثالث: 134؛ 135.
  - ساية: المجلد الثاني: 219.
  - سَبُوحة: المجلد الثاني: 15.
- سُلَالِمُ: المجلد الأول: 137. المجلد الثالث: 77.
- سَلْع: المجلد الثاني: 288. المجلد الثالث: 206؛ 207؛ 208.
  - سمرقند: المجلد الأول: 75.
  - سوقُ المدينة: المجلد الثالث: 10.
  - سوق مكة القديم: المجلد الثالث: 131.
    - السيح: المجلد الثاني: 17.
  - سِيفُ البحر: المجلد الثاني: 200. المجلد الثالث: 47.
- الشام: المجلد الثاني: 17؛ 76؛ 81؛ 249؛ 255؛ 259؛ 261؛ 359؛ 359. المجلد الثالث: 48؛ 50؛ 103؛ 104؛ 206؛ 204؛ 206.
  - الشراة: المجلد الثالث: 204.
  - الشُّريَّف: المجلد الأول: 241. المجلد الثالث: 77.
    - شِعْب أحد: المجلد الثاني: 300.
    - شِعب على وابن أُجْياد: المجلد الثاني: 11.
  - الشِّعب: المجلد الأول: 217. المجلد الثاني: 294.
  - الشِّقُّ: المجلد الأول: 137. المجلد الثالث: 77؛ 78؛ 86.
    - شمال غرب الجزيزة: المجلد الأول: 241.
      - الشَّيْخان؛ أُطُمَان: المجلد الثاني: 286.
    - الصفراء: المجلد الأول: 225. المجلد الثاني: 97؛ 152.

- صِفّين: المجلد الثاني: 357.
- صنعاء: المجلد الثاني: 362؛ 363.
- الطائف: المجلد الأول: 34؛ 119؛ 192؛ 196. المجلد الثالث: 149؛ 146؛ 165؛ 176؛ 178؛ 187؛ 187؛ 187؛ 165.
  - الطَّرَفُ: المجلد الأول: 120. المجلد الثاني: 255.
    - الطَّهران: المجلد الثاني: 215.
    - عاديةُ اليهود: المجلد الأول: 145.
      - العارض: المجلد الأول: 30.
        - عَتْوَد: المجلد الثالث: 111.
    - الْعُدوة الأندلسية: المجلد الأول: 64.
      - العراق: المجلد الثاني: 254.
      - العرصة: المجلد الثاني: 17.
  - عرفة: المجلد الثاني: 194. المجلد الثالث: 123؛ 175؛ 215.
    - عِرْقُ الظُّبْيةِ: المجلد الثاني: 18.
      - العُرَيْض: المجلد الثاني: 191.
  - عُسْفَانَ: المجلد الثاني: 29؛ 346. المجلد الثالث: 23؛ 24؛ 111.
    - عَسْقلان: 42.
    - العُصَيْل: المجلد الثالث: 26.
    - العَقيق: المجلد الثاني: 226؛ 279.
    - عمْرة التّنْعيم: المجلد الثالث: 26؛ 92.
    - عَمْقٌ: المجلد الأول: 136؛ 248. المجلد الثاني: 274.
      - الْعِيصُ: المجلد الأول: 137. المجلد الثالث: 47.
        - غُديرُ الأَشْظَاظ: المجلد الثالث: 23.

- غِمْدُ ذي يَمَن: المجلد الثاني: 23.
- الغَمْرة: المجلد الأول: 120؛ 138؛ 261. المجلد الثاني: 251؛ 254.
  - فَدَك: الجلد الثالث: 75؛ 84؛ 85.
    - الْفَرَدة: المجلد الثاني: 254.
    - الفُرْع: المجلد الثاني: 30؛ 260.
      - فَيْد: المجلد الثاني: 250.
    - فَيْفَاءُ الخَبَارِ: المجلد الثاني: 226.
      - القاهرة: المجلد الأول: 228.
  - قُدَيْد: المجلد الثاني: 29؛ 262؛ 345. المجلد الثالث: 23؛ 111.
- قُرَّان: المجلد الأول: 136؛ 138. المجلد الثاني: 229؛ ابن فليح: المجلد الثاني: 229؛ ابن فليح: المجلد الثاني: 229.
  - قرطبة: المجلد الأول: 216.
  - قَرْقَرَةُ الكُدر: المجلد الثاني: 191.
    - قرْقرةُ ثَبَار: المجلد الثاني: 198.
    - قرى خيبر: المجلد الأول: 241.
  - قصر مالك بن عوف: المجلد الثالث: 173.
  - قَطَن: المجلد الأول: 120. المجلد الثاني: 250.
    - قُعَيْقِعَان: المجلد الثاني: 11.
    - قليبُ بدر: المجلد الثاني: 25؛ 34؛ 57.
    - الْقَمُوص؛ حصن: المجلد الثالث: 53؛ 54.
  - الكتيبةُ: المجلد الأول: 137. المجلد الثالث: 77.
  - كَدَاء؛ ثنية: المجلد الثالث: 113؛ 128؛ 131؛ 132؛ 145.
    - الكُدْر: المجلد الأول: 115. المجلد الثاني: 260.

- الكَديد: المجلد الثاني: 29. المجلد الثالث: 111.
  - كُرَاعُ الْغَميم: المجلد الثالث: 25.
- الكعبة: المجلد الأول: 126. المجلد الثاني: 07؛ 11؛ 178؛ 369. المحلد الثالث: 34؛ 119؛ 128؛ 134؛ 134.
  - كلية اللغة العربية (جامعة القاضي عياض؛ مراكش): المجلد الأول: 18.
    - الكوفة: المجلد الأول: 75.
    - ميجنة: المجلد الثاني: 346.
    - مدائنُ كسرى: المجلد الثاني: 359.
      - مدينة الرّوم: المجلد الثاني: 359.
- المدينة: المجلد الأول: 10؛ 14؛ 15؛ 15؛ 165؛ 165؛ 166؛ 170؛ 167؛ 152؛ 138؛ 128؛ 127؛ 120؛ 118 115

  .311؛ 279؛ 260؛ 246؛ 244؛ 209؛ 197؛ 196؛ 189؛ 186؛ 182

  .311؛ 279؛ 260؛ 246؛ 244؛ 209؛ 197؛ 196؛ 189؛ 186؛ 182

  .311؛ 279؛ 260؛ 68؛ 56؛ 56؛ 30؛ 28؛ 18؛ 16؛ 182

  .312

  .313

  .314

  .315

  .315

  .317

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .315

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .317

  .3
- مَرَّ الظهْران: المجلد الثاني: 28؛ 215؛ 346. المجلد الثالث: 27؛ 92؛ 123؛ 123؛ 123؛ 123؛ 123
  - المَرَاض: المجلد الثاني: 255.
    - مراكش: المجلد الأول: 18.
  - مرْبَدُ سهيل بن أبي رافع وأخيه: المجلد الثاني: 140.

- مُرْسية: المجلد الأول: 225.
- المَرْطَة: المجلد الثالث: 53.
- المُرَيْسِيع: المجلد الأول: 115. المجلد الثاني: 262.
  - المِزّة: المجلد الأول: 65؛ 236.
  - مسجد التنعيم: المجلد الثاني: 207.
- المسجد النبوي: المجلد الأول: 10؛ 29؛ 36؛ 57؛ 58. المجلد الثالث: 7؛ 14؛ 120.
  - مسجد بنى سلمة: المجلد الثالث: 208.
    - مسجد منى: المجلد الثالث: 216.
      - المشرق: المجلد الثاني: 359.
  - مصر: المجلد الأول: 146؛ 209؛ 229. المجلد الثالث: 32؛ 181.
    - مصلَّى النبي ﷺ: المجلد الأول: 170.
    - المضيقُ دون الأراك: المجلد الثالث: 128.
      - مِطْرق: المجلد الأول: 29.
      - مقابر المدينة: المجلد الثاني: 315.
        - المقاعد: المجلد الثاني: 139.
      - مقام إبراهيم: المجلد الثالث: 135.

- مكدة: المجلد الأول: 241. المجلد الثالث: 77.
  - المنَقّى: المجلد الثاني: 226.
- منى: المجلد الثاني: 220. المجلد الثالث: 175؛ 215.
- موتة: المجلد الثاني: 156؛ 234. الجلد الثالث: 98؛ 104؛ 105؛ 106.
  - موتة: المجلد الثاني: 233. المجلد الثالث: 101.
  - موسم بدر؛ سوقٌ يقوم به كلّ عام: المجلد الثاني: 313؛ 344.
    - موضعُ الجنائز من المسجد النبوي: المجلد الثاني: 382.
- نجد: المجلد الأول: 115. المجلد الثاني: 235؛ 238؛ 251؛ 254؛ 260. المجلد الثالث: 173.
  - النجدية: المجلد الثاني: 201.
    - نَجْران: المجلد الثاني: 362.
    - نخل: المجلد الثالث: 103.
  - نخُل؛ بغطفان: المجلد الأول: 115. المجلد الثاني: 260.
    - نخلة الشامية: المجلد الثاني: 15.
    - نخلة اليمانية: المجلد الثاني: 14.
      - نخلة: المجلد الثاني: 14.
      - النخيل: المجلد الثاني: 255.
  - نَطاةُ: المجلد الأول: 137. المجلد الثالث: 77؛ 78؛ 80؛ 86.

- نَقْبُ بنى دينار: المجلد الثانى: 17؛ 18.
  - النَّقيع: المجلد الثاني: 274.
  - نَمِرة: المجلد الثالث: 123.
  - وادي أدام: المجلد الثالث: 110.
  - وادى التنُّعيم: المجلد الثالث: 92.
  - وادي الجزُّل: المجلد الثاني: 260.
- وادي القُرى: المجلد الأول: 120. المجلد الثاني: 255. المجلد الثالث: 202.
  - وادى المقْتَلَة: المجلد الثالث: 27.
    - وادي قناة: المجلد الثاني: 363.
  - وَجْدَة: المجلد الأول: 137؛ 240؛ 241؛ 317. المجلد الثالث: 77.
    - الْوَطِيحُ: المجلد الأول: 137. المجلد الثالث: 77.
      - يَأْجَج: المجلد الثالث: 92.
      - يَتيب: المجلد الثاني: 190.
    - يثرب: المجلد الثاني: 10؛ 14؛ 366؛ 370. المجلد الثالث: 115.
      - يَدَعَان: المجلد الثاني: 14.
      - اليمامة: المجلد الأول: 30.
- - \_ يَنْبُع: المجلد الثالث: 47.

## 8 – مَنَاقِل الدّراسة والتّحْقيق

## الْمخْطوطات:

- 1 الآحاد والمثاني، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت287هـ): فيض الله، رقم 235.
- 2 اختصار سِير ابن هشام، لأحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطيّ الشّافعيّ نزيل دمشق (ت711ه): شهيد على باشا رقم 1942.
- 3 اقتباس الأنوار، لأبي محمد الأوريولي الرُّشاطيِّ (ت542هـ): ن تونس.
- 4 إيجاز البيان، لأبي عمرو الداني الصيرفي (ت444هـ): ن دار الكتب الوطنية التونسية، رقم 19045. وقد فرغْتُ منْ تحْقيقه على أوْفى نُسخِه وأنْدَرها، وسيصْدُرُ وشيكاً بحول الله وقوّته.
- 5 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت458هـ):

المجلدة الثانية منه: نسخة كوبريللي رقم 286، وهي أم جليلة عتيقة ت ن: 471هـ.

المجلدة الثالثة منه: نسخة فيض الله رقم 1446، غايةٌ في الصحة، كتبها لنفسه محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي، وسمعها برمّته على الحافظ المنذري في مجالس بالمدرسة الكاملية بالقاهرة، وكتب سماعه عليها سنة 639ه.

- 6 السيرة النّبويّة، لأبي محمّد عبد الملك بن هشام الحميري الْمعافري (ت218هـ): نسخة مراد مُلّا رقم 1456.
- 7 صحيح مسلم بن الحجاج، نسخة ابن عفير الأموي الإشبيلي بخطه: خزانة القرويين بفاس، رقم 62.
- 8 مناسك الحج، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن خلف، ابن الحاج القرطبي (ت529هـ): خزانة ابن يوسف بمراكش، رقم 152.
  - 9 موطأ الإمام مالك: نسخة الخزانة العامة بالرباط 807 ج.

## المطبوعات:

- 1 الإبانة في اللغة العربية، لسلمة بن مسلم العوتبي الصُّحاري، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة، د. نصرت عبد الرحمن، د. صلاح جرار، د. محمد حسن عواد، د. جاسر أبو صفية، ط1، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، عمان، 1420هـ/ 1999م.
- 2 أبجد العلوم، لصديق بن حسن الْقِنَّوْجي (ت1307هـ)، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978م.
- 3 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لأبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر، ط1، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، 1415هـ/ 1994م.
- 4 إتْحاف ذوي الرّسوخ بتراجم منْ أحدّثُ عنه من الشيوخ ، لأبي عبد الله محمّد بن الْفاطْمي بن عبد الكبير بن محمد السُّلَمي المرْداسي (ت1413هـ)، تحقيق: محمد حمزة بن علي الكتاني، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1425هـ/ 2004م.

- 5 الآثار المروية في الأطعمة السرية، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك، ابن بشكوال الأندلسي (ت578هـ)، تحقيق: محمد ياسر الشُّعيْري، ط1، أضواء السلف، الرياض، 2004م.
- 6 إثارة الفوائد المجموعة، في الإشارة إلى الفرائد المسموعة، لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت 761هـ)، تحقيق: مرزوق بن هياس الزهراني، ط1، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1425هـ/ 2004م.
- 7 الآحاد والمثاني، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني
   (ت287هـ)، تحقيق: د.باسم فيصل أحمد الجوابرة، ط1، دار الراية،
   الرياض، 1411هـ/ 1991م.
- 8 أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة (ت 141هـ)، انتخاب: يوسف بن مُحَمَّد بن عمر بن قاضي شهبة (ت 789هـ)، تحقيق: مشهور حسن سلمان، ط1، مؤسسة الريان؛ دار ابن حزم، 1991م.
- 9 أحكام القرآن الكريم، لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك ابن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت321هـ)، تحقيق: د. سعد الدين أونال، ط1، مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركى، إستانبول، 1416هـ/ 1995م، 1418هـ/ 1998م.
- 10 أحكام القرآن، لأبي الفضل بكر بن العلاء القشيري البصري المالكي (ت344هـ)، تحقيق: سلمان الصمدي، ط1، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي، 2015م.
- 11 أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني (ت430هـ)، طبعة منقولة عن طبعة ليدن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ/ 1990م.
- 12 أخبار القضاة، لأبي بكر محمّد بْن خَلف الضَّبِّيِّ البغْداديِّ، عرف بِوَكِيع (ت306هـ)، مراجعة: سعيد محمد اللحام، عالم الكتب.

- 13 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (ت272هـ)، تحقيق: د.عبد الملك عبد الله دهيش، ط2، دار خضر، بيروت، 1414هـ.
- 14 أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (ت250هـ)، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، ط3، دار الأندلس للنشر، بيروت، 1403هـ/ 1983م.
- 15 أدب الْكتّاب، لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت335هـ)، تحقيق: محمد بهحة الأثري، مراجعة: السيد محمود شكري الآلوسي، ط1، المكتبة العربية، بغداد، والمطبعة السلفية، مصر، 1341هـ/ 1922م.
- 16 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ)، ط2، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ/ 1985م.
- 17 الأسامي والكنى لأبي أحمد محمد بن محمد الحاكم الكبير النيسابوري (ت378هـ)، تحقيق: خليل بن محمد العربي، وإبراهيم بن سعيد الصبيحي، ط1، دار الرسالة العالمية، سوريا، 1437هـ/ 2016م.
- 18 أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)، تحقيق كمال بسيوني زغلول، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/ 1999م.
- 19 الإستدراك على الاستيعاب، لأبي إسحاق إبراهيم الطليطلي، عرف بابن الأمين (ت544هـ)، تحقيق: دة. حنان الحداد، ط1، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1429هـ/ 2008م.
- 20 الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار، فيما تضمنه

- الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت463هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، دار قتيبة بدمشق، ودار الوعي بحلب، سورية، 1414هـ/ 1993م.
- 21 الإستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، لابن عبد البر القرطبي النمري (ت463هـ)، تحقيق: د. عبد الله مرحول السوالمة، رسالة دكتوراه مرقونة، قدمت لجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 404هـ/ 1984م.
- 22 الإستيعاب في معرفة الأصحاب، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي النمري (ت463هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط1، دار الجيل، بيروت، 1412هـ/ 1992م.
- 23 أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت630هـ)، تحقيق جماعي، دار الفكر، 1989م.
- 24 إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تحقيق وتعليق موفق فوزي جبر، ط1، دار الهجرة، 1990.
- 25 الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: د.عز الدين علي السيد، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1417هـ/ 1997م.
- 26 أسماء شيوخ مالك بن أنس، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل، ابن خلفون الأزدي الأندلسي (ت636هـ)، تحقيق: رضا بوشامة الجزائري، ط1، أضواء السلف، 1425هـ/ 2004م.
- 27 الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفا، لأبي عبد الله مغلطاي بن قليج البكجري الحنفي (ت762هـ)، تحقيق: هشام مصباح، ط1، دار الحديث الكتانية، 1441هـ/ 2020م.

- 28 الإشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت321هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط1، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1411هـ/ 1991م.
- 29 الإصابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط1، دار الجيل، بيروت، 1412هـ/ 1992م.
- 30 إصلاح المال، لابن أبي الدنيا (ت281هـ)، تحقيق: مصطفى مفلح القضاة، ط1، دار الوفاء للطباعة، المنصورة، 1410هـ/ 1990م.
- 31 إصلاح غلطِ أبي عُبيد في غريب الحديث، لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (ت276هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1403هـ/ 1983م.
- 32 أَطْرَافُ الغَرَائِبُ وَالْأَفْرَادُ، لأَبِي الفَضَلُ مَحَمَّدُ بنَ طَاهِرُ بنَ عَلَي المَقَّدَسِي (ت507هـ)، تحقيق: جابر بن عبد الله السريِّع، ط1، دار التدمرية، الرياض، 1428هـ.
- 33 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي (ت584هـ)، تحقيق: أحمد طنطاوي جوهري مسدد، ط1، المكتبة المكية، ودار ابن حزم، مكة، بيروت، 1422هـ/ 2001م.
- 34 اعتلال القلوب للخرائطي، لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت327هـ)، تحقيق: حمدي الدمرداش، ط2، نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة والرياض، 1421هـ/ 2000م.
- 35 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 1980م.

- 36 الإعلان بالتوبيخ، لمن ذمّ أهل التوريخ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ)، تحقيق: سالم بن غتر بن سالم الظفيري، ط1، دار الصميعي، 1438هـ/ 2017م.
- 37 أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764هـ)، تحقيق: د. علي أبو زيد، د. نبيل أبو عشمة، د. محمد موعد، د. محمود سالم محمد، ط1، دار الفكر المعاصر ببيروت، دار الفكر بدمشق، 1418هـ/ 1998م.
- 38 الأغاني، لأبي الفرج على بن الحسين الأصبهاني (ت356هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، د. إبراهيم السعافين، د. بكر عباس، ط3، دار صادر، بيروت، 1429هـ/ 2008م.
- 39 الأفعال لابن القوطيّة (ت367هـ)، تحقيق: علي فوده، ط2، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- 40 أقضية رسول الله ﷺ لأبي عبد الله محمد بن فرج، ابن الطّلّاع القرطبي (ت497هـ)، تحقيق: فارس بن فتحي بن إبراهيم، ط1، دار ابن الهيثم، القاهرة، 1427هـ/ 2006م.
- 41 الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (ت634هـ)، تحقيق: د. محمد كمال الدين عز الدين على، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1417هـ/ 1997م.
- 42 الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير، لأبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (ت334هـ): الجزء العاشر، تحقيق: محب الدين الخطيب، ط1، المطبعة السلفية، القاهرة، 1368هـ.
- 43 إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لمغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي (ت762هـ)، تحقيق عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، ط1، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 1422هـ/ 2001م.

- 44 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، للأمير الحافظ ابن ماكولا (ت475هـ)، تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، ط1، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1993 م: مصوّرة عن طبعة حيدر آباد الدكن.
- 45 الأمّ، للإمام محمد بن إدريس الشّافعيّ (ت204هـ)، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، ط1، دار الوفاء، المنصورة، 2001م.
- 46 الأماكن، أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني (ت584هـ)، تحقيق: العلامة حمد بن محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، 1415هـ.
- 47 الأمالي، عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي (ت310هـ)، ط1، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1367هـ/ 1948م.
- 48 الأمثال، المنسوب لزَيْدِ ابن رِفاعة الهاشمي (ت نحو 373هـ)، تحقيق: على إبراهيم كردي، ط1، دار سعد الدين، دمشق، 1423هـ/ 2003م.
- 49 الأمْكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعار، لأبي الفتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندري (ت561ه)، تحقيق: الشيخ حمد الجاسر، ط1، مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، الرياض، 2004م.
- 50 الإمْلاء المختصر على غريبِ السِّير، لابن أبي رُكَب الْخشنيّ الْجيّاني (تـ604)، تحقيق: بولس برونله، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.
- 51 الأموال، لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة النسائي، المعروف بابن زنجوية (ت251هـ)، تحقيق: د.شاكر ذيب فياض، ط2، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 2007م.
- 52 الأموال، لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي

- (ت224هـ)، تحقيق: د.محمد عمارة، ط1، دار الشروق، بيروت، القاهرة، 1409هـ/ 1989م.
- 53 إنباء الغمر بأبناء العمر، لأبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: د.حسن حبشي، ط1، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، 1389هـ/ 1969م.
- 54 الإنباه على قبائل الرواة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ النمري القرطبي (ت463هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م.
- 55 الإنجاد في أبواب الجهاد، وتفصيل فرائضه وسننه، وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه، لأبي عبد الله محمد بن عيسى، عرف بابن المناصف القرطبي (ت620هـ)، تحقيق: مشهور آل سلمان، ومحمد بن زكريا أبو غازي، ط1، دار الإمام مالك، مؤسسة الريان، 2005م.
- 56 الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت562هـ)، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، ط1، دار الجنان، بيروت، 1408هـ/ 1988م.
- 57 إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية)، لأبي الفرج على بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (ت1044هـ)، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1427هـ.
- 58 أنشاب الكثب في أنساب الكتب، لجلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: إبراهيم باجس عبد الحميد، ط1، مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، الرياض، 2016م.
- 59 أوراق في التاريخ والحضارة، د.عبد العزيز الدوري، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1428هـ/ 2007م.

- 60 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت319هـ)، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط1، دار طيبة، الرياض، السعودية، 1405هـ/ 1985م.
- 61 الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله على من المعجزات، لأبي الخطاب عمر بن الحسن، ابن دحية الكلبي السبتي (ت633هـ) تحقيق: جمال عزون، ط1، مكتبة العمرين العلمية، الشارقة، 1420هـ/ 2000م.
- 62 الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، لأبي العباس أحمد بن طاهر الداني الأندلسي (ت532هـ)، تحقيق: رضا بو شامة الجزائري، ط1، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1424هـ/ 2003م.
- 63 بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، لأبي المحاسن يوسف بن الحسن بن عبد الهادي ابن المبرد (ت909هـ)، تحقيق: دة. روحية عبد الرحمن السويفي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413ه/ 1992م.
- 64 البحر العميق في مرويات ابن الصديق، لأبي العباس أحمد بن محمد بن الصديق الحسنى الغماري، دار الكتبى، ط1، القاهرة، 2007م.
- 65 البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت774هـ)، ط1، دار الفكر، بيروت، 1407هـ/ 1986م.
- 66 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد، ابن الملقن (ت804هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، ط1، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، 1425هـ/ 2004م.
- 67 برنامج محَمّد بن جابر الوادي آشي ثم التونسي (ت749هـ)، تحقيق محَمّد محفوظ، ط1، دار الغرب الإسلامي، أثينا، بيروت، 1400هـ/ 1980م.

- 68 بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك، ابن القطان الفاسي (ت628هـ)، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، ط1، دار طيبة، الرياض، 1418هـ/ 1997م.
- 69 البيان والتبين، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، ط7، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1998.
- 70 البيان والتحصيل والشّرْح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (ت520هـ)، وضمنه «المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية» لمحمد العتبي القرطبي (ت255هـ)، تحقيق د.محمد حجي، الشيخ سعيد أعراب، ذ. أحمد الشرقاوي إقبال، ذ. محمد العرايشي، ذ. أحمد الحبابي، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988هـ.
- 71 تاج الْعروس من جواهر الْقاموس، لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، مرتضى الزَّبيدي (ت1205هـ)، تحقيق: مجموعة من العلماء، ط1، سلسلة التراث العربي، وزارة الإرشاد والأنباء، مطبعة حكومة الكويت، 1965 2001م.
- 72 تاريخ ابن حجي الحسباني الدمشقي (ت816هـ) حوادث ووفيات: 796 105 105 105 عبد الله الكندري، ط1، دار ابن حزم، بيروت، 1424هـ/ 2003م.
- 73 تاريخ أبي زكريا يحيى بن معين (ت233هـ)، من رواية الدوري، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، ط1، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1399هـ/ 1979م.
- 74 تاريخ أبي زُرْعة الدمشقي (ت281هـ)، من رواية أبي الميمون ابن راشد البجلي، تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني، ط1، مجمع اللّغة العربية، دمشق.

- 75 تاريخ أسماء الثقات، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت385هـ)، تحقيق: صبحي السامرائي، ط1، الدار السلفية، الكويت، 1404هـ/ 1984م.
- 76 تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت385هـ)، تحقيق: د.عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط1، 1409هـ/ 1989م.
- 77 تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: د.بشار عوّاد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1424هـ/ 2003م.
- 78 تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين (ت2018 م)، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفى العامة، قم إيران، مطبعة بهمن، قم، ط2، تصويرا عن طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، ط2، 1983م.
- 79 تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، لحسين بن محمد بن الحسن الدِّيار بَكْري (ت966هـ)، دار صادر، بيروت، 1973م.
- 80 تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، ذخائر العرب رقم 30، دار المعارف، مصر، 1967م.
- 81 التاريخ الكبير، للبخاري (ت256هـ)، من رواية الفسوي، تحقيق: محمد ابن صالح الدباسي، ومركز شذا بإشراف محمود النحال، ط1، الناشر المتميز، الرياض، 1440هـ/ 2019م.
- 82 التاريخ الكبير، لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب (ت279هـ): (السفران الثاني والثالث)، تحقيق: صلاح بن فتحي هَلَل، ط1، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 1427هـ/ 2006م.

- 83 تاريخ المدينة المنوّرة، لأبي زيد عمر بن شبّة النميري البصري (ت262هـ)، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، ط1، 1399هـ.
- 84 تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: د.بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1422هـ/ 2002م.
- 85 تاريخ خليفة بْن خيّاط الليثي العصفري (ت240هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمرى، ط2، دار طيبة، الرياض، 1405هـ/1985م.
- 86 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، المعروف بابن عساكر (ت571هـ)، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، ط1، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/ 1995م.
- 87 تاريخ مدينة صنعاء، لأحمد بن عبد الله الرازي (ت460هـ)، تحقيق: د.حسين بن عبد الله العمري، ط3، دار الفكر المعاصر، ودار الفكر، بيروت، دمشق، 1409هـ/ 1989م.
- 88 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد، ابن زَبْر الرّبَعي (ت379هـ)، تحقيق: د.عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد، ط1، دار العاصمة، الرياض، 1410هـ.
- 89 التاريخ، لأبي حفص عمرو بن علي الفلاس البصري (ت249هـ)، دراسة وتحقيق: د. محمد الطبراني، ط1، مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض، 2015م.
- 90 تالي تلخيص المتشابه، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، وأحمد الشقيرات، ط1، دار الصميعي، الرياض، 1417هـ/ 1997م.

- 91 التبيان لبديعة البيان في وفيات المحدِّثين الأعيان، لابن ناصر الدِّين الدمشقي (ت842هـ)، تحقيق جماعة من المحققين، ط1، دار النوادر، دمشق، بيروت، 1429هـ/ 2008م.
- 92 التبيين لأسماء المدلسين، للسبط ابن العجمي، برهان الدين الحلبي (ت841هـ)، تحقيق: يحيى شفيق حسن، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/ 1986م.
- 93 تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، لعُبَيْد الله بن علي، ابن أَبِي يَعْلَى البغدادي (ت580هـ)، تحقيق: د. شادي بن محمد آل نعمان، ط1، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، 1432هـ/ 2011م.
- 94 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي، استخراج: محمود بن محمد الحداد، ط1، دار العاصمة، الرياض، 1408هـ/ 1987م.
- 95 التدوين في أخبار قزوين، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت623هـ)، تحقيق: عزيز الله العطاردي، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ/ 1987م.
- 96 تذكرة الحفاظ، للذهبي (ت748هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، طبع الهند، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.
- 97 تذْهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للذهبي (ت748هـ)، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين، ط1، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 1425هـ/ 2004م.
- 98 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي (ت745هـ)، تحقيق: د.حسن هنداوي، ط1، دار القلم بدمشق، ودار كنوز إشبيليا بالرياض، 1421هـ/ 2005م.

- 99 ترتيب الأمالي الخميسية الحديثية وهي الأمالي الشجرية ليحيى بن الحسين الشجري (ت477هـ) لمحمد بن أحمد بن علي بن الوليد القرشي، ط3، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ/ 1983م.
- 100 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت544هـ): (ج5)؛ تحقيق: د. محمد بن شريفة، ط2، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية، 1983م.
- 101 تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب منْ روايته (ضمن الحافظ البغدادي وأثره في علوم الحديث، تأليف: د.محمود الطحان، ط1، 1401هـ/ 1981م).
- 102 تسمية من روي عنه من أولاد العشرة، لأبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني (ت 234هـ)، تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة، ط1، دار الراية، الرياض، 1408هـ.
- 103 التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (ت474هـ)، تحقيق: د. أحمد لبزار، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1991م.
- 104 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لأبي الفضل ابن حجر الكناني العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: د.عاصم بن عبد الله القريوتي، ط1، مكتبة المنار، الأردن.
- 105 تعطير النواحي في ترجمة العلامة الشيخ إبراهيم الرياحي، لحفيده عمر ابن محمد بن علي بن إبراهيم الرياحي (ت1266هـ)، ط1، المكتبة العتيقة، تونس، 1321هـ.
- 106 التعليقات والنّوادر، عن أبي علي هارون بن زكريا الهجري، دراسات ومختارات، تحقيق وترتيب: حمد الجاسر، ط1، اليمامة، 1992م.

- 107 تغليق التعليق على صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، ط1، المكتب الإسلامي, دار عمار، بيروت، عمان، 1405هـ/ 1985م.
- 108 التفسير البَسِيط، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري (ت468هـ)، ط1، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1430هـ.
- 109 تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط2، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ/ 1999م.
- 110 تفسير القرآن العظيم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم (ت327هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ط1، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، 1417هـ/ 1997م.
- 111 تفْسير الْقُرْآن منْ جامع عبد الله بن وهْبِ المصْري (ت197هـ)، تحقيق: د. ميكلوش موراني، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2003م.
- 112 تفسير القرآن، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت319هـ)، تحقيق: د.سعد بن محمد السعد، ط1، دار المآثر، المدينة النبوية، 1423هـ/ 2002م.
- 113 تفسير القرآن، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211ه)، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1410ه/ 1989م.
- 114 التفْسير الْوسيط، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)،

- تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ود. أحمد محمد صيرة، ود. أحمد عبد الغني الجمل، ود. عبد الرحمن عويس، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ/ 1994م.
- 115 تفسير مجاهد بن جبر المخزومي، والصحيح أنه تفسير آدم بن أبي إياس، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، المنشورات العلمية، بيروت.
- 116 تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: د.عبد الله شحاته، ط1، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1423هـ/ 2002م.
- 117 تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: د.محمد عوامة، ط1، دار الرشيد، سوريا، 1406هـ/ 1986م.
- 118 التقصي لما في الموطّأ منْ حدِيث النّبيّ ﷺ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البرّ النمري القرطبي (ت463هـ)، تحقيق: فيصل يوسف أحمد العلي، والطّاهر الأزْهر خذيْري، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1433هـ/ 2012م.
- 119 التقفية في اللغة، لأبي بشر اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي (ت284هـ)، تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1976م.
- 120 تقييد العلم، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق : يوسف العش، ط2، دار إحياء السنة النبوية، 1974م.
- 121 تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني (ت498هـ)، تحقيق: د. علي بن محمد العمران، ود. محمد عزير شمس، ط1، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1421هـ، 2000م.

- 122 التكمِلَة لكتاب الصِّلَة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، ابن الأَبَّار (ت658 هـ)، تحقيق: د.بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، تونس، 2011م.
- 123 التكميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت774هـ)، تحقيق: د. شادي ابن محمد بن سالم آل نعمان، ط1، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، 1432هـ/ 2011م.
- 124 تلخيص المتشابه في الرسم، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: ذة. سُكينة الشهابي، ط1، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1985م.
- 125 التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت نحو 395هـ)، تحقيق: د.عزة حسن، ط2، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1996م.
- 126 تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت597هـ)، ط1، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 1997م.
- 127 تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لمحمد بن يوسف بن أحمد الحلبي، المعروف بناظر الجيش (ت778هـ)، تحقيق: د. علي محمد فاخر وآخرين، ط1، دار السلام، القاهرة، 1428هـ.
- 128 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ النمري القرطبي (ت463هـ)، تحقيق مجموعة من العلماء المغاربة، ط1، المغرب، تاريخ طبع الجزء الأول: 1387هـ/ 1967م.
- 129 التمييز، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)، تحقيق:

- د. محمد مصطفى الأعظمي، ط3، مكتبة الكوثر، المربع، السعودية، 1410هـ.
- 130 تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله على من الأخبار، لأبي جعفر الطبري (ت310هـ)، تحقيق الشيخ محمود محمد شاكر، ط1، مطبعة المدنى، القاهرة.
- 131 تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله على من الأخبار، لأبي جعفر الطبري (ت310هـ): الجزء المفقود، تحقيق: على رضا بن عبد الله بن علي رضا، ط1، دار المأمون للتراث، دمشق، سوريا، 1416هـ/ 1995م.
- 132 تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، ط1، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند، 1325هـ.
- 133 تهذیب الکمال في أسماء الرجال، لجمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي (ت742هـ)، تحقیق: د.بشار عواد معروف، ط2، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1403هـ/ 1983م.
- 134 تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت370هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.
- 135 التوبيخ والتنبيه، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني (ت369هـ)، تحقيق: حسن بن أمين بن المندوه، ط1، مكتبة الرسلامية، الجيزة، 1408هـ.
- 136 التوجيه التاريخيّ لمراسيل الزهري في السيرة دراسة في مغازي عبد الرزاق ، للدكتور أحمد لحيمر ، مطبوع ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في السيرة النبوية ، ط 1 ، تاريخ انعقاد المؤتمر : 20 21 22 نونبر 2014 ، بفاس .

- 137 التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لأبي حفص عمر بن علي، ابن الملقن الشافعي (ت804هـ)، ط1، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق، 1429هـ/ 2008م.
- 138 الثقات لابن حبان البستي (ت354هـ)، تحقيق : السيد شرف الدين أحمد، ط1، دار الفكر، بيروت، 1395هـ/ 1975م.
- 139 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، لقاسم بن قُطْلُوْبَغَا السُّوْدُوْنِي الجمالي الحنفي (ت879هـ)، تحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، ط1، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، 1432هـ/ 2011م.
- 140 الجاسوس على القاموس، لأحمد فارس الشدياق (ت1304هـ)، ط1، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، 1299هـ.
- 141 جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1422هـ/ 2001م.
- 142 جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي (ت761هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت، 1407هـ/ 1986م.
- 143 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256هـ)، تقديم النسخة المصورة: محمد زهير بن ناصر الناصر، نشر: دار طوق النجاة (مصورة عن النسخة السلطانية المطبوعة بالمطبعة الكبرى الأميرية بولاق، سنة 1311هـ، بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
- 144 جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي النمري

- (ت463هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ط1، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1414هـ/1994م.
- 145 الجامع لشُعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1423هـ/ 2003م.
- 146 الجامع لما في المصنفات الجوامع، من أسماء الصحابة الأعلام، أولي الفضل والأحلام، لأبي موسى عيسى بن سليمان الرعيني المالقي الرندي (ت632هـ)، تحقيق: مصطفى باحو، ط1، المكتبة الإسلامية، القاهرة، 1430هـ/ 2009م.
- 147 الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، تحقيق: العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، ط1، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1373هـ/ 1953م، تصوير: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 148 جزء بيبي بنت عبد الصمد الهروية الهرثمية (ت477هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، ط1، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، 1986م.
- 149 جزء من حديث أبي الْعبّاس الأصمّ محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري (ت346هـ) (ضمن مجموع فيه مصنفاته)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1425هـ/ 2004م.
- 150 جزء من نسخة أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الزهري (ت184هـ) (ضمن مجموع حديثي مطبوع باسم الفوائد لابن منده)، تحقيق: خلاف محمود عبد السميع، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423هـ/ 2002م.
- 151 جمل من أنساب الأشراف، لأحمد بن يحيى بن جابر البكلاذُري

- (ت279هـ)، تحقیق: د.سهیل زکار، ود. ریاض الزرکلي، ط1، دار الفکر، بیروت، 1417هـ/ 1996م.
- 152 الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، لمحمد بن فتوح بن عبد الله الميورقي الحميدي (ت488هـ)، تحقيق : د. علي حسين البواب، ط2، دار ابن حزم، بيروت، 1423هـ/ 2002م.
- 153 جمهرة الأمثال، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ود. عبد المجيد قطامش، ط2، دار الجيل، ودار الفكر، بيروت، 1408ه/ 1988م.
- 154 جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت321هـ)، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1987م.
- 155 جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، لأحمد زكي صفوت، ط1، المكتبة العلمية، بيروت، ت المقدمة: 1937م.
- 156 جمهرة نسب قريش وأخبارها، للزبير بن بكار القرشي (ت256هـ)، تحقيق: الشيخ محمود محمد شاكر، ط1، مطبعة المدني، القاهرة، 1381هـ.
- 157 حجة النبي ﷺ كما رواها عنه جابر تطابي ، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط7، منشورات المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ/ 1985م.
- 158 حديث أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشجّ الكِنْدِيّ الكوفيّ (ت257هـ)، تحقيق: إسماعيل بن محمد سيد علي الجزائري، ط1، دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض، 1424هـ/ 2001م.
- 159 حديث مصعب بن عبد الله الزبيري، لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت317هـ)، تحقيق: صالح عثمان اللحام، ط1، الدار العثمانية، عمان، 1424هـ/ 2003م.

- 160 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت430هـ)، ط1، السعادة، بجوار محافظة مصر، 1394هـ 1974م؛ تصوير: دار الفكر، بيروت، 1416هـ/ 1996م.
- 161 الحيوان، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، ط2، البابي الحلبي، 1387هـ/ 1968م.
- 162 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط4، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1418هـ/ 1997م.
- 163 الخلافيّات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، لأبي بكر البيهقي (ت458هـ)، تحقيق: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود النحال، ط1، الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة، 436هـ/ 2015م.
- 164 الدر الثمين في أسماء المصنفين، لابن أنجب الساعي (ت674هـ)، تحقيق د. أحمد شوقي بنبين ود. محمد سعيد حنشي، ط1، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1430هـ/ 2009م.
- 165 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، 1424هـ/ 2003م.
- 166 الدراية في معرفة الرواية، مشيخة غياث الدين محمد بن محمد، ابن العاقولي الواسطي (ت797هـ)، تحقيق: د.قاسم السامرائي، ط1، مركز الملك فيصل، الرياض، 2016م.
- 167 الدرر في اختصار المغازي والسير، لأبي عمر ابن عبد البر القرطبي (ت463هـ)، تحقيق: د. شوقي ضيف، ط1، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1415هـ/ 1995م.

- 168 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي (ت458هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ودار الريان للتراث، القاهرة، 1408هـ/ 1988م.
- 169 دلائل النبوة، لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الطليحي التيمي الأصبهاني، قوام السنة (ت535هـ)، تحقيق: محمد محمد الحداد، ط1، دار طيبة، الرياض، 1409هـ/ 1988م.
- 170 الدلائل على معاني الحديث بالشّاهد والمثل، لأبي محمد القاسم بن ثابت الْعوفي السّرقسْطي (ت302هـ)، تحقيق: د. محمد حامد الحاج خلف، ط1، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، 1432هـ/ 2011م.
- 171 ديوان العبّاس بْن مِرْدَاسِ السّلميّ، جمعه د. يحيى الجبوري، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412هـ/ 1991م.
- 172 ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: د.وليد عرفات، ط1، دار صادر، بيروت، 2006م.
- 173 ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لأبي الطيب التقي الفاسي محمد ابن أحمد الحسني المكي (ت 832هـ)، تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد، ط1، مركز إحياء التراث الإسلامي، 1990.
- 174 ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين ابن رجب الحنبلي (ت795هـ)، تحقيق: د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1425هـ/ 2005م.
- 175 ذيل ميزان الاعتدال، لزين الدين العراقي (ت806هـ)، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ/ 1995م.

- 176 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (ت703هـ)، ط دار الغرب الإسلامي، تونس، 2012م.
- 177 رجال صحيح مسلم، لأبي بكر أحمد بن علي بن مَنْجُويَه الأصبهاني (ت428هـ)، تحقيق: عبد الله الليثي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1407هـ/ 1987م.
- 178 رجال عروة بن الزبير، للإمام مسلم؛ ضمن العدد الأول من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: مجلد 54؛ يناير، 1979م.
- 179 الردّة، مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني، لمحمد ابن عمر الْواقدي (ت207هـ)، تحقيق: د. يحيى الجبوري، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1410هـ/ 1990م.
- 180 رسالة الصاهل والشاحج، لأبي العلاء المعري (ت449هـ)، تحقيق: دة. عائشة عبد الرحمن، ط2، دار المعارف، مصر، 1404هـ/ 1984م.
- 181 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة، لمحمد بن جعفر الكتاني (ت1345هـ)، قدم لها محمد المنتصر الكتاني، ط4، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1986.
- 182 الرواية المغربية للسيرة النبوية طرقها ورواتها إلى القرن السادس للهجرة، لأستاذنا د. محمد يسف، ط1، مطبعة الأمنية، الرباط، 2018م.
- 183 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت581هـ)، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، ط1، دار الكتب الإسلامية، مصر، 1387هـ/ 1967م.
- 184 الروض المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحِميري، تحقيق: د. إحسان عباس، ط2، مكتبة لبنان، مطابع هيدلبرغ، بيروت، 1984م.

- 185 زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية (ت751هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1415هـ/1994م.
- 186 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت942هـ)، تحقيق: د.مصطفى عبد الواحد، ط1، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1418هـ/ 1997م.
- 187 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني (ت1999م)، ط4، بيروت، 1398هـ.
- 188 سلّم الوصول إلى طبقات الفحول، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي (ت 1067هـ)، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، ط1، مكتبة إرسيكا، إستانبول، 2010م.
- 189 السنة، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت241هـ)، تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني، ط4، دار عالم الكتب، الرياض، 416هـ/ 1996م.
- 190 سنن ابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت275هـ)، تحقيق: فؤاد عبد الباقى، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
- 191 سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ)، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية.
- 192 سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى (ت279هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998م.
- 193 سنن الدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر البغدادي (ت385هـ)، تحقيق باحثى جمعية المكنز الإسلامي، ط1، القاهرة، 439 هـ.
- 194 سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارِمي السمرقندي (ت255هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، ومعراج محمد، قديمي كتب خانة، كراتشي، تاريخ المقدمة 1407هـ.

- 195 السنن الصغرى للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط2، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ/ 1986م.
- 196 السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، ط1، مؤسسة الرسالة، 1421هـ/ 2001م.
- 197 السنن الكبير، لأبي بكر أحمد بن الحُسَين بن عليّ البيهقي (ت458هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مركز هجر، القاهرة، 1432هـ/ 2011م.
- 198 سنن سعيد بن منصور (التفسير منه)، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت227هـ)، تحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، ط1، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1414هـ/ 1993م.
- 199 سنن سعيد بن منصور، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت227هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط1، الدار السلفية، الهند، 1403هـ/ 1982م.
- 200 سؤالات ابن الجنيد الختّلي (ت260هـ)، ليحيى بن معين (ت233هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، ط1، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1408هـ/ 1988م.
- 201 سؤالات أبي داود (ت275هـ) للإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: د.زياد محمد منصور، ط1، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1414هـ/ 1994م.
- 202 سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني (ت275هـ)، تحقيق:

- د. عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط1، مكتبة الاستقامة، دار الريان، مكة، بيروت، 1418هـ/ 1997م.
- 203 سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي (ت748هـ)، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط11، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ/ 1996م.
- 204 سِير السَّلَف الصّالحين، لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني، قِوَام السَّنة (ت535هـ)، تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.
- 205 السير والمغازي، لمحمد بن إسحاق المطلبي (ت151هـ)، تحقيق: د. سهيل زكار، ط1، دار الفكر، 1398هـ/ 1978م.
- 206 السير، لأبي إسحاق الفزاري (ت186هـ)، تحقيق: د.فاروق حمادة، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م.
- 207 السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت354هـ)، تحقيق: السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، ط3، الكتب الثقافية، بيروت، 1417هـ.
- 208 السيرة النبوية، لأبي محمّد عبد الملك بن هشام الحميري المعافري (ت218هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، ط2، البابي الحلبي، 1375هـ/ 1955م.
- 209 السيرة، لمحمد بن إسحاق المطلبي (ت151ه)، تحقيق: د.محمد حميد الله، ط1، معهد الدراسات والأبحاث والتعريب، الرباط، 1396هـ/ 1976م.
- 210 شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لشهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي ابن أحمد بن محَمّد الحنبلي الدمشقي (ت1098هـ)، تحقيق: عبد القادر

- الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، ط1، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 1406هـ/ 1986م.
- 211 شرَّح الْحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى، لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسيّ (ت665هـ)، تحقيق: جمال عزون، ط1، مكتبة العمرين العلمية، الشارقة، 1420هـ/ 1999م.
- 212 شرح السّير الكبير، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت483هـ)، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، دط.
- 213 شرح العلل، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت795هـ)، تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد، ط1، مكتبة المنار، الأردن، 1407هـ/ 1987م.
- 214 شرح الفصيح، لمحمد بن أحمد بن شهام اللخمي (ت577هـ)، تحقيق: د. مهدي عبيد جاسم، ط1، بغداد، 1409هـ 1988م.
- 215 شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي (ت368هـ)، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2008م.
- 216 شرَّح مسند الشافعي، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت623هـ)، تحقيق: وائل محمَّد بكر زهران، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1428هـ/ 2007م.
- 217 شرح مُشْكل الآثار، لأبي جعْفر أحْمد بْن محمّد بْنِ سلامة الأزْدي الحَجْريِّ المصْري الطَّحاوي (ت321هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط1، مؤسسة الرسالة، 1415هـ/ 1994م.
- 218 شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت321هـ)،

- تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، ط1، عالم الكتب، 1414هـ/ 1994م.
- 219 شرفُ الْمُصْطفى، لأبي سعْد عبْدِ الملك بن محمد بن إبراهيم الْخَرْكُوشي الواعظ (ت406هـ)، تحقيق: نبيل بن هاشم الغمري آل باعلوي، ط1، دار البشائر الإسلامية، مكة، 1424هـ.
- 220 الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيّ (ت360هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، ط2، دار الوطن، الرياض، 1420هـ/ 1999م.
- 221 شمس المعلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميري (ت573هـ)، تحقيق: د.حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، ط1، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 1420هـ/ 1999م.
- 222 الصارم المسلول على شاتم الرسول، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت728هـ)، تحقيق: محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني، ومحمد كبير أحمد شودري، ط1، رمادي، والمؤتمن، الدمام، والرياض، 1417هـ/ 1997م.
- 223 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط4، دار العلم للملايين، بيروت، 1407هـ:/ 1987م.
- 224 صريح السنة، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، تحقيق: بدر يوسف المعتوق، ط1، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، 405هـ.
- 225 صفة النّفاق ونعت المنافقين، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني

- (ت430هـ)، تحقيق: د. عامر حسن صبري، ط1، البشائر الإسلامية، بيروت، 1422هـ/ 2001م.
- 226 صلة الخلف بموصول السلف، لمحَمّد بن سليمان الروداني (ت1094هـ)، تحقيق: د.محَمّد حجي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م.
- 227 الصمت وآداب اللسان، لابن أبي الدنيا (ت281هـ)، تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1406هـ، 1986م.
- 228 الضعفاء، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت322هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ود. محمد بشار عواد، ط1، دار الغرب الإسلامي، تونس، 2015م.
- 229 الضعفاء، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256ه)، تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبي العينين، ط1، مكتبة ابن عباس، سمنود، مصر، 2005م.
- 230 الضعفاء والمتروكين، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق: د. سالم بن صالح العماري، ط1، مركز إحسان، إصدار رقم 13، المدينة المنورة، جدة، 1441هـ/ 2020م.
- 231 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ)، دار مكتبة الحياة، بيروت، دت.
- 232 الطبقات الصغير، لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت230هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف ومحمد زاهد جول، ط1، دار الغرب الإسلامي، تونس، 2009م.
- 233 الطبقات الكبير، لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت230هـ)، تحقيق: على محمد عمر، ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001م.

- 234 طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، عرف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت369هـ)، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلّوشي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412هـ/ 1992م.
- 235 طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت379هـ)؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1973م.
- 236 طبقات علماء الحديث، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي الدمشقي (ت744هـ)، تحقيق: أكرم البوشي، وإبراهيم الزيبق، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ/ 1996م.
- 237 الطبقات، لأبي أحمد حُمَيْد بْن مخْلد النَّسَائي، شُهر بابْن زنجوية (ت 251هـ)، تحقيق: د. محمد الطبراني، ط1، مركز البحوث والتواصل المعرفي، الرياض، 2018م.
- 238 الطبقات، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط1، دار الوعي، حلب، 1369هـ.
- 239 الطبقات، لخليفة بن خيّاط الليثي العصفري (ت240هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، ط2، دار طيبة، الرياض، 1402هـ/ 1982م.
- 240 الطبقات، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، دار الهجرة، الرياض، 1991م.
- 241 الطيوريات، انتخابُ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السِّلَفي الأصبهاني (ت576هـ)، منْ أصول أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري (ت500هـ)، تحقيق: د. سمان يحيى معالي، عباس

- صخر الحسن، ط1، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 1425هـ/ 2004م.
- 242 العبر في خبر من غبر، للحافظ الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: محمد السعيد زغلول، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م.
- 243 العجاب في بيان الأسباب، لأبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر (ت852هـ)، تحقيق: د.عبد الحكيم محمد الأنيس، ط1، دار ابن الجوزى، الدمام، 1997م.
- 244 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي (ت773هـ)، تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي، ط1، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 1423هـ/ 2003م.
- 245 العفو والاعتذار، لأبي الحسن محمد بن عمران العبدي المعروف بالرقام البصري، تحقيق: د.عبد القدوس أبو صالح، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1401ه/ 1981م.
- 246 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي (ت832هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.
- 247 عِللُ الْحديث ومعْرفة الْفُقهاء الثقات من الضّعاف، ممّا اجْتمع عليه الْعلماء منْ أهْل الْبضرة، لأبي حفْص الْفَلاّس عمْرو بْن عليّ بْن بحْر السَّقَاء البصْري (ت249هـ)، رواية أبي عبْد الله محمّد بْن عبْد السّلام الْخُشَني الْقُرْطبي (ت286هـ)، دراسة وتحقيق وتعليق: د.محمّد الطبراني، ط1، مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، إصدار رقم 1، المدينة المنورة، 2016م.
- 248 علل الحديث، لابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، تحقيق: فريق من

- الباحثين بإشراف د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط1، مطابع الحميضي، الرياض، 1427هـ/ 2006م.
- 249 العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ)، من رواية ابنه عبد الله، تحقيق : د.وصي الله بن محمد عباس، ط2، دار الخاني، الرياض، 1422هـ/ 2001م.
- 250 العلل، لأبي الحسن علي بن عمر الدّارَقُطني (ت385هـ)، تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، ط3، دار الريان، بيروت، 432هـ/ 2011م.
- 251 العلم المشهور في فوائد فضل الأيام والشهور، لأبي الخطاب عمر بن حسن، ابن دحية السبتي (ت633هـ)، تحقيق جماعة من الأساتذة، ط1، الرابطة المحمدية للعلماء، دار الأمان، الرباط، 441 اهـ/ 2020م.
- 252 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لأبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري (ت734هـ)، تحقيق: د. محمد العيد الخطراوي، ومحيي الدين مستو، ط1، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.
- 253 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس، المسمى زهر الفردوس، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق جماعة من الأساتذة، ط1، جمعية دار البر، دبي، 1439هـ/ 2018م.
- 254 غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت285هـ)، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، ط1، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 405هـ.
- 255 غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت224هـ)، تحقيق: د. حسين محمد شرف، ط1، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1414هـ/ 1994م.

- 256 غريب الحديث، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت597هـ)، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م.
- 257 غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت388هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، ط1، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402هـ.
- 258 الغريبين، لأبي عبيد الهروي الباشاني (ت401هـ)، تحقيق: د.محمود محمد الطناحي، ط1، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، 1390هـ/ 1970م.
- 259 غنية الملتمس إيضاح الملتبس، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: د.يحيى بن عبد الله البكري الشهري، ط1، مكة الرشد، الرياض، 1422هـ/ 2001م.
- 260 الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت544هـ) ، تحقيق ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982م.
- 261 غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك، ابن بشكوال الأندلسي (ت578هـ)، تحقيق: د.عز الدين علي السيد، ومحمد كمال الدين عز الدين، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ.
- 262 الغيبة والنميمة، لابن أبي الدنيا (ت281هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1413هـ/ 1993م.
- 263 الغيلانيات، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيْه البغدادي البزَّاز (ت354هـ)، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، ط1، دار ابن الجوزي، الرياض، 1417هـ/ 1997م.

- 264 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.
- 265 فتْحُ الْغفّار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، للحسن بن أحمد بن يوسف الرّباعي الصّنعْاني(ت 1276هـ)، ط1، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1427هـ.
- 266 فتوح البلدان، لأحمد بن يحيى بن جابر البَلاذُري (ت279هـ)، تحقيق: د. عبد الله الطباع، ود. عمر الطباع، ط1، مكتبة المعارف، بيروت، 1407هـ/ 1987م.
- 267 الفصيح، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت291هـ)، تحقيق: د. عاطف مدكور، ط1، دار المعارف، القاهرة.
- 268 فضل الرمي وتعليمه، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت360هـ)، تحقيق: د. محمد بن حسن الغماري، د ط، مكة، 1419هـ.
- 269 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (ت. 1382هـ)، اعتناء: د. إحسان عباس، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986م.
- 270 فهرسة ابن خير، أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (ت575هـ)، تحقيق: د.بشار عواد معروف، ومحمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1430هـ/ 2009م.
- 271 فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي، ط1، مكتبة المحقق الطباطبائي، قم، 1420.
- 272 الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت380هـ)، تحقيق: د. أيمن فؤاد سيد، ط2، مؤسسة الفرقان، لندن، 2014م.

- 273 فوائد أبي بكر مُكْرَم بن أحمد الْبزّاز البغدادي (ت345هـ) (ضمن مجموع)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط1، دار البشائر، بيروت، 1431هـ/ 2010م.
- 274 فوائد تمّام، لأبي القاسم تمام بن محمد البجلي الرازي (ت414هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1412هـ/ 1992م.
- 275 في شمال غرّب الْجزيرة: نصوص ومشاهدات وانطباعات، لحَمَد الْجاسر، ط1، 1390هـ/ 1970م.
- 276 القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817هـ)، ط6، مؤسسة الرسالة، دمشق، 1998م.
- 277 القضاء والقدر، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، تحقيق: صلاح الدين بن عباس شكر، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 426هـ/ 2005م.
- 278 القند في ذكر أخبار سمرقند، لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي (ت537هـ)، تحقيق: يوسف الهادي، ط1، آينه ميراث (مرآة التراث)، طهران، 1420هـ/ 1999م.
- 279 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي (ت748هـ)، تحقيق: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، ط1، دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن، جدة، 1413هـ/ 1992م.
- 280 الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت365هـ)، تحقيق: د.مازن السرساوي، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 2013م.
- 281 كتاب التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم، لأبي عبد الله محمد بن أحمد

- ابن محمد بن أبي بكر المقدّمي (ت301هـ)، تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان، ط1، دار الكتاب والسنة، باكستان، 415 هـ/ 1994م.
- 282 كتاب العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ)، من رواية المرُّوذي وغيره، تحقيق: د.وصي الله بن محمد عباس، ط1، الدار السلفية، بومباي 1408هـ/ 1988م.
- 283 كتاب المدلسين، لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت826هـ)، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، ود. نافذ حسين حماد، ط1، دار الوفاء، المنصورة، 1415هـ/ 1995م.
- 284 كتاب ذكر المدلسين، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، تحقيق: د.الشريف حاتم بن عارف العوني، ط1، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1423هـ.
- 285 كشف الأستار عن زوائد البزار، لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت807هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1399هـ/ 1979م.
- 286 كشف الظنون، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي (ت1067هـ)، عني بتصحيحه محَمّد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، دطت.
- 287 الكشف والبيان، لأبي إسحق الثعلبي (ت427هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1422هـ/ 2002م.
- 288 الكفاية في علم الرواية، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: عبد الحليم محمد عبد الحليم، وعبد الرحمن حسن محمود، وتقديم المحدث محمد الحافظ التيجاني، مطبعة السعادة، القاهرة، 1972.

- 289 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي (ت975هـ)، تحقيق: بكري حياني، وصفوة السقا، ط5، مؤسسة الرسالة، 1401هـ/ 1981م.
- 290 الكنى والأسماء، لأبي بِشْر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت310هـ)، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، ط1، دار ابن حزم، بيروت، 1421هـ/ 2000م.
- 291 الكنى والأسماء، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط1، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1404هـ/ 1984م.
- 292 اللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن علي بن محمد، ابن الأثير الجزري (ت630هـ)، دار صادر، بيروت، 1400هـ/ 1980م.
- 293 لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي (ت711هـ)، ط3، دار صادر، بيروت، 1414هـ.
- 294 لسان الميزان، لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط1، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1422هـ.
- 295 لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن، لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن، لمحمد بن عبد الواحد الملاحي الغافقي (ت619هـ)، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1418هـ/ 1997م.
- 296 ما انتقى ابن مردوية على الطبراني من حديثه لأهل البصرة، تحقيق: بدر ابن عبد الله البدر، ط1، أضواء السلف، الرياض، 1420هـ/ 2000م.
- 297 المبعث والمغازي، لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي، عرف بقِوام السُّنة (ت535هـ)، تحقيق: محمد بن خليفة الرَّباح، دار ابن حزم، ودار الوليد، بيروت، طرابلس ليبيا، 1431هـ/ 2010م.

- 298 المتفق والمفترق، للخطيب البغدادي (ت463هـ)، تحقيق: د.محمد صادق آيدن الحامدي، ط1، دار القادري، دمشق، بيروت، 1417هـ/ 1997م.
- 299 المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت333هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، جمعية التربية الإسلامية، ودار ابن حزم، البحرين، لبنان، 1419هـ/ 1998م.
- 300 المجروحين من المحدثين، لابن حبان (ت354هـ)، تحقيق: محمد بن إنسان فرحات، ط1، دار اللؤلؤة، بيروت، 1439هـ/ 2018م.
- 301 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ/ 1994م.
- 302 المجمع المؤسس في المعجم المفهرس، لابن حجر (ت852هـ)، تحقيق: د. يوسف المرعشلي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1413هـ/ 1992م.
- 303 مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، لمحمد طاهر الهندي الفَتَّنِي (ت986هـ)، ط3، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1387هـ/ 1967م.
- 304 مجْموع أبي جعْفرِ ابن الْبَخْتَريّ الرّزّاز البغدادي (ت339هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط1، دار البشائر الاسلامية، بيروت، 1422هـ/ 2001م.
- 305 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى محمد بن عمر المديني (ت581هـ)، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، ط1، جامعة

- أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1406هـ/ 1986م.
- 306 المحبر، لأبي جعفر محمد بن حبيب (ت245هـ)، تحقيق: د. إيلزة ليختن شتيتر، تصوير دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- 307 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت360هـ)، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، ط1، دار الفكر، بيروت، 1391هـ/ 1971م.
- 308 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محَمّد عبد الحق ابن غالب بن عطية الأندلسي (ت546هـ)، تحقيق العلامة الرحالي الفاروقي، والشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري، والأستاذ السيد عبد العال السيد إبراهيم، والأستاذ محَمّد الشافعي صادق، ط1، دار الفكر العربي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الدوحة، تاريخ مقدمة التحقيق، 1977م.
- 309 المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458هـ)، تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ/ 2000م.
- 310 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، لأبي بكر الجصاص الحنفي (ت370هـ)، تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1995م.
- 311 مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي على (شُهِر صحيح ابن خزيمة)، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت311هـ)، تحقيق: د.محمد مصطفى الأعظمي، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/ 1970م.
- 312 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، لمحمد بن مكرّم، المعروف بابن

- منظور (ت711هـ)، تحقيق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع الحافظ، ط1، دار الفكر، دمشق، 404 هـ/ 1984م.
- 313 مختصر زوائد مسند البزّار على الكتب الستة ومسند أحمد، لابن حجر (ت852هـ)، تحقيق: صبري بن عبد الخالق، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1412هـ/ 1992م.
- 314 مختصر من تاريخ هجرة رسول الله ﷺ والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين بإحسان، ومن بعدهم، ووفاتهم، وبعض نسبهم وكناهم، ومن يرغب عن حديثه؛ المشهور بـ «التاريخ الأوسط»، لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، تحقيق: د. تيسير بن سعد أبو حميد، ود. يحيى بن عبد الله الثمالي، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 426هـ/ 2005م.
- 315 المخصّص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل، ابن سيده المرسي (ت458هـ)، تحقيق: خليل إبراهم جفال، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1417هـ/ 1996م.
- 316 مرآة الزّمان في تواريخ الأعيان، ليوسف بن قُرْ أُوغلي، عرف بسبط ابن الجوزي (ت654هـ)، تحقيق جماعة من الباحثين، ط1، دار الرسالة العالمية، دمشق، 1434هـ/ 2013م.
- 317 مرُويّات الإمام الزّهريّ في الْمغازي، د. محمد بن محمد عواجي، ط1، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، 1430هـ.
- 318 مرويات عروة بن الزبير، لعادل عبد الغفور عبد الغني: أطروحة دكتوراه مرقونة مناقشة بالجامعة الإسلامية، برسم الموسم الجامعي 1413هـ.
- 319 مرويات عروة، من رواية أبي الْأَسُود عنْه، د. محمد مصطفى الأعظمي، ط1، منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1401هـ/ 1981هـ.

- 320 مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (ت280هـ) الطهارة والصلاة -، تحقيق: محمد بن عبد الله السّريّع، ط1، مؤسسة الريان، بيروت، 434هـ/ 2013م.
- 321 مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (ت280هـ) من النكاح إلى نهاية الكتاب : أطروحة من إعداد فايز بن أحمد بن حامد حابس، جامعة أم القرى، 1422هـ.
- 322 المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، سلسلة إصدارات جامع السنة النبوية، ط1، دار الميمان، الرياض، 1435هـ/ 2014م.
- 323 المستغيثين بالله تعالى عند المهمّات والحاجات، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك، ابن بشكوال الأندلسي (ت578هـ)، تحقيق: مانويلا مارين، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد، 1991م.
- 324 مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت307هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، ط1، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404هـ/ 1984م.
- 325 مسند إسحاق بن راهويُه الحنظلي المروزي (ت238هـ)، تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي، ط1، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، 1412هـ/ 1991م.
- 326 مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ)، تحقيق: جمهرة من الباحثين؟ منهم: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، هيثم عبد الغفور، محمد نعيم العرقسوسي، وآخرين، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/ 2001م.
- 327 مسند البزار، أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي (ت292هـ)، تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين الله، [ مج: 1 9]،

- وعادل بن سعد [مج: 10 17]، وصبري عبد الخالق الشافعي [مج: 18]، ط1، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ومكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1988م 2009م.
- 328 مسند الحميدي، أبي بكر عبدالله بن الزبير (ت219هـ)، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ط1، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، دت.
- 329 مسند الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارِمي السمرقندي (ت255هـ)، تحقيق: د.مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني، ط1، 1436هـ/ 2015م.
- 330 مسند الشاشي، أبي سعيد الهيثم بن كليب (ت335هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط1، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1410هـ.
- 331 مشند الشّافعي بترتيب سنْجر بن عبد الله الجاولي (ت745هـ)، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، ط1، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، 1425هـ/ 2004م.
- 332 مسند الشاميين لأبي القاسم الطبراني (ت360هـ)، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1989م.
- 333 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله على ، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 334 المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت316هـ)، تحقيق جماعة من الباحثين، ط1، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1435هـ/ 2014م.
- 335 المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا

- ثبوت جرح في ناقليها، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت354هـ)، تحقيق: د. محمد علي سونمز، ود. خالص آي دمير، ط1، دار ابن حزم، بيروت، 1433هـ/ 2013م.
- 336 المسند المصنف المعلل، صنعة د. بشار عواد معروف، وأبي المعاطي النوري، ومحمد مهدي المسلمي، وأحمد عبد الرزاق عيد، وأيمن إبراهيم الزاملي، ومحمود محمد خليل، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1434ه/ 2013م.
- 337 مُسْندُ الموطأ، لأبي القاسِم عبد الرحمن بن عبد الله الغَافِقِيّ الجَوْهَرِيّ (ت 381هـ)، تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، وطه بن علي بُوسريح، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997م.
- 338 مسند عبد الله بن عمر، لأبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي (ت273هـ)، تحقيق: أحمد راتب عرموش، ط5، دار النفائس، بيروت، 1407هـ/ 1987م.
- 339 مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي المالكي (ت544هـ)، طبع ونشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، تونس، القاهرة، تاريخ الفراغ من طبعه: 1333هـ.
- 340 مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان البستي (ت354هـ)، تحقيق: مجدي ابن منصور الشورى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ/ 1995م.
- 341 مشيخة ابن طهمان أبي سعيد إبراهيم الخراساني الهروي (ت168هـ) تحقيق: محمد طاهر مالك، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1403هـ/ 1983م.
- 342 مشيخة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي المعروف بابن

- الحطاب (ت525هـ)، قرأه وعلق عليه: د. الشريف حاتم بن عارف العوني، ط1، دار الهجرة، الرياض، 1415هـ/ 1994م.
- 343 مشيخة لأبي الحُسَيْن محمد بن أحمد، ابْن الآبَنُوسي البغْداديّ (ت457هـ)، تحقيق: د.خليل حسن حمادة، ط1، جامعة الملك سعود، 1421هـ.
- 344 المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211ه)، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ط1، المجلس العلمي، الهند، 1390هـ/ 1970م.
- 345 المصنَّف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ابن أبي شيبة الكوفي (ت. 235هـ)، تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1425هـ/ 2004م.
- 346 المصَنَّف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، تحقيق: محمد عوامة، ط1، دار القبلة، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق/ بيروت، 1427هـ/ 2006م.
- 347 المصَنَّف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، تحقيق: سعد بن ناصر الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/ 2015م.
- 348 مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف، ابن قرقول الحمزي (ت569هـ)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1433هـ/ 2012م.
- 349 المعارف، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت276هـ)، تحقيق: د. ثروت عكاشة، ط4، دار المعارف، القاهرة، 1981م.

- 350 معالم مكة التاريخية والأثرية، لعاتق بن غيث البلادي الحربي (ت1431هـ)، ط1، دار مكة للنشر والتوزيع، 1400هـ/ 1980م.
- 351 معجم ابن الأعرابي، أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري (ت340هـ)، تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، ط1، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1418هـ/ 1997م.
- 352 معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، لياقوت الحموي الرومي (ت662ه)، تحقيق د.إحسان عباس، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983م.
- 353 المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط1، دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ/ 1995م.
- 354 معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت626هـ)، دار صادر، بيروت، 1397هـ/ 1977م.
- 355 معجم الشعراء، لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت384هـ)، تحقيق: د.ف. كرنكو، ط2، مكتبة القدسي، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، 1402هـ/ 1982م.
- 356 معجم الصحابة، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت351هـ)، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، ط1، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، 1418هـ.
- 357 معجم الصحابة، لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت317هـ)، تحقيق: محمد عوض المنقوش، وإبراهيم إسماعيل القاضى، ط1، مبرة الآل والأصحاب، الكويت، 1432هـ/ 2011م.
- 358 المعجم الصّغير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني

- (ت360هـ)، تحقيق باحثي جمعية المكنز الإسلامي، ط1، القاهرة، 1439هـ.
- 359 المعجم العربي لأسماء الملابس، د. رجب عبد الجواد إبراهيم، ط1، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1423ه/ 2002م.
- 360 المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، (مج 13؛ 14)، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
- 361 المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1984م.
- 362 معجم المعالم الجغرافية في السّيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي الحربي (ت1431هـ)، ط1، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 1402هـ/ 1982م.
- 363 معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة (ت.1408هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د طت.
- 364 المعجم الوجيز للمستجيز، لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، راجعه: أبو الفضل عبد الله الصديق، ط1، تصوير مكتبة القاهرة، 1414هـ/ 1994م.
- 365 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لعمر رضا كحالة، ط8، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1418ه/ 1997م.
- 366 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للوزير الفقيه أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت478هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، ط3، عالم الكتب، بيروت، 1983م.

- 367 معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ)، تحقيق: الشيخ عبد السلام هارون، دار الفكر، 1399هـ/ 1979م.
- 368 المعجم، لأبي محمد عَبْد الخالق بْن أسد الأطْرابُلُسيّ (ت564هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرَّار، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 2013هـ/ 2013م.
- 369 معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (ت 261ه)، بترتيب الهيثمي والسبكي، وزيادات ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط1، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1405ه/ 1985م.
- 370 معرفة الرجال ليحيى بن معين (ت233هـ)، رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن مُحْرِز، تحقيق: محمد بن علي الأزهري، ط1، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 1430هـ/ 2009م.
- 371 معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، دار قتيبة، دمشق وبيروت، دار الوعي، حلب ودمشق، دار الوفاء، المنصورة، 1412هـ/ 1991م.
- 372 معرفة الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني (ت395هـ)، تحقيق: د. عامر حسن صبري، ط1، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1426هـ/ 2005م.
- 373 معْرفة الصّحابة، لأبي نُعيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت430هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ط1، دار الوطن للنشر، الرياض، 1419هـ/ 1998م.

- 374 معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، تحقيق: د. السيد معظم حسين، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1397هـ/ 1977م.
- 375 المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي (ت277هـ)، تحقيق: د.أكرم ضياء العمري، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401هـ/ 1981م.
- 376 المغازي الأولى ومؤلفوها، ليوسف هورفتس، ترجمة د.حسين نصار، ط2، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1421هـ/ 2001م.
- 377 المغازي النبوية، لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري (ت124هـ)، جمع واستخراج: د.سهيل زكار، ط1، دار الفكر، دمشق، 1400هـ/ 1980م.
- 378 المغازي، لمحمّد بن عمر الواقدي (ت207هـ): تحقيق مارسدن جونسن، تصوير عالم الكتب لطبعة المطبوعات الجامعية لأكسفورد، لندن، 1966م.
- 379 المغازي، لموسى بن عقبة (النسخة المستخرجة)، جمع واستخراج د. محمد باقشيش، ط2؛ مكتبة دار المنهاج، الرياض، 1440هـ.
- 380 مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، لأبي محمد محمود ابن أحمد العينتابي، بدر الدين العيني (ت855هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1427هـ/ 2006م.
- 381 المفاريد عن رسول الله ﷺ، لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت307هـ)، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، ط1، مكتبة دار الأقصى، الكويت، 1405هـ.

- 382 المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت502هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط1، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، 1412هـ.
- 383 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت902هـ)، تحقيق: محمد السيد البرسيجي، ومحمد موسى حمدان، راجعه وأشرف عليه: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الإمارات، 1440هـ/ 1990م.
- 384 مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: د. محمد إبراهيم عبادة، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، 1424هـ/ 2004م.
- 385 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لابن رشد الجد (ت520 هـ)، تحقيق: د. محمد حجي، ود. سعيد أحمد أعراب، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م.
- 386 المقفى الكبير، لتقي الدين أحمد بن عليّ المقريزي (ت845هـ)، تحقيق محَمّد اليعلاوي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1411هـ/ 1991م.
- 387 ملخّص من مُسْند يعْقوب بن شَيْبة (262هـ) من مُسْند عمر بن الخطاب، لأحمد بن أبي بكر الطبراني الكاملي (ت835هـ)، تحقيق: د. علي بن عبد الله الصياح، ط1، دار ابن الجوزي، 1430هـ.
- 388 من صبر ظفر، لأبي بكر محمد بن علي المطّوّعي الغازي النيسابوري (ت435هـ)، تحقيق: د.طارق طاطمي، ط1، الرابطة المحمدية للعلماء، دار الأمان، الرباط، 1438هـ/ 2017م.

- 389 من فوائد أبي القاسم المؤمل الشيباني (ضمن مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط1، مكتبة البشائر الإسلامية، بيروت، 1422هـ/ 2001م.
- 390 مناقب مناقب أمير المومنين علي بن أبي طالب تطفي ، لأبي الحسن علي ابن محمد، ابن المغازلي الواسطي المالكي (ت483هـ)، تحقيق: تركي ابن عبد الله الوادعي، ط1، دار الآثار، صنعاء، 424 هـ/ 2003م.
- 391 مناقل الدرر ومنابت الزهر، لأبي العباس أحمد بن أحمد الحضرمي الإشبيلي، عرف بابن رأس غنمة (ت643هـ)، تحقيق: د.قاسم السامرائي، ط1، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، 1438هـ/ 2017م.
- 392 مناهج تحليل الأحاديث في الدراسات الغربية، لهرولد موتسكي، ترجمة: د.محمد الشهري، ود. شذى الدركزلي، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1440هـ/ 2019م.
- 393 المنتخب من غريب كلام العرب، لأبي الحسن علي بن الحسن الهُنائي المعروف بكراع النمل(ت 310هـ)، تحقيق د. محمد بن أحمد العمري، ط1، جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1409هـ/ 1989م.
- 394 المنتخب من كتاب الشعراء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت430هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1994م.
- 395 المنتخب من مسند عبد بن حميد الكَشّي (ت249هـ)، تحقيق: مصطفى ابن العدوي، ط2، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض، 1423هـ/ 2002م.

- 396 المنتخب من مغازي موسى بن عقبة، لابن قاضي شهبة (ت789هـ)، تحقيق: د. محمد الحسين باقشيش، ط1، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 440هـ.
- 397 المنتخب من نسب قريش خيار العرب، لعبد الله بن عيسى المرادي الإشبيلي (ت بعد 599هـ)، تحقيق: إبراهيم بن سعد الحقيل، ط1، أروقة، عمّان، 1440هـ/ 2019م.
- 398 المنتقى من السنن المسندة، لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت307هـ)، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، ط1، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، 1408هـ/ 1988م.
- 399 المنفردات والوحدان، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ/ 1988م.
- 400 المنَمَّقُ فِي أَخْبَارِ قُرَيْشٍ، لمحمد بن حبيب البغدادي (ت245هـ)، تحقيق: خورشيد أحمد فاروق، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1405هـ/ 1985م.
- 401 المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي، اختصره الذَّهَبي (ت748هـ)، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، ط1، دار الوطن للنشر، الرياض، 1422هـ/ 2001م.
- 402 المؤتلِف والمختلِف، لأبي الحسن علي بن عمر الدَّارَقُطني (ت385هـ)، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1406هـ/ 1986م.
- 403 الموطّأ الإمام مالك (ت179هـ)، من رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي المغربي، تحقيق المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1434هـ/ 2013م.

- 404 موطأ أبي محمد عبد الله بن وهب المصري (ت197هـ) قطعة منه ، تحقيق: هشام إسماعيل الصيني، ط2، دار ابن الجوزي، الدّمّام، 1420هـ/ 1999م.
- 405 ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: جماعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1438هـ/ 2017م.
- 406 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت874هـ)، ط1، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، القاهرة.
- 407 نسب قريش، لأبي عبد الله مصعب بن عبد الله الزبيري (ت236هـ)، تحقيق: ليفي بروفنسال، ط3، دار المعارف، القاهرة.
- 408 نسب معد واليمن الكبير، لابن السائب الكلبي (ت204هـ)، تحقيق د.ناجي حسن، ط1، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت، 1408هـ/ 1988م.
- 409 نشأة علم التاريخ عند العرب، د. عبد العزيز الدوري، الأعمال الكاملة (2)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، بيروت، 2007م.
- 410 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت821هـ)، تحقيق: إبراهيم الإبياري، ط2، دار الكتاب اللبنانيين، بيروت، 1400هـ/ 1980م.
- 411 النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت544ه)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1979.
- 412 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس، لإبراهيم بن محمد الحلبي،

- عرف بسبط ابن العجمي (ت841هـ)، تحقيق: جماعة من الباحثين، ط1، إدارة الثقافة الإسلامية، وزارة الأوقاف، الكويت، 1435هـ/ 2014م.
- 413 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني (ت437هـ)، تحقيق مجموعة من طلبة الدراسات العليا بفاس، ط1، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، 1429هـ/ 2008م.
- 414 الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، الذين أخرج لهم البخاري في جامعه، لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (ت398هـ)، تحقيق، عبد الله الليثي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1407هـ.
- 415 هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي (ت1339هـ)، أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي، عن طبعة إستانبول، 1951م.
- 416 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لنور الدين علي بن عبد الله السمهودي (ت911هـ)، تحقيق: د. قاسم السامرائي، ط1، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى، لندن، 2001م.
- 417 اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة، لمحمد البشير ظافر الأزهري، مطبعة الملاجئ العباسية، مصر، 1324هـ.
- 418 Choix de livres qui se trouvaient dans les bibliotheques d'alep (au xiii siecle); par Paul Sbath, imprimerie de L institut français d archeologie orientale, le caire, 1946.

الصفحة

الموضوع

## فهرس الموضوعات

| 5  | الجزْء السابع منْ مغازي سيّدنا محمّد                              |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 7  | بِقَيَّةُ غَزْوةِ بني قريْظة                                      |
|    | وقُتل يؤمَ الْخنْدقِ من الْمسْلمين من الْأنْصار ثمّ منْ بني عبْدِ |
| 18 | الْأَشْهِلِ                                                       |
| 19 | ومنْ بني سَلَمَة                                                  |
| 20 | وقُتل منْ بني دِينار                                              |
| 20 | وقُتل منْ كفّارِ قريْشٍ ثمّ منْ بني مَخْزوم                       |
| 20 | ومنْ بني عبْد الدَّار                                             |
| 21 | ومنْ بني عامِرِ بْنِ لُؤَيّ                                       |
|    | وقُتل يؤمَ قريْظةَ منَ الْأَنْصارِ ثمّ منْ بني الْحارثِ بْنِ      |
| 21 | الْخزْرج                                                          |

| غزُّوة الْحُدَيْبِيَة 2:                                | 22  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| حديثُ أبي بَصيرِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ جَارِيةَ الثّقفيّ 5 | 45  |
| غزْوة خَيْبر 3                                          | 53  |
| وقُتلَ منَ الْمسْلمين يوْم خيْبَرَ 9                    | 59  |
| منْ قريْشٍ ثمّ منْ بني عبْدِ شَمْسٍ 9                   | 59  |
| منْ بني حارثةَ ٥٥                                       | 60  |
| ومنْ بني زُرَيْقٍ 0                                     | 60  |
| ومنْ بني عمْرو بْنِ عَوْف 0                             | 60  |
| قصّةُ صفيّةَ بنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ                | 65  |
| الجزْء الثّامن منْ مغازي سيّدنا محمّد 9                 | 69  |
| بقيّة غزْوة خيْبر 1                                     | 71  |
| ذِكْرُ قَسْمِ خَيْبَر0                                  | 80  |
| وممّا يُذْكَرُ في حديث خيْبر 7                          | 87  |
| عُمْرةُ رسولِ الله ﷺ 2                                  | 92  |
| غزْوة مُوتَة 8                                          | 98  |
| وَقُتِلَ يَوْمَئَذٍ مِنَ الْمَسْلَمِينِ 1               | 101 |

| منْ قريْشٍ ثمّ منْ بني هاشم101                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ومنْ بني مخْزوم 101                                                                                  |
| ومنْ بني عَدِيّ بْنِ كَعْب 102                                                                       |
| ومنْ بني عامرِ بْنِ لُؤَيّ 102                                                                       |
| وقُتل من الْأنْصار ثمّ منْ بني الْحارث بْنِ الْخزْرج 102                                             |
| ومنْ بني زُرَيْق102                                                                                  |
| فتْح مكّة                                                                                            |
| الجزَّء التَّاسع منْ مغازي سيّدنا محمّد141                                                           |
| بِقِيَّةُ قصّة فتْح مكّة                                                                             |
| غزْوة خُنَيْن                                                                                        |
| وقُتل يوْمئذٍ من الْمسْلمين منْ قريْشٍ ثمّ منْ بني أَسَدِ بْنِ عَبْد                                 |
| الْعُزِّىاللهُ عُرِّى الْعُزِّىاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل |
| ومنَ الْأَنْصار ثمّ منْ بني الْعَجْلانِ154                                                           |
| غزْوة الطّائف 162                                                                                    |
| وقُتل يوْمئذٍ منَ الْمسْلمين منْ قريْش، ثمّ منْ بني أُميّةَ بْنِ عَبْدِ                              |
| شَمْس 163                                                                                            |

| ِمنْ بن <i>ي</i> مَخْزوم  163                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ِمنْ بن <i>ي عَدِي</i> ّ بْنِ كَعْبٍ 164                                       |
| ِمنْ بن <i>ي</i> سَهْمٍ                                                        |
| يَّقُتل منَ الْأنْصار ثمّ منْ بني سَلَمَةَ 165                                 |
| ِمنْ بن <i>ي</i> ساعِدَة                                                       |
| ِمنْ بني عمرو بن عوف ثم من بني معاوية 165                                      |
| نَمْرةُ الْجِعْرَانة172                                                        |
| عَجَّةُ أَبِي بِكْرٍ تَطْ <sup>قِي</sup> بِالنَّاسِ حين بعثهُ رسولُ الله ﷺ 175 |
| قَصَةُ إِسْلام ثَقَيْفٍ وَهَدْمِ اللَّاتِ] 178                                 |
| ىزْوة تَبوك 193                                                                |
| المخَلَّفُونَ للإعْسار]ا 194                                                   |
| نْ بني سَلَمَةَئ بني سَلَمَةَ                                                  |
| ِمنْ بني مازنِ بْنِ النَّجَّار194                                              |
| ِمنْ بن <i>ي ح</i> ارثةَ                                                       |
| ِمنْ بني عمْرِو بْنِ عوْفٍ ثمّ منْ بني ثعْلبةَ بْنِ عمْرِو بْنِ عوْفٍ 195      |
| غزوة تبوك؛ تابع]                                                               |

| [قصةً المخَلَفين]                          |
|--------------------------------------------|
| الجزَّء الْعاشر منْ مغازي سيّدنا محمّد 213 |
| حجّة الْوَدَاع 215                         |
| فهارس الكتاب 221                           |
| ١ - فهرس الآيات القرآنية 223               |
| ٢ - فهرس الأحاديث 234                      |
| ٣ – فهرس الآثار 246                        |
| ٤ - فهرس الأشعار والأرجاز 251              |
| ٥ - فهرس الأعلام والقبائل والجماعات 255    |
| ٦ – فهرس أغربة متن المغازي 359             |
| ٧ - فهرس الأمكنة والمحال                   |
| ٨ – مَنَاقِل الدّراسة والتَّحْقيق 391      |
| فهرس الموضوعات                             |